

لِخَ الْمِحْ لِذِينَ وَهِيْ بِيَ الْمُحْكَامِ » ( فِي الْمُحْكَامِ » لا فِي الْمُحْكَامِ » للإمام الحافظ عبرالابن وهب المصري للإمام الحافظ عبرالابن وهب المصري ( ١٢٥ - ١٩٧ ه )

مققه وخزج ائعاديثه وعلق عليه

وليركتورهاي جروف برطمزيد

وليركتور رفعت فوزى عبرالاطلب

كالافتاة



حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ٥٢٤١ هـ\_٥٠٠٠ م

حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغ \_ ج.م.ع \_ الهنصورة الإحارة: ش الإمام محمد عبده المراجه لكلية الأداب ص.ب: ٢٣٠

E-Mail:DAR ELWAFA @ HOTMAIL . COM



# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة التحقيق

الحمد للَّه رب العالمين ، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، سبحانك لا نحصى ثناء علميك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام ، لك الحمد الدائم السرمد ، حمدا لا يحصيه العدد ، ولا يقطعه الأبد ، كما ينبغى لك أن تحمد ، وكما أنت له أهل ، وكما هو لك علينا حق يا رب العالمين .

وصلى اللَّه تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه ، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين .

#### ربعد:

فهذه قطعة من حديث ابن وهب ، وقد نشر قبل ذلك المعهد الفرنسي جامع ابن وهب (١) ،كما نشره بعض الباحثين ، وهو في الآداب جُلّه والفضائل .

أما هذه القطعة التي نحن بصدد نشرها اليوم فهي في أحاديث وآثار الأحكام .

وعندما بدأنا العمل فى هذه القطعة ؛ تحقيقا وتخريجا وتعليقا ، على مخطوط لدينا وصلتنا مطبوعة دون تحقيق وتخريج وناقصة مقدار صفحة فى آخرها ، ولهذا كثرت فيها الأخطاء والتحريفات التى لا يصححها ولا يُقوِّمُها إلا التخريج ، وقد نبهنا على ذلك فى ثنايا تحقيقنا .

ويجدر بنا أن نترجم للمصنف عبد اللَّه بن وهب .

<sup>(</sup>۱) نشره المعهد الفرنسي بالقاهرة عام ۱۹۶۲م في ثلاثة مجلدات بعناية المستشرق j . david weil . مع نماذج مصورة من المخطوط .

ثم نشره د/ مصطفی حسن حسین محمد أبو الخیر \_ كرسالة للدكتوراه عام ١٩٩٥م ، ومن العجیب أنه لم یشر إلی طبعة المعهد الفرنسی ، وكأنه لم یعرفها مع أنه كان یكن أن یستفید منها ، والله أعلم .

## عبد اللَّه بن وهب (١):

هو كما قال الذهبي : عبد اللَّه بن وهب بن مسلم ، الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الفهري مولاهم المصري الحافظ .

ولد سنة خمس وعشرين ومائة ، وطلب العلم وله سبع عشرة سنة .

وامتاز ابن وهب بأنه كان من العلماء العُبَّاد ، وكما قال الذهبي : وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل .

وقال غيره : جمع ابن وهب الفقه والرواية والعبادة ، وكان إماما ، ورزق من العلماء محبة وحظوة من مالك وغيره .

وقال ابن وهب : كان أول أمرى في العبادة قبل طلب العلم فولع بي الشيطان في ذكر عيسى ابن مريم عَلَيْتَا ، كيف خلقه اللَّه تعالى ، ونحو هذا فشكوت ذلك إلى شيخ ، فقال لى : ابن وهب ؟ . قلت : نعم . قال : اطلب العلم ، فكان سبب طلبي العلم .

وعلق الذهبي على هذا بقوله : مع أنه طلب العلم في الحداثة ، نعم ، وحدث عنه خلق كثير ، وانتشر علمه ، وبعد صيته .

## ومما يمتاز به ابن وهب أيضا سعة روايته:

قال أحمد بن صالح الحافظ : حَدَّث ابن وهب بمائة ألف حديث ، ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه ، وقع عندنا سبعون ألف حديث عنه .

قال الذهبي معلقا على هذا : كيف لا يكون من بحور العلم وقد ضم إلى علمه علم مالك ، والليث ، ويحيى بن أيوب ، وعمرو بن الحارث وغيرهم .

وقال أبو زرعة : نظرت في نحو من ثلاثين ألف حديث لابن وهب ولا أعلم

<sup>(</sup>١) أهم مصادر ترجمة ابن وهب :

١ ـ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى (٤ / ١٥١٨ ــ ١٥٢١ ) .

٢ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزى (١٦/ ٢٧٧ \_ ٢٨٧ ) .

٣ ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض ( ٣ / ٢٢٨ ـ ٢٨٤ ) .

 $<sup>^{2}</sup>$  \_ سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۹ / ٢٢٣ \_ ٢٣٤ ) .

أنى رأيت له حديثا لا أصل له ، وهو ثقة .

وروى عن أبى زرعة عبد الرحمن بن أبى حاتم أنه قال : نظرت لابن وهب فى نحو ثمانين ألف حديث .

ولسعة علمه هذا قال عنه أبو زيد بن أبى الغَمْر : كنا نسمى ابن وهب : ديوان العلم ، وقال غيره : استوعب علم الحجاز ومصر .

ومما لا شك فيه أن هذه السعة في العلم لا بد وأن تضم غير الصحيح ، ولكنه كان الأمين في نقله ، والكثير من هذا النقل صحيح ؛ لأنه حدث كثيرا عن الثقات أمثال ابن عيينة ، ومالك ، والليث ، بحيث يندر أن تُنْكَر بعض رواياته ، ولهذا أكثرت كتب الصحاح من حديثه .

قال الذهبى : فمن يروى مائة ألف حديث، ويندر المنكر فى سعة ما روى فإليه المنتهى فى الإتقان .

ومن إتقانه على سعة روايته ما قاله الإمام أحمد بن حنبل: ابن وهب صحيح الحديث ، يفصل السماع من العَرْض ، والحديث من الحديث ، ما أصح حديثه وأثبته ، وقد كان يسىء الأخذ (أى عن الضعفاء) لكن ما رواه أو حدث به وجَدْتُهُ صحيحا .

وقال أبو أحمد بن عدى فى كامله: وعبد اللَّه بن وهب من أجلة الناس ومن ثقاتهم ، وحديثُ الحجاز ومصر ، وما والى تلك البلاد يدور على رواية ابن وهب، جمع لهم مسندهم ومقطوعهم ، وقد تفرد عن غير شيخ بالرواية عنهم مثل عمرو بن الحارث ، وحيوة بن شريح ، ومعاوية بن صالح ، وسليمان بن بلال وغيرهم من ثقات الناس ، ومن ضعفائهم ، ومن يكون له من الأصناف مثل ما ذكرته استغنى أن يذكر له شىء ، ولا أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة من الثقات .

وهكذا وثقه العلماء غير الإمام أحمد وابن عدى .

فقال يحيى بن معين : ثقة ، وقد سبق قول أبي زرعة فيه وأنه ثقة عنده .

وقال الذهبى: وعبد اللَّه حجة مطلقا ، وحديثه كثير فى الصحاح وفى دواوين الإسلام ، وحسبك بالنسائى وتعنته فى النقد ، حيث يقول : وابن وهب ثقة ، ما أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا .

وقسم ابن وهب دهره أثلاثا: ثلثا في الرباط ، وثلثا يعلم الناس بمصر ، وثلثا في الحج ، وذكر سحنون الفقيه أنه حج ستا وثلاثين حجة .

وهو فى علمه ليس محدثا فقط ، ولكنه فقيه ، ويلحظ ذلك فى رواياته وعنايته بالأحاديث والآثار التى تثبت حكما أو تعطى دليلا على حكم فقهى .

قال يوسف بن عدى : فإنى رأيته محدثا فقيها زاهدا .

وهكذا كانت حياته للعلم وللعبادة ، وعرض عليه القضاء فلم يقبله ؛ ورعا وتقوى .

### شيوخه:

وسنلحق بالكتاب ثبتا بشيوخه ، ولكن الذى نريد أن نثبته هنا ما قيل فى شيوخه جملة .

قال القاضى عياض : روى عن مالك والليث وابن أبى ذئب ويونس بن يزيد والثورى وابن عيينة وابن جريج وابن أنعم وعبد العزيز بن الماجشُون ، ويحيى بن أيوب ، ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين والعراقيين ، وقرأ على نافع ، وروى عنه الليث وصرح باسمه .

وقيل : إن مالكا روى عنه ، عن ابن لهيعة حديث العُرْبَان .

ونقل عن الشيرازى قوله: تفقه بمالك وعبد الملك بن الماجشون وابن أبى حازم وابن دينار والمغيرة والليث .

ونقل عن حرملة أنه قال: سمعت ابن وهب يقول: لقيت ثلاثمائة عالم وستين عالما ، ولولا مالك لضللت في العلم .

وكان مالك يكتب إليه بالفقيه؛ فقيه أهل مصر ، ومفتى أهل مصر ، ولم يكن يفعل هذا بغيره وقد صحب ابن وهب مالكا عشرين سنة .

ولم يكن يأخذ من مالك والليث روايتهما فقط ، وإنما كان يستفيد من نقدهما واختياراتهما في الروايات .

قال ابن وهب مبينا ذلك : لولا أن اللَّه تعالى أنقذني بمالك والليث لضللت . فقيل له : كيف ذلك ؟

قال : أكثرت من الحديث فحيرنى ، فكنت أعرض ذلك على مالك والليث ، فيقولان لى : خذ هذا ، ودع هذا .

### تلامبذه:

أما أشهر تلامیذه فكما یذكرهم القاضی عیاض حیث یقول: ومن أروی الناس عنه أصبغ بن الفرج ، وسحنون ، وأحمد بن صالح ، وابن بكیر ، ویونس ، وأبو الطّاهر، وقتیبة ، وابن عُفیر ، والوقار ، والقراطیسی ، والحارث بن مسكین ، وبنو عبد الحكم ، وحرملة ، وأبو مصعب الزهری ، وغیر واحد .

ونضيف نحن على هذا بحر بن نصر الخولاني ، الذي روى أحاديث كثيرة في هذا الجزء ، والجزء الآخر الذي سننشره تباعا إن شاء الله عز وجل وتعالى .

### مؤلفاته:

قال ابن حبان : جمع ابن وهب وصَنَّف وحفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم ، وعنى بجميع ما رووا ؛ المسانيد والمقاطيع .

والجزء الذي نقدمه اليوم يمثل هذه المقالة وتصنيفَ ابن وهب خير تمثيل .

وقد ذُكِرَت لابن وهب مصنفات ، لكنها يمكن أن تطلق على شيء واحد مثل الموطأ الذي نسب إليه أو الجامع أو المسند ؛ فالجزء الذي نقدمه اليوم وكذلك ما نقدمه في المستقبل القريب إن شاء اللَّه تعالى من أجزاء أخرى تجمع كتبا وكأنها جمعت كلها في ما يسمى بالجامع أو المسند أو الموطأ .

ولا شك أن موطأه غير روايته المشهورة لرواية موطأ مالك ، والمصنفون

يذكرون له كتاب المناسك ، والجامع الكبير ، وكتاب القدر (١) ، والموطأ الكبير ، والموطأ الصغير ، وبعض هذه متضمن في كتاب الجامع أو المسند أو الموطأ .

وكأنه صنف فى كتب شتى ؛ الصلاة والزكاة ، والحج ، والأشربة ، والجهاد، والعلم ، والديات ، وهذه كلها يضمُها هذا الجزء ، والجزء الذى سنقدمه قريبا إن شاء اللَّه عز وجل وتعالى ، وكأن هذه كلها جمعت فيما سمى بالجامع الكبير أو الموطأ أو المسند كما قلنا .

وظل ابن وهب ينشر علمه إلى أن توفي سنة سبع وتسعين ومائة .

## الجزء الذي ننشره اليوم:

والجزء الذى ننشره اليوم هو جزء صغير من حديث ابن وهب ، وإن كان فى نفسه كبيرا ؛ إذ يحتوى على أكثر من خمسمائة حديث وأثر .

وهذا الجزء اعتمدنا في نشره على صورة من المخطوط الموجود في مكتبة تشستربيتي بأيرلندة برقم (٣٤٩٧) كما هو واضح على الصورة ، وهو في (٦٣) لوحة ، ومسطرته (١٧) سطرا (١٣ × ٩,٥ سم) ، وبخط النسخي .

وهو من رواية اثنين من تلاميذ عبد اللَّه بن وهب : محمد بن عبد اللَّه بن الحكم(٢) ، وبحر بن نصر الخولاني (٣) ، جزء منه برواية الأول ؛ وجزء منه برواية

<sup>(</sup>۱) طبع كتاب القدر بتحقيق الدكتور/ عبد الرحمن محمد العثيم ــ رحمه اللّه ـ في عام ١٤٠٦ هـ في مكة المكرمة ، وأعاد تحقيقه عمر بن سليمان الحفيان ، ونشر في دار العطاء بالرياض عام ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ فقيه عصره أبو عبد اللّه المصرى ، ولد سنة اثنين وثمانين ومائة ، وروى عن ابن وهب وأبى ضمرة وابن أبى فديك والشافعى وأشهب وإسحاق بن الفرات وعدة ، وتفقه بأبيه وبالشافعى ، وروى عنه النسائى وابن خزيمة وابن صاعد وابن أبى حاتم وأبو بكر بن زياد والأصم وخلق ، قال النسائى : ثقة ، وقال مرة : لا بأس به ، وقال ابن خزيمة : ما رأيت فى الفقهاء أعلم بأقاويل الصحابة والتابعين منه ، وقال ابن أبى حاتم : ثقة صدوق أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك ، وقال أبو إسحاق الشيرازى : حمل فى المحنة إلى ابن أبى داود فلم يجبه فردوه ، وانتهت إليه الرئاسة بمصر فى العلم ، وقال ابن خزيمة : أما الإسناد فلم يكن بحفظه .

قال الذهبي : له كتب كثيرة منها : الرد على الشافعي ، وكتاب أحكام القرآن ، ورد على فقهاء العراق ، وغير ذلك ، مات في سنة ثمان وستين ومائتين ــ رحمه اللّه تعالى . ( تذكرة الحافظ ٢/ ٥٤٦ ــ ٥٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو بحر بن نصر الخولاني مولاهم، المصرى، روى عن ابن وهب والشافعي وأشهب بن عبد العزيز وغيرهم، وعنه زكريا السجزى والطحاوى وأبو عوانة وابن صاعد وابن أبي حاتم وابن خزيمة وأبو العباس الأصم ( وهو الذي يروى عنه هذا الجزء) وخلق ، وثقه يونس بن عبد الأعلى وابن خزيمة ، وقال ابن حاتم : كتبنا عنه بمصر، وهو صدوق ثقة، وقال مسلمة بن القاسم الأندلسي: كان ثقة فاضلا مشهورا ، حدثنا عنه غير واحد، وقال ابن يونس: توفي بمصر ليلة الاثنين لثمان خلون من شعبان سنة ٢٦٧هـ. ( تهذيب التهذيب ٢٩٨١) .

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ الجامع لابن وهب

الثاني ، كما يتبين ذلك من الأسانيد .

## عملنا في هذا الجزء:

كما هو معتاد نسخناه ، ورقمنا أحاديثه ، وقابلنا هذه الأحاديث على روايات ابن وهب المبثوثة في كتب السنة ، كأنها كانت نسخا أخرى لهذا الجزء .

والحمد للَّه رب العالمين ، فقد صححنا الكثير من الأخطاء ، وقرأنا ما كان مستعصيًا على القراءة في المخطوط بهذه المقابلات .

وتبعًا لهذا صححنا كثيرا من الأخطاء في المطبوع لهذا الجزء دون تحقيق ـ كما أشرنا إلى ذلك في أول هذه المقدمة .

كما خرجنا هذه الأحاديث وحكمنا عليها صحة وضعفا حسب ما يقتضيه التخريج ، وهذه أمور اجتهادية قد تختلف فيها الأنظار وتوجهاتها .

أما كون هذا الجزء من المسند أو من الموطأ أو من الجامع فهو شيء محير ؛ لأن بعض أحاديث هذا الجزء نسبت إلى المسند:

ففى حديث جابر: « لا تنتفعوا من الميتة بشىء » الذى هو موجود هنا برقم (٤)، قال الزيلعى عنه فى نصب الراية: « رواه ابن وهب فى مسنده » (١٢٢/١).

وحدیث عمران بن أبی أنس ، وهو هنا برقم ( ٣١٤ ) : أن رجلا قال : یا رسول اللَّه ، ما أفطرت منذ أربع سنین ، فقال : ما صمت ولا أفطرت .

قال الزبيدى فى الإتحاف : رواه ابن وهب فى مسنده ( تخريج أحاديث الإحياء ٥/ ١٩٨٣ رقم الحديث ٣١١٨ ) .

## وهناك أحاديث أخرى نسبت إلى الجامع:

وذلك مثل حديث حكيم الصنعاني والد مغيرة ، روى عن عمر قصة فيها قتل عمر جماعة قتلوا غلاما . وهي هنا برقم ( ٤٨٨ ) .

قال ابن حجر فى ترجمة حكيم فى تهذيب التهذيب (٢/ ٤٥٢): ذكره البخارى تعليقا . . . ووصله ابن وهب فى جامعه ، وهذا ليس فيما نشر فيما سمى بالجامع الذى نشره المعهد الفرنسى .

وفى نهاية المخطوط الذى اعتمدنا عليه كتبت عبارة : « الجامع لابن وهب » . وأحيانا يطلقون على بعض هذه الأحاديث أنها في موطأ ابن وهب :

فحديث أن رسول الله ﷺ سجد في ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ( ) ﴾ [ الانشقاق ] ، وهو هنا برقم(٣٧٠) ، قال ابن حجر عنه : رواه ابن وهب في موطئه ( النكت الظراف في هامش تحفة الأشراف ١٤٥/١٠ ) .

وقد رأينا أنه على غالب الظن أن هذه الكتب كلها شيء واحد: الموطأ والجامع والمسند. ولا يعكر على ذلك أنه في أول ورقة من مخطوط هذا الجزء جاءت هذه العبارة: « لعل هذا الجزء من موطأ الإمام ابن وهب تلميذ الإمام مالك » ؛ لأن هذا هو نوع من الاجتهاد أو الترجيح من بعض القارئين .

ولا يعكر على هذا كذلك أن القطعة التى نشرها فايل الفرنسى من جامع ابن وهب كلها فى الفضائل والأنساب ؛ لأننا رأينا قبل ذلك أنه نسب إلى الجامع حديث فى الأحكام ، كما فعل ابن حجر فى قصة عمر التى فيها أنه قتل الجماعة بالواحد ونسبها إلى الجامع وهذا فى أحاديث الأحكام .

ومهما يكن من أمر ، فإننا إذ أطلقنا على هذا الجزء « الجامع » فإنه ـ مع ترجيحنا أن يكون من الجامع ـ إذا ظهر خلاف ذلك فقصدنا أن ما ننشره هو مما يجمعه حديث ابن وهب .

هذا وهناك مخطوطان آخران على وتيرة هذا الجزء ؛ أحدهما منصوص عليه أنه من المسند وهو على وتيرة الجزء الذى ننشره اليوم ، وسيصدران قريبا إن شاء الله تعالى ، على أننى أستخير اللّه عز وجل أن أجمع ما تفرق من حديث ابن وهب فى بطون الكتب لنشره ؛ دلالة على علم هذا الرجل ، ودلالة على حديث المصريين الذين لم ينشر حديثهم حتى الآن مجموعا ، وجله عند ابن وهب والليث بن سعد، وعسى اللّه عز وجل أن يوفق إلى هذا قريبا ، وأن أنشر علم هذين الرجلين وهو علم مصر والمصريين مجموعا ، واللّه عز وجل الهادى إلى سواء السبيل .

هذا ونسأل اللَّه عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يغفر لنا فيه ما أخطأنا .

وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

دار القرآن والحديث ۷۲ ش أبو حيان التوحيدى ـ مدينة نصر الحى السابع ـ القاهرة

التاسع عشر من رمضان المبارك ١٤٢٣ هـ ٢٤ من نوفمبر ٢٠٠٢ م



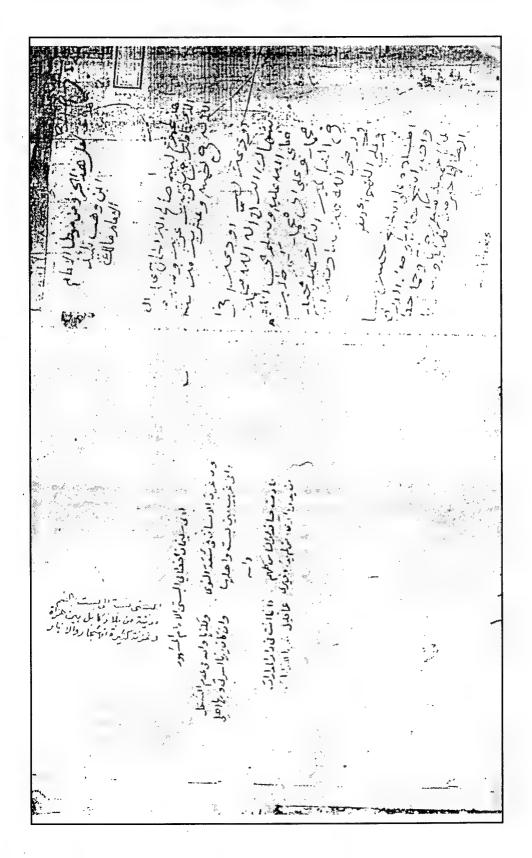

\*\* wit & درانسري شري سية وسنت الحيطا اكليروا فيطأ الشغيروقا لدالك توحت ما در المعجدة شدادسين وهندن ومستاكم الترثيق بالواداة فانباحداث حدوسي الاناب مالك دره ننال ارادیجری آن کشته ی شاه میشرم میکاب اسدوست وسول تومود در و ننال ارادیجری آن کشته ی شهم میکاب اسدوست وسول تومود فستدجس وشكرت والغ وقول فسنترشئ وعشرت ويالته نعدروت ف المرازين المراز ائد وقال إينا أنه عقلت لماعل أن العلما يحكرون موال أب التنازيم وزموال اولين وكان عالماصالحا خالفا مهمال و دة قرن عليد قل جادة صوال من ما معد فاخته يوفئ المنضورة . ولم قرن عليد الما وقعل ينه تعداسها في الهي مسر كيمسر ع مروفة فيطاذ محدما فالروش نزعداني عادماحه الشافعي اردن مرامعاب زويا بالاحاييا الأوتعة برم الوحد في المنطقين وراسعان سنة

الدسائي عن عمرون مع يسب عن المره عزجه وازية راللاه معلى المرام المن من المنوها قالاح رال على الموديد الماسية يريامية ينالم الجاملجره وفاللبوالة أداحيرن النفه الول مات يمدورز عامرا الفيماري لمجنره القيمش مع جارله حجاميك المين مات يمدورز عامرا الفيماري لمجنره القيمس مع جارله حجاميك الميمس يمازمر والجا هلية عركسب الحامر والوفازج إسالارتفال سطااله و في المراهدة المراجدة المحدود المراجدة الدي أوطبية وسوالله صاريه عليه وسارها عظاد وساعون العس ومذفيز يؤصطباللنوك التحميدالطو المحازة وعرائس يوالم ٢٠٠٠ معدالمروه فالمحرفظ والسائك والمائين الماسعاب وسأسالا نحارى اجعاه وعاف وفي الفاسيج رسوالله صلياته عليه وضلما لنفعوا بس السية والسنفوالالهندة رق الزيدالك يخطيرن عبلائله طال بالما عندومية إلا ماكنط سفطوا المائد تقريعا سفيننا واتماميء فدود يتلي الأصال العطاه مانشر فيالول إرسهاللاه ازسفينه ليالمك ورووا ويالويدانان روداعامز فيروامز اهله أزيانة فواعنه مزجراحه क्षा मित्रिक्त हुन الي منادرون الله عنه وهو على الناريق اللي وطلب على در حالم المنادرون الله عنه الكافران من المنادرون المنادرون المنادرون والمنادرون ع بالمارد والمالي عرائيل هي قال الحروي الموالية الماري ال وتا وياكارزوهب فالاحبر فلسامدين دبوعر عدورر وغياله عتد شالك رسولالته إرايت شجوط ليئة فالعائد فريدالت عراييه عزجتر فاليسمت وسولانه صلاله عليه وسلفظول عاماليج المال مداران وهد قال حيري يوفوين عباط عارعوا والبلود ولستبيخ بدالناس فالسالا فرجائه بخواليعند كاكر فاللالقة الع عارجار واعدالاز فاليا فرمرسوالالتهما التلاليه وسالم وهودكفان التوورسوله حرور بعالخروالينن والمتهراروالاصناح ١٠١١ ع مراكسة وعردها فا كله الساعة والدور فالوفا المالله بعودا للداراة والمعيدات المرابيان المدين فالوالجيهون للوريخ مناففالوا الإنباع الهرزا الالدان حرمعلهم بجومة البحاده توعمة فالطافندم ودوي إندسدومها فيراعوما فاخطا الفافا فنها هرعرمطيل وسينس يموز ميرول ابن وهب قالنحدش زمعنه برصلي أيرا اللوحية اللاسكة ساملات المجاملة المراسم

مع على عدمة المن وهد قال خدر فرج ورا لحن عربيل من المنطق عدد المن مجدد المنطق عدد المن مجدد المنطق والمنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة عدد المنطقة ال و حيص قال فسف له واسوالله صلى الله عليه وسلم عزيطانه وكري عليدا أوط فقله بقسم سناا فبأرجا فاكت عليه فطعته يفرجون كان معه غرح الرتجل يقولخونرا ابوعبا الحرائج الحاقيان الفار عدور العاص آل الكرالعراق حايروه اروسوا الله صالاله عليه وسله راي رجلا ميدانا وندي عالان مالم محرد الرومية فالراحد رواله عزاء التعروب المرادور الموضية كالمراد والمحرور عرالله الرسول الدرا الدرا التعليمان بامنوم مهده سدر سرس علينا المراكز وفيها خرهد الخطام لعلاله والارواجها خرهد الخطام لعلاله ورواجها خرهد الخطام لعلاله ورواجها خرهد الخطام لعلاله ورواجها فالمراكز جلاف حرابا وكركو وقرو خلوا الظام لونخل معها فالنواز ويكر المحديد المالم المتحرية المروسون جرير والدالخاول ففالله وأسول لله حال للبعليه نجال فاستندر فتال ياعفون بارمواللهم بالمحق فالكرفتر عثة رتني فالقااليم سولالله صايلاه عليه وسلم الذرح كأن ونيره فوفالالانفائه عصاهدا ففالالرجارا رسولاته ارتاله فتريضك وفال الماستقد فطال المحايا وسواالله الكطعننين وليرعل نثو بحابا اللومية ماقرالاحده الاصابع اعشر عبشر فالوجوالي مسولا المدوان فاحتبه فزيده فنووا الدو صالاله عليه وسامية البريدين وربقه ووالرجاحل مادادوق يماخر محابرو فف فالداحير لي جبراليان عمرارته ملكنصرفاء واخبره فقالار عامر يوحراله عنر فقركان عندافونا والعنده فسأله الوسول ماذانري والزصايح ففاللبرعيام ففي ولاس الما خريم الروق مواله مجير ويجزون وجا وموسطورات عنوان دراعشهاب عزس عير بزالسينياء فالزرار وروان العبدالله برعالين وعدم بده كما بمن الحوال المناف عالما حيد أورك و هم محفظ المرا المراجعة عن المرابعة عن المر ففالراحبره ازعر رالهطاب فرفضا بالزى سمعكه وقاله الحدالة بهام سعداه النيز صالله عليه وقال لهر شوالاته عليه وسلما فعردا عديك مريل تراسط عفريد زخلوا تدريح ورؤم زوره فستط سلباه فا صررسك فانهما عقلها تانعي مقالة بيانها أرتكم فرع الداموا فعار قال برز بدو المعتبدني موسى برضعد بحرو بدييزة بن عوايي عطفا وعلوما

المراقب الرجل المنظمة والمولدة والماستف وقالله عمرة الله الماقية وقالله عمرة الله الماقية وقالله عمرة الله الماقية وقالله عمرة الله الماقية وقاله وقط في الماقية وقط في ال تدرالدهمرز عبرالحرار عول رئسولاندماللاعليدالة. والترويس والماري والمادا وفالعدد برالعاص المبرالدي الوال عليا واحدمه لايطاء فضربه فلما فرع الواردو المالويك والسدا وبالقبوضال يدور العاصر وعبرا المهدرة الرواحية الماحيرول المهروسيدا مرجا ماروال عروالله الفيدر كاقادر سوالاله صارالله عليه وسا



## بسم الله الرحمن الرحيم

[۱] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى يحيى بن أيوب ، عن أبى ٢/١ صخر، عن أبى معاوية البَجَلِيّ ، عن أبى الصَّهبَاء البكرى قال : قام ابن الكَوَّاء إلى على بن أبى طالب رَوْلَيْكِ وهو على المنبر ، فقال :

إنى وطئت على دجاجة ميتة ، فخرجت منها بيضة ، آكلها ؟ قال على : لا . قال: فإنى أشخصتها تحت دجاجة ، فخرج منها فرخ، آكله ؟ قال على: نعم. قال : كيف؟ قال : لأنه حى خرج من ميت .

[٢] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني أسامة بن زيد ، عن عمرو بن

[۱] أشار إليه الحافظ المزى في تهذيب الكمال (٢٤٣/١٣) في ترجمة صهيب أبى الصهباء البكرى ، فقال : « وروى له النسائي في مسند على » .

> الكافى للكليني: (٦/٢٥٧) : كتاب الأطعمة / باب ماينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها . عن أبي جعفر، نحوه .

ومحمد هنا هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وقد سبقت ترجمته في المقدمة .

[٢] صحيح ، وإسناده حسن .

مستد أحمد : (۱۱/ ٥٧٥\_٥٧٥) من طريق أسامة بن زيد به ، وأسامة بن زيد مختلف فيه ، وخرج له مسلم في الشواهد ، وعمرو بن شعيب حديثه حسن رقم ( ٦٩٩٧ ) .

وأورده الهيشمى في مجمع الزوائد (٤/ ٩٠-٩١) وقال :رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد ثقات ، وإسناد الطبراني حسن .

والحديث في الأوسط للطبراني (٧/ ٢٢) من طريق شَهْر بن حَوْشَب عن عبد الله بن عمرو ، نحوه (٦٠٣٧).

والحديث له شواهد ، ففي الباب عن جابر في الصحيحين : (خ رقم ٢٢٣٦ ، م رقم ١٥٨١ ) .

وعن عمر ، وهو في الصحيحين : ( خ ٢٢٢٣، م ١٥٨٢ ) .

وعن أبى هريرة ، وهو في الصحيحين : (خ ٢٢٢٤ ، م ١٥٨٣) .

وعن ابن عمر ، عند أحمد (١٨٩/١٠ ــ ١٩٠) رقم (٥٩٨٢) .

وعن ابن عباس ، عند أحمد (٤٨/٤ ـ ٤٩) شاكر .

وعند أبي داود . رقم (٣٤٨٨) وإسنادهما صحيح .

قال الخطابي : قوله : « جملوها معناها : أذابوها حتى تصير ودكاً فيزول عنها اسم الشحم ، يقال : جملت الشحم واجتملته إذا أذبته ، قال لبيد :

فاشتوى ليلة ريح واجتمل

وفيه دليل عـلى جواز الاستصباح بالزيت النجس ، فإن بيعه لا يجوز ، وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل =

شعيب، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح \_ وهو مكة :

« إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » .

فقيل له عند ذلك : يارسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن به السقاء والجلود ، ويستصبح به الناس ؟

قال : « لا ، هي حرام » ثم قال عند ذلك : « قاتل الله يهوداً ؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه » .

[٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عطاء بن

على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة .

وفى الحديث دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير ، خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها ، ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة حتى لعن من كان عدوله عنها تذرعاً إلى الوصول به إلى محظور » . ( معالم السنن ٣/ ١١٤ ) .

[٣] روى الشيخان نحوه من طريق آخر عن عطاء ، عن جابر :

خ : (١٢٣/٢) (٣٤) كتاب البيوع (١١٢) باب بيع الميتة والأصنام .

عن قتيبة ، عن الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله وطليع الله وطليع الله والمنتقبة والحنزير أنه الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والحنزير والأصنام » .

فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : « لا ، هو حرام » .

ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك : « قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » .

وقال أبو عاصم : حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلى عطاء : « سمعت جابرًا وَلِيُّتِيْهِ عن النبي يَتَظِيُّرُ» . (٢٣٣٦) . وطرفاه : (٤٢٩٦، ٤٦٣٣ ) .

م:(٣/ ١٢٠٧) (٢٢) كتاب المساقاة (١٣) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

بإسناد البخاري نفسه . (١٥٨١) .

ومن طريق عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه .

ورواه أبو يعلى في مسنده : (١٤٧-١٤٦/٤)عن أبي خيثمة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء به كما هنا .رقم (٢٠٠٩/٢٤٥) .

وقال أبو حاتم : « حديث يزيد بن أبى حبيب عن عطاء هو من حديث محمد بن إسحاق ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي ﷺ » .

ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئاً .

ولا أعلم أحداً من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عمرو بن الوليد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ ، فإن كان عبد الحميد سمعه وحفظه ، فإن محله الصدق » .

أبى رباح، عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتاه أصحاب الصليب (١) الذين كانوا يجمعون الودك بمنى .

فقالوا: إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها ، فإنما هي للسفن والأديم ؟

قال: « قاتل الله يهوداً، حرم عليهم شحومها، ثم باعوها فأكلوا أثمانها ». فنهاهم عن ذلك .

[٤] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال:أخبرني زَمْعَةُ بن صالح المكي/عن أبي ٢/ب

(١) وقع في المطبوع : « الوليد » ، والصواب ما أثبتناه من الأصل .

= العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٢) رقم (١١٤٠) .

#### [٤] ضعيف:

شرح معاني الآثار: (١ / ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ) كتاب الطهارة / باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ؟

عن يونس ، عن عبد الله بن وهب به .

نصب الراية: (١٣٢/١) كتاب الطهارة / باب الماء الذي تجوز به الطهارة . قال الزيلعي : « رواه ابن وهب في « مسنده » عن زمعة بن صالح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛ أن رسول الله عليه قال : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء » . قال : وزمعة فيه مقال » .

قال البغوى في الانتفاع بشيء من الميتة : «اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم وطليع أن كل حيوان يؤكل لحمه ، فإذا مات يطهر جلده بالدباغ ، إلا شيئاً يحكى عن أحمد أنه كان يقول : لايطهر ، لما روى عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا كتاب رسول الله علي قبل وفاته بشهرين « ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » . فكان يقول : هذا الحديث صار ناسخاً لما سواه ، ثم ترك القول به للاضطراب في إسناده ، فإنه يروى عن عبد الله بن عكيم ، عن أشياخ لهم . وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل اللباغ ، قال النضر بن شميل : يسمى إهاباً ما لم يدبغ .

فأما ما لا يؤكل لحمه ، فاختلفوا فى طهارة جلده بالدباغ ، فذهب جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول، يروى ذلك عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وهو قول الأوزاعى، وابن المبارك، وإسحاق، وأبى ثور، لما روى عن أبى المليح أن النبى ﷺ نهى عن جلود السباع .

وعن أبى ريحانة أن النبى ﷺ نهى عن ركوب النمور . وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ، إلاجلد الكلب والخنزير، وهو قول على وابن مسعود، وإليه ذهب الشافعي .

وذهب أصحاب الرأى إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ، وهؤلاء حملوا النهى فى حديث أبى المليح على ما قبل الدباغ، وكذلك حديث أبى ريحانة ، ولأن جلد النمر إنما يركب لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ ، أو إنما نهى عنه، لما فيه من الزينة والخيلاء .

عن مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه ، عن عائشة ؛ أن رسول الله أمر أن يستمتم بجلود الميتة إذا دبغت .

وفى الحديث دليل على أنه يطهر باللباغ ظاهر الجلد وباطنه حتى يجوز استعماله فى الأشياء الرطبة،ويجوز الوضوء فيه،والصلاة معه .

عن سودة زوج النبى ﷺ قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مَسْكَهَا ،ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنّا . هذا حديث صحيح .

وفي قوله: «إنما حرم أكلها » مستدل لمن ذهب إلى أن ماعدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع =

الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله قال :

بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه ناس ، فقالوا : يا رسول الله ، إن سفينة لنا انكسرت ، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن نَدَّهِنَ بها سفينتنا، وإنما هي عود هي على الماء .

فقال رسول الله ﷺ : « لا تنتفعوا بشيء من الميتة ، ولا تنتفعوا بالميتة » .

[0] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد الثورى ؛ أن حميدا الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال :

به ، كالشعر والسن والقرن ونحوها ، واختلف فيها أهل العلم فذهب قوم إلى أن هذه الأشياء فيها حياة
 تنجس بموت الحيوان كالجلد، وإذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر، فالشعر لا يطهر بالدباغ ، وهو قول الشافعي .

وذهب قوم إلى أنه لا حياة فى الشعر والريش ، ولا ينجس بموت الحيوان ، وجوزوا الصلاة فيها ، وهو قول حماد ، ومالك وأصحاب الرأى . قال مالك: «لا بأس بالصلاة فى صوف الميتة وشعرها إذا غسل ، ولا خير فى الصلاة على جلدها وإن دبغ » ، ولم يجوز بيعها .

وكل حيوان لا يؤكل لحمه، فذكاته كموته عند بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وذهب قوم إلى أن جلده بعد الذكاة طاهر، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي .

والعظم عند بعضهم فيه حياة يموت بموت الحيوان ، وينجس بنجاسة الأصل .

فأما الحوت فميته حلال ، فعظمه يكون طاهرا بعد الموت . وذهب جماعة إلى أنه لا حياة في العظم ، ولا يحله الموت ، وهو قول أصحاب الرأى ، وجوزوا استعمال عظام الفيلة .

قال الزهرى في عظام الموتى : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ، ويدهنون فيها ، لا يرون بأسا .

قال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج ، واحتجوا بما روى عن ثوبان أن رسول الله ﷺ قال له : اشتر لفاطمة سوارين من عاج . والمراد منه عند الآخرين : الذّبلُ ، وهو عظم سلحفاة البحر ، لا عظام الفيلة . ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة ، فقد صح عن عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ توضأ من ماء في تَوْر من صُفُر

وعن عائشة : كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ فى تور من شَبَّه ، وعن أنس : أتى النبى ﷺ بمخضب من حجارة ،فوضع يده فيه حتى توضؤوا » . شرح السنة (٢/٩٩ \_ ٣٠٠) .

[0] متفق عليه من حديث أنس بن مالك رَجُانِينِك :

الموطأ :(٢/ ٩٧٤) (٥٤) كتاب الاستئذان (١٠) باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام ،

عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أنه قال : احتجم رسول الله ﷺ. حجمه أبو طيبة ، فأمر له رسول الله ﷺ بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . (٢٦) .

خ : (۲/ ۹۰) (۳۶)کتاب البیوع (۲۹) باب ذکر الحجام ، من طریق مالك به ، نحوه .(۲۱۰۲) .

وأطرافه : (۲۲۱۰ ، ۲۲۷۷ ، ۲۲۸۰ ، ۲۸۲۱ ، ۲۹۲۵ ) .

م: (٣/ ١٢٠٤) (٢٢) كتاب المساقاة (١١) باب حل أجرة الحجامة .

من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن حميد قال : سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام ؟ فقال : احتجم رسول الله ﷺ - حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاعين من طعام ،وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه ، وقال : « إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ، أو هو من أمثل دوائكم » .(١٥٧٧) .

حَجَمَ (١) أبو طَيْبَةَ رسول الله ﷺ ، فأعطاه صاعين أو صاعاً من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه .

[٦] أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه ، أن عمرو بن عامر الأنصارى أخبره ؛ أنه مشى مع جار له حجام إلى أنس يسألانه عن كسب الحجام ، فقال لهما أنس بن مالك :

قد كان رسول الله ﷺ يحتجم ، فلم يكن يظلم الحجام أجره .

[٧] وقال أبو الزناد: أخبرنى الثقة أن قريشاً كانت تتكرم فى الجاهلية عن كسب الحجام، ولو كان حراماً لم يقل رسول الله ﷺ للأنصارى: «اجعله فى علف ناضح اليتيم».

(١) في المطبوع : « حجّم » بتشديد الجيم ، وهو خطأ .

[7] متفق عليه من حديث عمرو بن عامر ، عن أنس رَاهِيني .

خ : (٢/ ١٣٧) (٣٧) كتاب الإجارة (١٨) باب خراج الحجام .

عن أبى نعيم ، عن مسعر ، عن عمرو بن عامر قال : سمعت أنساً رَلِيُّ يقول : كان رسول الله ﷺ يحتجم ، ولم يكن يظلم أحداً أجره . (٢٢٨٠) .

م : (٤/ ١٧٣١) (٣٩) كتاب السلام (٢٦) باب لكل داء دواء واستحباب التداوى .

من طریق وکیع ، عن مسعر به ، نحوه (۱۵۷۷/۷۷) .

[۷] صحیح علی شرط مسلم ، من حدیث سفیان بن عیینة ، عن أبی الزبیر ، عن جابر ، وقد صرح أبو الزبیر فی بعض روایاته بالسماع من جابر : مسئد أحمد : (۲۲/ ۱۹۶\_ ۱۹۹) رقم (۱۱۲۹) ، (۱۲۹ (۳۰۹) رقم (۱۵۰۷۹) .

من طريق سفيان بن عيينة ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن النبي ﷺ سئل عن كسب الحجام فقال : « اعلفه ناضحك » .

وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عن جابر في الموضع الثاني .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٣- ٩٤) : ﴿ ورجال أحمد رجال الصحيح » .

قوله : « ناضحك » : هو البعير الذي يستعمل لسقاية الزرع .

ومعنى : « اعلفه ناضحك » : أي لا تستعمله في طعامك ونحوه ، واستعمله في علف دوابك .

وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى : (٣٨/٩) بإسناده عن ابن وهب كما هنا .

وفيه قال ابن وهب : أخبرنى عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه . . . إلخ ؛ فالإسناد عنده متصل إلى أبى الزناد .

قال البغوي :

« اختلف أهل العلم في كسب الحجام ، فذهب قوم إلى تحريمه ، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حراً فهو حرام وإن كان عبداً ، فإنه يعلفه دوابه ، وينفقه على عبيده قولاً بظاهر الحديث .

وذهب الأكثرون إلى أنه حلال ، والنهى على جهة التنزيه عن الكسب الدنىء ، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب ، يدل عليه أنه أمره بعـد المعـاودة أن يطـعمه رقيقه ، ولولا أنه حـلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه ؛ لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه ، كما لا يجوز أن يألى بنفسه » .

[٨] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى يحيى بن أيوب ، عن المثنى ابن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره .

أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مسلم بن خالد ، عن العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال :

نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب (١) أو كسب يعرف وجهه .

(١) وقع في المطبوع : « واجب » ، والصواب ما أثبتناه من الأصل .

شرح السنة (٨/ ١٨ ـ ١٩) .

[٨] لم نعثر عليه من حديث عبد الله بن عمرو .

وهو ضعيف الإسناد لضعف المثنى بن الصباح. ولكن سبقت له شواهد صحيحة ترفعه إلى درجة الحسن . [9] ضعيف الإسناد لضعف مسلم بن خالد ، وقد وثق .

السنن الكبرى للبيهقى :  $(\Lambda/\Lambda)$  كتاب النفقات / باب ما جاء فى النهى عن كسب الأمة إذا لم تكن فى عمل واصب .

بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به نحوه .

شرح مشكل الآثار : (٢/ ٨٥) ، (٨٨) باب بيان مشكل ما روى عنه ﷺ من نهيه عن كسب الإماء ، عن يونس ، عن ابن وهب به ، نحوه . (٦٢٢) .

المعجم الأوسط : (٩/ ٢٥) : عن موسى بن هارون ، عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن أبيه ، عن مسلم بن خالد الزنجى به نحوه .(٨٠٤٨) .

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن العلاء إلا مسلم ، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم .

وقال الهيشمى في مجمع الزوائد (٤/ ٩٣-٩٣) : « وفيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف وقد وثق » . وقوله : « واصب » أي دائم ثابت .

قال الخطابي: «كانت لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدمن الناس تخبزن وتسقين الماء ، وتصنعن غير ذلك من الصناعات ، ويؤدين الضريبة إلى ساداتهن . والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذلن ذلك التبذل وهن مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح، فأمر على بالتنزه عن كسبهن ، ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النهى وأشد في الكراهة .

وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كانت في يدها عمل ، ورواه أبو داود في هذا الباب .

قال :حدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار ، قال : أخبرني طارق بن عبد الرحمن القرشي ، قال : جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا رسول الله على فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها ، وقال : هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش .

النفش : نتف الصوف أو ندفه . وفى حديث آخر أنه ﷺ نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو أخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج .

معالم السنن (٣/ ٨٨ \_ ٨٩) .

[۱۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عُمَر بن قيس ، عن عطاء ابن أبى رباح، عن أبى هريرة قال :

ثمن الكلب غير الصائد سُحْت .

[۱۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد؛ أن ابن شهاب حدثهم ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم؛ أن رسول الله عَلَيْهُ نهاهم عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحُلُوان الكاهن .

إلا أن يونس قال في الحديث : « ثلاثة هن سُحْت » .

[١٠] رجاله ثقات غير عُمَر بن قيس ، فهو متروك وقد توبع عند ابن أبي شيبة :

مصنف ابن أبي شيبة : ( ٢٤٣/٦ ) كتاب البيوع والأقضية (١١١) ماجاء في ثمن الكلب .

عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو، عن عطاء، عن أبى هريرة قال : سمعته يقول: ثمن الكلب سحت . (٩٤٧). وعمرو هو ابن دينار المكى ، ثقة ، ثبت .

وفي (٦/ ٢٤٤):عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر .

وعن أبي المهزم ، عن أبي هريرة ، أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد . (٩٥١) .

#### [١١] متفق عليه:

الموطأ: (٢/ ٢٥٦) (٣١) كتاب البيوع (٢٩) باب ماجاء في ثمن الكلب.

عن ابن شهاب به ، نحوه .(٦٨) .

خ: (۲/ ۱۲۳) (۳۶) كتاب البيوع (۱۱۳) باب ثمن الكلب .

من طریق مالك به ، نحوه. (۲۲۳۷) .

وأطرافه : (۲۲۸۲ ، ۳٤٦٥ ، ۲۲۸۱ ) .

م : (٣/ ١١٩٨) (٢٢) كتاب المساقاة (٩) باب تحريم ثمن الكلب . . . إلخ .

من طریق مالك به ، نحوه. (۲۹/۱۵۹۷).

شرح معانى الآثار: ( ٤/ ٥٠ \_ ٥١ ) كتاب البيوع باب ثمن الكلب .

عن يونس ، عن سفيان ، عن الزهري به نحوه .

وعن يونس ، عن ابن وهب ، عن مالك ، عن الزهري به نحوه .

وعن يونس ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبى بكر ، عن أبى مسعود أن النبى على قال : « ثلاث هن سحت » أى حرام ، ثم ذكر مثله .

السنن الكبرى للبيهقي: (٨/٩) كتاب النفقات / باب النهي عن كسب البغي .

بإسناده عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به ، نحوه .

وقوله : « مهر البغى » المراد : أجرة الزانية .

و « **حلوان** » : هو ما يعطى على كهانته .

[۱۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن سلمان ، عن عُقَيْلُ أنه قال : عن عُقَيْلُ أنه قال :

« ثلاث هن سُحْت : حُلُوان الكاهن ، ومهر البغي ، وثمن الكلب العَقُور » .

[۱۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب ، ثنا شمر بن نُميْر ، عن ابن ضَميرة \_ وهو حسين بن عبد الله \_ عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب؛ أن النبي في عن ثمن الكلب العقور .

[1٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني معروف بن سُويْد الجذامي، أن

[١٢] هذا رواية للحديث السابق ، وهو مرسل ، وليس في الصحيح الذي سبق كلمة العقور .

وفى إسناده عبد الرحمن بن سلمان الحجرى . قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه فقال : مضطرب الحديث . يروى عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل يدخل بينهم الزهرى فى شىء سمعه عقيل من أولئك المشيخة ، ما رأيت فى حديثه منكراً ، وهو صالح الحديث .

أدخله البخارى في كتاب الضعفاء ، فسمعت أبي يقول : يحول من هناك ـ الجرح والتعديل (٥/ ٢٤٢) رقم (١١٤٧).

وقال الحافظ المزى فى تهذيب الكمال (١٤٩/١٧): روى عنه أبو سعيد بن يونس ، وهو قريب السن من ابن وهب ، يروى عن عقيل غرائب انفرد بها وكان ثقة .

[١٣] هذا الحديث قيل : إنه من نسخة موضوعة .

فقد قال أحمد بن حنبل عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة : متروك الحديث .

وقال ابن حبان : يروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة .

وقال ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون .

وقال البخارى : منكر الحديث .

وقال أبو حاتم : هو عندى متروك الحديث كذاب .

وقال ابن عدى : ضعيف منكر الحديث ، وضعفه بين على حديثه .

وقال أبو زرعة الرازى : ليس بشيء ، اضرب على حديثه .

الإكمال للحسيني (١/ ٢١٨ ـ ٢١٨) ، والتذكرة للحسيني (١/ ٣٣٨) ، والكامل لابن عدى (٢/ ٧٦٦ ـ ٧٦٦) . وتعجيل المنفعة (١/ ٤٥٠ ـ ٤٥١) .

#### [١٤] صحيح:

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/٣) : « رجاله ثقات » .

السنن الكبرى للبيهقى: (٦/٦) كتاب البيوع /باب النهى عن ثمن الكلب .

بإسناده عن محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم ، عن ابن وهب به ، نحوه .

د : ( ٣/ ٧٥٥ ـ ٧٥٦ ) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٦٥) باب في أثمان الكلاب .

عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب به ، نحوه . (٣٤٨٤) .

س : (٧/ ١٨٩ \_ ١٩٠) ( ٤٢) كتاب الصيد والذبائح (١٥) باب النهى عن ثمن الكلب .

عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب به ، نحوه . (٤٢٩٣) .

وحول الاختلاف في جواز بيع الكلب قال الخطابي :

على بن رباح اللخمى حدثهم ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « / لا يحل ثمن الكلب ولا حُلُوان الكاهن ، ولا مهر البغى » .

٣/ ب

## من كتاب الأشربة

[10] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الجبار بن عمر؛ أن محمد بن المنكدر حدثه ،عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله على عن الخليطين أن يشربا . فقلنا : وما الخليطان يا رسول الله ؟ قال : « التمر والزبيب، وكل مسكر حرام ».

[17] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب ، قال عبد الجبار : وحدثنى إسحاق بن عبد الله ؛ أن محمد بن يوسف حدثه ؛ أن أم مغيث حدثته ؛ أنها سمعت رسول عبد الله ؛ أن محمد بن يوسف حدثه ؛ أن أم مغيث حدثته ؛ أنها سمعت رسول عبد الله ؛ أن محمد بن يوسف حدثه ؛ أن أم مغيث حدثته ؛ أنها سمعت رسول عبد الله يقول ذلك .

<sup>«</sup> وقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب ، فروى عن أبى هريرة أنه قال : هو من السحت ، وروى عن الحسن والحكم وحماد، وإليه ذهب الأوزاعى والشافعى وأحمد بن حنبل ، وقال أصحاب الرأى: جائز بيع الكلب، وقال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب فبيعه جائز ، وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرم : يحكى ذلك عن عطاء والنخعى ، وقد حكينا عن مالك أنه كان يحرم ثمن الكلب ويوجب فيه القيمة لصاحبه على من أتلفه ، قالوا: وذلك لأنه أبطل عليه منفعته ، وشبهوه بأم الولد لا يحل ثمنها وفيها القيمة على من أتلفها .

قال الشيخ : جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لم يكن دالاً على جواز بيعه كالميتة يجوز الانتفاع بها للمضطر ولا يجوز بيعها » . معالم السنن (٣/ ١١٣) .

وقال البغوى فى مهر البغى وحلوان الكاهن : « اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغى ، وحلوان الكاهن فمهر البغى : أن يعطى امرأة شيئاً على أن يفجر بها ، وحلوان الكاهن : ما يأخذه المتكهن على كهانته ، وفعل الكهانة باطل ، لا يجوز أخذ الأجرة عليها » . شرح السنة ( ٨ / ٢٣ ) .

<sup>[10]</sup> المحلى لابن حزم: (٧/ ١٣/٥) من طريق ابن وهب به . وقال ابن حزم مناقشاً المالكية في (٧/ ٥١٤): وأما حديث جابر فمن طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي ، وهو ضعيف جداً .

<sup>[17]</sup> المعجم الكبير للطبراني: ( ١٧٦/٢٥ ــ ١٧٧ )، عن يحيى بن عثمان بن صالح ، عن سعيد بن أبي مريم ، عن عن عبد الله بن أبي فروة ، عن محمد بن يوسف ، عن أبيه ، عن أم مينيث به نحوه . (٤٣٢) .

وفيه زيادة : وكانت أم مغيث جدة ربيعة بن أبى عبـد الرحمـن ، وقـد صلت القبلتين على عهد رسول الله ﷺ.

وقــال الهـيشمى فى مجـمع الزوائد (٥ / ٥٥ ـ ٥٦ ) : « وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ، وهو متروك » .

[۱۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ؛ أن بُكيْر ابن عبد الله حدثه ؛ أن عبد الرحمن بن الحارث السلمى حدثه ، عن أبى قتادة الأنصارى، أنه قال : نهى رسول الله عليه أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً .

\_\_\_\_\_

#### [۱۷] صحيح رجاله ثقات.

وهناك متابعة لهذا الحديث عن أبى قتادة فى الصحيحين ؛ عن عبد الله بن أبى قتادة ، عن أبيه به : خ ( ٤ /١٥ ) رقم (٢٠٢ ) ،م (٣ /١٥٧٥ ـ ١٥٧٠) رقم ( ١٩٨٨ ) .

ذكر الحافظ المزى أن هذه الرواية عند النسائى فى السنن الكبرى فى الوليمة عن محمد بن سلمة ، عن ابن القاسم، عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحباب ، عن أبى قتادة .

وعن الحارث بن مسكين ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبى قتادة ـ فى النهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا .

وقال المزى : هكذا وجدته فى هذا الحديث ، والمحفوظ « ابن الحباب » كما تقدم .روى عن مالك ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ؛ لم يذكره أبو القاسم ، وليس فى السماع ، وهو فى رواية أبى على الأسيوطى . تحفة الأشراف (٢٦١/٩) رقم (١٢١١٩) .

الموطأ: (٢/ ٨٤٤) (٤٢) كتاب الأشربة (٣) باب ما يكره أن ينبذ جميعاً .

عن الثقة عنده ، عن بكير بن عبد الله بـن الأشج ، عـن عبد الرحمن بن الحباب الأنصارى ، عن أبى قتادة الأنصارى ، أن رسـول الله ﷺ نهى أن يشرب التـمر والزبيب جميعاً ، والزهو والرطب جميعاً . (٨) .

قال الحافظ المزى: وقول مالك: « عن الثقة » يحتمل أن يكون عمرو بن الحارث ، ويحتمل أن يكون عبد الله بن لهيعة ؛ فإنه قد روى عن مالك ، عن ابن لهيعة بإسناد غريب ، ثم رواه من طريقه إلى مالك عن ابن لهيعة به . قال الحافظ أبو بكر الخطيب: هذا حديث غريب جداً من حديث مالك بن أنس ، عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصر ، تفرد بروايته الوليد بن عتبة ، عن الوليد بن مسلم ( أي عن مالك ) ، وكلاهما من أهل دمشت .

والمحفوظ : عن مالك عن الثقة عنده غير مسمى، عن بكير ، كذلك هو فى الموطأ وغيره . هذا ، وقد روى المزى هذا الحديث ، فوقع له عالياً عن مالك به . كما رواه من طريق ابن وهب ، كما هنا . ويحسن بنا أن نذكر إسناده وحديثه ؛ لأنه إسناد عال لهذا الكتاب . قال المزى : وقد وقع لنا عالياً أيضاً : أخبرنا به أبو إسحاق بن المدرجي، قال : أنبانا محمد بن معمر بن الفاخر ، فى جماعة ، قالوا: أخبرنا سعيد بن أبى الرجاء الصيرفي ، قال : أخبرنا أبو الفتح منصور بن الحسين ، وأبو طاهر ابن محمود الثقفي ، قالا: أخبرنا أبو بكر بن المقرئ ، قال : أخبرنا محمد بن الحسن بن قيبة ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ، أن بكيراً حدثه ، عن عبد الرحمن بن الحباب السلمى، عن أبى قتادة . أنه قال : نهى رسول الله علياً . أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً . رواه عن الحارث بن مسكين ، عن ابن وهب ، فوقع لنا بدلاً عالياً .

وكما يلاحظ أنه قد ورد في الحديث اختلاف فيمن روى عنه بكير بن الأشج ، فبعضهم ـ كما هنا ـ قال : عبد الرحمن بن الحارث وبعضهم قال كما في رواية مالك . تهذيب الكمال (٤٨/١٧).

واعتبروا أن عمرو بن الحارث وهم ، والصواب : عمرو بن الحباب السلمي .

[1۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا ، ونهى أن ينبذ التمر والرطب جميعًا .

[ 19] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : وحدثنى الليث بن سعد وجرير بن حازم، أن عطاء بن أبى رباح حدثهما ، عن جابر بن عبد الله ،عن رسول الله عليه مثله .

[۲۰] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : وحدثني مالك بن أنس، عن زيد

قال المزى في ترجمة عبد الرحمن بن الحارث السلمي: « هكذا وقع في كتاب « الوليمة » للنسائي ، من رواية الأسيوطي عنه ، والمحفوظ : عبد الرحمن بن الحباب ، وكذلك هو في « الموطأ » وغيره .
 وكذلك ذكره البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما » . تهذيب الكمال (٤٦/١٧)

#### [۱۹،۱۸] صحيح:

م : (٣/ ١٥٧٤) (٣٦) كتاب الأشربة (٥) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين :

حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا جرير بن حازم ، سمعت عطاء بن أبى رباح ، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصارى أن النبي عليه نهى أن يخلط الزبيب والتمر ، والبُسْر والتمر . (١٦/١٩٨٦) .

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله الأنصارى ، عن رسول الله ﷺ؛ أنه نهى أن ينبذ الرطب والبُسْر جميعاً (١٧/١٩٨٦).

وحدثنى محمد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج .ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ـ واللفظ لابن رافع ـ قالا : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، قال : قال لى عطاء : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا تجمعوا بين الرطب والبُسْر ، وبين الزبيب والتمر نبيذا ﴾ (١٨/١٩٨٦) .

وحدثنا قتیبة بن سعید ، حدثنا لیث . ح وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا اللیث، عن أبی الزبیر المکی ، مولی حکیم بن حزام ، عن جابر بن عبد الله الأنصاری ، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه نهی أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاً ، ونهی أن ينبذ البسر والرطب جميعاً . (١٩/١٩٨٦) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٣٠٦) كتاب الأشربة / باب الخليطين .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب ، عن الليث وجرير به .

### [ ٢٠ ] مرسل ، وقد وصل في الصحيحين :

الموطأ: (٢/ ٨٤٤) (٤٢) كتاب الأشربة (٣) باب ما يكره أن ينبذ جميعاً .

عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً، والتمر والزبيب جميعاً . (٧) .

قال ابن عبد البر: مرسل بلا خلاف أعلمه عن مالك. وهو في الصحيحين من حديث ابن جريج، عن عطاء ، عن جابر:

ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله ﷺ نهي عن ذلك .

[۲۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن سلمان (١) عن عقيل بن خالد، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أمرأة؛ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً ، انبذوا كل واحد منهما وحده » .

[۲۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن قتادة ابن دعامة حدثه ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول :

(١) كذا في الأصل ، وهو الصواب، ووقع في المطبوع : « سليمان » .

م (٣/ ١٥٧٤) (٣٦) كتاب الأشربة (٥) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين . رقم (١٩٨٦) ] .

## [۲۱] رجاله ثقات ، وهو صحيح :

السنن الكبرى للبيهقي : ( ٨ / ٣٠٧ ) كتاب الأشرية والحد فيها / باب الخليطين .

عن أبى زكريا وأبى بكر ، عن أبى العباس ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سلمان ، عن عقيل بن خالد ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك ، عن امرأة أنها سمعت رسول الله عليه يقول: « لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً ، انبذوا كعب بن مالك ، وعبد الرحمن بن سلمان هو الحجرى الرعينى ، قال ابن يونس : ثقة .

قال البيهقي ـ رحمه الله : نهى النبي ﷺ عن الخليطين يحتمل أمرين :

أحدهما : أن يكون إنما نهى عنه لخلطهما سواء بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته .

والآخر :أن يكون إنما نهى عنه لأنه أقرب إلى الاشتداد ، وإذا نبذ على حدته كان أبعد عن الاشتداد ، فما لم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعاً لا يحرم .

مسند أحمد : (١٨/٦) : عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أمه وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله ﷺ قالت : الحديث بنحوه .

المعجم الكبير للطبراني: (٢٥/ ١٤٧) ، من طريق سفيان ، ويزيد بن زريع ، عن محمد بن إسحاق به ، نحوه . (٣٥٣ ، ٣٥٣) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/٥٥) : وفيه محمد بن إسحاق ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجاله ثقات .

## [۲۲] صحيح:

م: (٣/ ١٥٧٢) (٣٦) كتاب الأشربة (١) باب تحريم الخمر ، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن
 التمر والبسر والزبيب ، وغيرها مما يسكر .

<sup>=</sup> خ [ (١٥/٤) (٧٤) كتاب الأشربة (١١) باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، وأن لا يجعل إدامين في إدام ـ رقم (٢٠١) .

إن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التَّمْرُ والزَّهْو ، ثم يشرب وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر .

[٢٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : وأخبرني جرير بن حازم ، عن أبان ابن أبى عياش؛ أن أنس بن مالك كان يقطع الرطب من البُسْر ؛ لأن رسول الله عَلَيْقُ نهى أن يخلط بين البُسْر والتمر والزبيب والتمر .

[٢٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني الخليل بن مرة ، عن أبان

عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، عن عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول :إن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب ، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر . (٨/١٩٨١) .

وقال البخاري تعليقاً : وقال عمرو بن الحارث : حدثنا قتادة سمع أنسًا .

[خ (٤/ ١٥) (٧٤) كتاب الأشربة (١١) باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً ] . والزُّهُو : هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب .

[۲۳] لم نعثر عليه من طريق أبان بن أبي عياش .

ولا شك أن ما سبق بما هو صحيح ، شواهد ومتابعات لهذا الحديث .

وقد تابعه على هذا المتن المختار بن فلفل عند النسائي ، والمختار صدوق له أوهام كما في التقريب . ولفظه عند النسائي : « نهي رسول الله ﷺ أن نجمع شيئين نبيذاً يبغي أحدهما على صاحبه . قال : وسألته عن الفضيخ ، فنهاني عنه .

قال : كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين ، فكنا نقطعه ، أي الذي رطب ذنبه .

[ س ( ۱/ ۲۹۱ ـ ۲۹۲ ) (٥١) كتاب الأشربة (١٣) ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الخليطين . . . حدیث (۵۵۲۳) ] .

قوله : « البسر » : قال ابن فارس : البسر من كل شيء : الغضّ ، ونبات بسر ، أي طرى ، والمراد هنا : البسر من ثمر النخل ، وهو ما كان في مرِحلة قبل أن يرطب .

[٢٤] هذه الرواية ضعيفة ؛ لضعف الخليل بن مرة الضَّبَعِيُّ وأبان بن أبى عياش، وهي في معنى ما سبق .

والشامة :الخال في الجسد معروف ،وأراد هنا الشيء القليل جداً من الترطيب يكون في البسر فينزعنه . وحول فقه هذه الأحاديث قال البغوى : « اختلف أهل العلم في تحريم الخليطين ، فذهب جماعة إلى تحريمه ، وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكراً ، لظاهر الحديث ، وإليه ذهب عطاء ، وطاوس ، وبه قال مالك، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه ، فهو آثم بجهة واحدة، وإن كان مشتداً ، فبجهتين : إحداهما : شرب الخليطين ، والأخرى : شرب المسكر . روى عن جابر أنه قال : البسر والتمر إذا خلطا خمر .

ورخص أصحاب الرأى في شربه على الإطلاق ، ورخص فيه الأكثرون إلا أن يكون مشتدًا مسكراً. قال الليث بن سعد : إنما جاءت الكراهية أن يُنبُذَا جميعاً ؛ لأن أحدهما يشد صاحبه ، واحتج من أباحه إذا لم يكن مسكراً بما روى عن صفية بنت عطية ،عن عائشة .قالت : كنت آخذ قبضة من تمر ، وقبضة من زبيب فألقيه في إناء ، فأمرسه ، ثم أسقيه النبي ﷺ ، شرح السنة (٣٥٩/١١) .

ابن أبي عياش قال:

رأيت جوارى أنس بن مالك يضعن البُسْر فى المكاتل ، ويأخذن السكاكين ، ويتبعن كل شىء أرطب فيه ، فيقطعنه حتى يقطعن مثل الشامة (١) ومثل القمع، مما أرطبت كراهية أن تكون بُسْرًا وتمرًا ،فيكون فضيخاً.

قال أبان : وقال أنس بن مالك : هكذا كنا ننبذ على عهد رسول الله ﷺ .

[۲۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : حدثنى عبد الجبار بن عمر ؛ أن ابن محمد بن المنكدر / حدثه ، عن جابر بن عبد الله ؛ أنه قال : قام فينا رسول الله عليه فقال :

« لا تشربوا في الْمُزَفَّت والنَّقِير والحَنْتَم والدُّبَّاء،اشربوا وكل مسكر حرام » .

(١) كذا في الأصل ، وهو الصواب ، ووقع في المطبوع : « الشنامة » .

[٢٥] إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الجبار بن عمر . ولكن له شواهد تقويه .

ولم نعثر عليه من هذا الطريق .

وقد روى الجزء الأول منه من طريق أبي الزبير عن جابر :

س : (٨/ ٣٠٩ \_ ٣٠٠ ) (٥١) كتاب الأشربة /الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها ـ حديث رقم (٥٦٤٧ ، ٥٦٤٨ ، ٥٦٤٩ ) .

مصنف ابن أبي شيبة : ( ٧ / ٤٧٤ ) كتاب الأشربة ( ٧٠٦ ) ما ذكر عن النبي ﷺ فيما نهى عنه من الظروف . حديث رقم (٣٨٤٧ ) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٣٠٩) كتاب الأشربة والحد فيها .

الأشربة للإمام أحمد : (ص٤٣) رقم (٣٦ ، ٣٧) .

أما قوله : « اشربوا ، وكل مسكر حرام » فقد ورد بهذا اللفظ عند النسائى من حديث عبد الله بن بُرِيْدَةَ ، عن أبيه مرفوعاً : بُرِيْدَةَ ، عن أبيه مرفوعاً : « بُرِيْدَةَ ، عن أبيه مرفوعاً : « نهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء ، فاشربوا فى الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكراً » .

. ورواه أيضاً من هذا الطريق بنحوه.

ومن طريق علقمة بن مَرْثُك ، عن ابن بُرَيْدَة به بلفظ : « نهيتكم عن الظروف ، وإن الظروف ـ أو ظرفا لا يحل شيئاً ، ولا يحرمه وكل مسكر حرام » :

[ س ( ٨ / ٣١١ ـ ٣١٢) (٥١) كتاب الأشربة (٤٠) باب الإذن في شيء منها حديث (٥٦٥٥) .

م ( ٣/ ١٥٨٤ ــ ١٥٨٥ ) (٣٦) كتاب الأشربة (٦) باب النهى عن الإنباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير ، وبيان أنه منسوخ . حديث رقم (٦٣/٩٧٧، ٦٤ ، ٦٥ ] .

[٢٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن جريج ، عن أيوب بن هانئ ، عن مسروق الأجدع ، عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« إنى كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ، ألا إن وعاء لا يحرم شيئًا ، وكل مسكر حرام » .

[۲۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لَهِيعة ؛ أن عبد الرحمن ابن ميمون حدثه ؛ أنه سمع الحكم بن عُتيبَة يحدثه بمكة ؛ أن رسول الله عَلَيْهُ قام في حجة الوداع فقال :

« ألا إنى كنت نهيتكم أن تنبذوا في الحَنْتَمِ والدُّبَّاء والنَّقِير فانتبذوا ، وكل مسكر حرام ».

قال عبد الرحمن بن ميمون : فاستحييت أن أسأله عمن يحدثه ، فسألت بعض جلسائه فأخبرني أنه يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن معاذ .

#### [٢٦] إسناده حسن:

جه: (٢/ ٣١٦) (٣٠) كتاب الأشربة (٩) باب كل مسكر حرام .

عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن أيوب بن هانئ ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « كل مسكر حرام » . ( ٣٣٨٨ ) .

قال ابن ماجه : هذا حديث المصريين .

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٠٥): ﴿ هذا إسناد حسن .

أيوب بن هانئ مختلف فيه ، تفرد ابن جريج بالرواية عنه . قاله الذهبى فى طبقات التهذيب . ورواه الدارقطنى فى سننه من حديث ابن مسعود أيضاً . ورواه البيهقى فى سننه عن طريق الأصم، عن محمد ، عن ابن وهب به ، وسياقه أتم .

وله شاهد من حديث ابن عمر رواه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن .

قال : وفي الباب عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي موسى ، والأشج العصرى ، وديلم ، وميمونة ، وابن عباس ، وقيس بن سعد ، والنعمان بن بشير ، ومعاوية ، ووائل بن حجر ، وقرة المزنى ، وعبد الله بن مغفل ، وأم سلمة ، وبريدة ، وأبي هريرة ، وابن عمر في الله عمر المعاوية » .

السنن الكبرى للبيهقى: (٨/ ٣١١) كتاب الأشربة .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

شرح معانى الآثار: (٤/ ٢٢٨) كتاب الأشربة / باب الانتباذ في الدباء.

[۲۷] هذه الرواية مرسلة ، فابن أبى ليلى لم يسمع من معاذ ، والحكم بن عتيبة عن رسول الله ﷺ مرسل . ولم نعثر على هذه الرواية . [۲۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى الحارث بن نَبْهَان ، عن حنظلة ، عن أنس بن مالك قال :

نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر ، ثم قال : « انتبذوا فيما شئتم ؛ فإن الآنية لا تحل شيئاً ولا تحرمه » .

[۲۹] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : حدثنى أسامة بن زيد الليثى؛ أن محمد بن يحيى بن حبَّان أخبره ؛ أن واسع بن حبان حدثه ؛ أن أبا سعيد الخدرى الله عليه عن النبيذ / ألا فانتبذوا ، ولا أحل مسكراً » .

[٣٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى الحارث بن نَبْهَان ، عن العلاء بن المسيب ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد قال :

كانت عائشة تنبذ لرسول الله ﷺ في جر أخضر ، وأن عائشة كانت تشرب النبيذ في جر أخضر .

قال : وأخبرني أن عبد الله بن مسعود كان يشرب في جر أخضر .

[٢٨] إسناده ضعيف جداً ؛ لأن الحارث بن نبهان متروك .

[۲۹] إسناده حسن . أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم .

السنن الكبرى : (٨/ ٣١١) كتاب الأشربة والحد فيها / باب الرخصة في الأوعية بعد النهي .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

شرح معانى الآثار : (٢٢٨/٤) كتاب الأشربة / باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت .

عن يونس عن ابن وهب به .

[٣٠] إسناده ضعيف جداً . الحارث بن نبهان متروك .

مصنف ابن أبي شيبة : (٧/ ٥١٤) كتاب الأشربة (٧١٢) من رخص في نبيذ الجر الأخضر .

عن خلف بن خليفة ،عن العُلاء بن المسيب ، عن حكيم بن جبير ،عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان ينبذ لرسول الله ﷺ في جر أخضر . (٣٩٨٤) .

وفيه حكيم بن جبير الأسدى ، ضعيف رمى بالتشيع . التقريب .

المعجم الأوسط : ( ١٣٦/٨ \_ ١٣٧ ) :

من طريق حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عائشة قالت : كنت أنبذ لرسول الله ﷺ في جر أخضر . (٧٢٧٤) .

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا حكيم بن جبير ، ولا رواه عن حكيم إلا إسرائيل وأبو إسرائيل . وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٦٤) : وفيه حكيم بن جبير ، وهو متروك .

[٣١] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال :

كان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه ، نُبِذَ له في تَوْرِ من حجارة .

[٣٢] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة ، عن سعيد بن محمد، عن أبي النضر ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله عن أنه قال :

.....

# [٣١] صحيح بمتابعاته:

م: (٣/ ١٥٨٤) (٣٦) كتاب الأشربة (٦) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء رالحنتم والنقير، وبيان
 أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكراً .

عن يحيى بن يحيى ، عن أبى عوانة ، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله : أن النبى على كان ينبذ له فى تور من حجارة . (١٩٩٩/ ٦٦) . ومن طريق زهير وأبى خيثمة عن أبى الزبير به ، نحوه . (١٩٩٩/ ٦٢).

س : (٨/ ٣٠٢) (٥١) كتاب الأشربة (٢٧) باب ذكر ما كان ينبذ للنبي ﷺ فيه .

عن قتيبة ، عن أبي عوانة به . (٥٦١٣) .

جه : (۲/ ۳۱۹) (۳۰) كتاب الأشربة (۱۲) باب صفة النبيذ وشربه .

عن محمد بن عبد الملك ، عن أبي عوانة به . (٣٤٠٠) .

### [٣٢] إسناده حسن:

مسند أحمد: (١١٨/٢) : عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن أبى النضر ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبى عليه أنه قال : « من الحنطة خمر ، ومن التمر خمر ، ومن السعير خمر ، ومن العسل خمر » .

المعجم الكبير: (٢٩٥/١٢): عن يحيى بن عثمان بن صالح ، عن أبيه ، عن ابن لهيعة ، عن أبى النضر ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال : ﴿ إِنْ مَن العنب خمراً ، ومن الزبيب خمراً ، ومن الخنطة خمراً ، وأنا أنهى عن كل مسكر » . (١٣١٥٩) .

شرح معانى الآثار: (١٣/٤) كتاب الأشربة / باب الخمر المحرمة ما هي ؟

عن ربيع بن سليمان الجيزى ، عن أبى الأسود ، عن ابن لهيعة به ، ولفظه : « إن من العنب خمراً ، وأنهاكم عن كل مسكر» .

وله شاهد من حديث عمر فيلطيك رواه البخارى من طريق عامر الشعبى ، عن ابن عمر فيلطيكي قال : قام عمر على المنبر فقال : « أما بعد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة : العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل » .

خ : (٤/ ١٢) (٧٤) كتاب الأشربة (٢) باب الخمر من العنب وغيره ـ حديث (٥٥٨١) .

وفي (١٣/٤) (٥) باب ماجاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب .

من طريق عامر الشعبي به مطولاً . رقم (٥٥٨٨) ونحوه . رقم (٥٥٨٩) .

«من العنب خمراً ، ومن العسل خمراً ، ومن الزبيب خمراً، ومن التمر خمراً ، ومن الحنطة خمراً ، وأنا أنهى عن كل مسكر » .

[٣٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ أنه سمع عائشة زوج النبى عقول :

سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع ؟ فقال : « كل شراب أسكر فهو حرام » . [٣٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن

### [٣٣] صحيح :

الموطأ : (٢/ ٨٤٥) (٤٢) كتاب الأشربة (٤) باب تحريم الخمر ، عن ابن شهاب به (٩) .

والبِنْع : هو شراب العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه .

خ : (١٢/٤) (٧٤) كتاب الأشربة (٤) باب الخمر من العسل .

من طریق مالك به .(٥٥٨٥) ، ومن طریق شعیب ، عن الزهری به . (٥٥٨٦) .

م : (٣/ ١٥٨٥\_ ١٥٨٦) (٣٦) كتاب الأشربة (٧) باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام . من طريق مالك به . (٢٠٠١) .

عن حرملة بن يحيى التجيبي ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب به . (۲۰/۲۰۱) .

[٣٤] إسناده حسن ، وصححه ابن حبان .

ابن حبان ـ الإحسان : (١٦٠/١٢) (٤١) كتاب الأشربة / ذكر البيان بأن نبيذ الحنطة خمر إذا أسكر كثيره شاربه .

عن قتيبة ، عن يزيد بن موهب ، عن ابن وهب به . (٥٣٦٧). قال ابن حبان: عمر بن الحكم هذا هو ابن ثوبان حليف الأوس من جلة أهل المدينة ، سمع عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأم حبيبة .

ودراج أبو السمح ، هو : دِرَاج بن سَمَعَان السهمي مولاهم المصري ، وهو صدوق . وباقي رجاله ثقات.

وقال،الهيشمى فى مجمع الزوائد (٥/٥٥) : « رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات » .

مسند أحمد : (٤٢٧/٦) : من طريق ابن لهيعة ، عن دراج به .

المعجم الكبير: (٢٤٢/٢٣ ـ ٢٤٣): من طريق ابن لهيعة به .

و « الغُبَيْرَاء » : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة ، وهي تسكر ، وتسمى : السُّكُرُكَة .

وقال ثعلب : هي خمر تعمل من الغبيراء : هذا التمر المعروف ، أي هي مثل الخمر التي يتعارفها جميع الناس لا فصل بينهما في التحريم ـ النهاية (٣٣ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٩٢) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما جاء فى تفسير الخمر الذى نزل تحريمها، عن ابن وهب به . دراجًا أبا السَّمْح حدثه ؛ أن عمر بن الحكم حدثه ، عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ ؛ أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ / فعلمهم الصلاة والسنن ه/بـ والفرائض .

ثم قالوا: يا رسول الله ، إن لنا شراباً نصنعه من القمح والشعير فقال: «الغُبَيْرَاء؟» قالوا: نعم. فقال: « لا تَطْعَمُوه »، ثم لما كان بعد يومين ، ذكروه له أيضاً ، فقال: « الغُبَيْرَاء؟ » قالوا: نعم. قال: « لا تَطْعَمُوه ».

ثم لما أرادوا أن ينطلقوا ، سألوه عنه ، فقال : « الغُبَيْرَاء ؟ » قالوا : نعم . قال : « لا تَطْعَمُوه ».

[٣٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، وعياش بن عباس ، عن أبى الخير (١) عن دينلَم الجيشاني ؛ أنه قال :

أتيت رسول الله ﷺ فقلت : يارسول الله ، إنا بأرض باردة شديدة البرد ، ونصنع بها شراباً من القمح ، أفيحل يا نبى الله ؟ قال : « أليس يسكر ؟ » قالوا : بلى . قال : « فإنه حرام ».

(١) كذا في المخطوط ، وزاد في المطبوع : « وهو مرثد بن عبد الله المزني » ، وأخطأ في قوله : « المزني» ، والصواب : « اليزني » .

## [٣٥] إسناده صحيح:

د : (٨٩/٤) (٢٠) كتاب الأشربة (٥) باب النهى عن المسكر .

عن هناد بن السرى ، عن عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب به . (٣٦٨٣) . مسئد أحمد : (٢٩/٣٥ - ٥٠١) : عن الضحاك بن مخلد ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد

ابن أبي حبيب به . (١٨٠٣٤) . ابن أبي حبيب به . (١٨٠٣٤) .

وعن محمد بن عبيد ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبى حبيب به . (١٨٠٣٥).

وعن أبي بكر الحنفي ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب به . ( ١٨٠٣٦ ) .

المعجم الكبير: (٤/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠): من طريق عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبى حبيب به. (٤٢٠٤).

ومن طريق عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب به . (٢٠٥).

ومن طریق ابن لهیعة ، عن یزید بن أبی حبیب وعیاش بن عباس ، عن أبی الخیر به . (٤٢٠٦).

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٩٢) كتاب الأشربة والحد فيها /باب ما جاء فى تفسير الخمر الذى نزل تحريمها ، من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب وعياش بن عباس ،عن أبى الخير مرثد به .

[٣٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى الليث بن سعد ، أن أبا وهب الجيشانى حدثه ، عن وفد جيشان الذين قدموا على رسول الله عليه أنهم ذكروا لرسول الله عليه شراباً يصطنعونه من الذرة والحنطة .

فقال رسول الله عَلَيْكُ : « أيسكر؟ » قالوا : نعم ، فنهاهم عنه .

[٣٧] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر ، ومالك ابن أنس ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول :

کل مسکر خمر ، وکل مسکر حرام .

[٣٨] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : وأخبرني أبو معشر ، عن موسى بن

[٣٦] حسن ، يشهد له الحديث السابق :

ولم نعثر عليه بهذا الطريق ، ولكن روى مسلم شاهداً له :

م: (٣/ ١٥٨٧) (٣٦) كتاب الأشربة (٧) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ، من طريق أبى الزبير ، عن جابر ، أن رجلاً قدم من جيشان (وجيشان من اليمن ) فسأل النبى على عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ، فقال النبى على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » . . قالوا : يارسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال: « عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار » . (٢٠٠٢) .

[٣٧] إسناده صحيح ، غير أنه موقوف :

مسند الموطأ للغافقى: ( ص٥٣٢ ـ ٥٣٣ ) رقم (٦٩٦): من طريق عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، عن مالك به مرفوعاً .

قال الغافقي : هذا في الموطأ موقوف ، غير مَعْن ، فإنه أسنده دون غيره .

وقال ابن عبد البر فى التمهيد (١٥/ ٢٩٥): هذا الحديث موقوف فى الموطأ على ابن عمر ، لم يختلف فيه الرواة على مالك إلا عبد الملك بن الماجشون ، فإنه رواه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبى ﷺ أنه قال : « كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام » ، فرفعه .

وقال البيهقى فى السنن الكبرى (  $\Lambda$  /  $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) : كذا رواه سائر أصحاب مالك ، عن مالك موقوفاً غير رَوْح ، فإنه رفعه .

هذا ، ولم نعثر على هذا الحديث في موطأ يحيى بن يحيى ، ولا في موطأ محمد بن الحسن .

[٣٨] إسناده ضعيف ؛ لضعف أبي معشر واسمه : نجيح بن عبد الرحمن السندي .

ولكنه يقوى بالمتابعات والشواهد .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٩٦) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . من طريق ابن وهب به .

البزار - كشف الأستار: (٣/ ٣٥٠) كتاب الأشربة / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام .

من طریق أنس بن عیاض ، عن موسی بن عقبة به . رقم (۲۹۱۷) .

عقبة ، عن سالم بن عبد الله [عن أبيه ] (١) ؛ أن رسول الله عليه قال :

« كل مسكر خمر ، وما أسكر قليله ، فكثيره حرام » .

[٣٩] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، عن ١/٦ عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله عمرو بن أنه قال :

« ما أسكر كثيره ، فقليله حرام » .

[ • ٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : حدثنى شِمْر بن نُمَيْر ، عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب ، عن رسول الله عليه مثله .

(۱) مابين المعقوفين ساقط من المخطوط ، وأثبتناه من كتب التخريج ، وخاصة السنن الكبرى للبيهقى ، حيث روى الحديث من طريق ابن وهب به .

حم: (٩/ ٤٦٤ \_ ٤٦٥ ) رقم (٥٦٤٨) عن هاشم بن القاسم ، عن أبي معشر به .

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو التالي :

[٣٩] إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن عمر العمرى .

ولكن تابعه أخوه عبيد الله ، وهو ثقة ، فالحديث بهذه المتابعة حسن .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٩٦) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . من طريق ابن وهب به .

حم: (١١٩/١١) رقم (٦٥٥٨) : عن أبي كامل ، عن عبد الله بن عمر العمرى به .

مصنف عبد الرزاق: (٩/ ٢٢١ \_ ٢٢٢) كتاب الأشربة / باب ما ينهى عنه من الأشربة .

عن عبد الله بن عمر العمري به . (۱۷۰۰۷) .

شرح معانى الآثار: ( ٢١٧/٤) كتاب الأشربة / باب ما يحرم من النبيذ .

عن على بن معبد ، عن يونس بن محمد ، عن عبد الله بن عمر به .

حم : (١١/ ٢٥٦) رقم (٦٦٧٤) : عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ،عن عمرو بن شعيب به .

[٤٠] هذا الحديث من نسخة كأنها موضوعة ، وهي نسخة حسين بن عبد الله بن ضميرة .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٩٦) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام . من طريق ابن وهب به .

الكامل لابن عدى : (١٣٦٢/٤) : في ترجمة شمر بن نمير ، من طريق ابن وهب به .

وذكر ابن عدى عدة روايات لشمر ثم قال : « ولشمر بن نمير غير ما ذكرت ، وأحاديث شمر هذا منكرة ، وهو يحدث عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، والحسين قد تقدم ذكره في جملة الضعفاء ، وشمر عندى أحسن حالاً من حسين هذا وإن كانت أحاديثه منكرة » .

<sup>=</sup> وهذا إسناد قوى .

[11] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى الحارث بن نَبْهَان ، عن ليث ابن أبى سليم [عن أبى عثمان الأنصارى ] (١) عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى عَلَيْتُ ، عن رسول الله عَلَيْتُ . . . إلا أنه قال :

# « فالحسوة منه حرام » .

[ ٢٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى إبراهيم بن نشيط الوعلانى ، عن عمار بن سعد ؛ أنه سمع عبد الرحمن بن حجيرة يحدث ؛ أن رسول الله عليه قال :

# « كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام »

قال إبراهيم : فسألت ابن عبد الرحمن بن حجيرة عن ذلك ، فقال : صدوق . قال ذلك أبي لعبد العزيز بن مروان .

الحارث بن نبهان متروك ، وليث بن أبى سليم ضعيف . ولكن روى من حديث عائشة بإسناد حسن : حم : (٦/ ١٧):عن خلف بن الوليد ، عن الربيع ،عن أبى عثمان الأنصارى قال : وأحسن الثناء عليه ، عن القاسم بن محمد بن أبى بكر ؛ أن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « ما أسكر الفرق منه إذا شربته فمل الكف منه حرام » .

وقد رواه الطحاوى في شرح معانى الآثار من طريق مهدى بن ميمون ، عن أبى عثمان الانصارى به نحو حديث أحمد . شرح معانى الآثار (٢١٦/٤) كتاب الأشربة / باب ما يحرم من النبيذ .

ورواه البيهقى من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد المحاربى ، عن ليث بن أبى سليم ، عن ألبي عثمان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبى ﷺ قال : « كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق فالحسوة منه حرام » .

والفَرَق : مكيال ، يقال : إنه يسع ستة عشر رطلاً . المصباح المنير .

ومن رواية أحمد والبيهقى والطحاوى يتبين لنا أن الحديث روى من طريق أبى عثمان الأنصارى ، وقد سقط فى رواية ابن وهب هذه .

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنى أبى ، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال : أخبرنى أبى قال : رأيت أبا عثمان عمرو بن سليم يقضى على بابه . قال أبى : وهو الذى روى عنه مهدى بن ميمون ، وروى عنه مطرف بن طريف وربيع بن صبيح وليث بن أبى سليم . حم (٦/ ٧١) .

# [٤٢] هذا حديث مرسل .

عبد الرحمن بن حجيرة المصرى القاضي تابعي من الثالثة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من كتب التخريج .

<sup>[</sup>٤١] هذا إسناده ضعيف جداً.

[٤٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك قال :

كنت أسقى أبا عبيدة ، وأبا طلحة ، وأُبَىّ بن كعب شراباً من فضيخ وتمر ، فأتى آت فقال : إن الخمر قد حرمت .

فقال أبو طلحة : يا أنس ، قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، فقمت إلى مِهْراًس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت .

[£٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ؛ /أن ٦/ب حَبَّانَ بن واسع حدثه ،عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدرى ؛أن رسول الله ﷺ قال:

# « كل مسكر حرام » .

[٤٣] صحيح .

الموطأ: (٨٤٦/٢ ـ ٨٤٦) (٤٢) كتاب الأشربة (٥) باب جامع تحريم الخمر .

عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة به . (١٣) .

خ : (١٢/٤) (٧٤) كتاب الأشرية (٣) باب تحريم الخمر ، وهي من البسر والتمر .

من طریق مالك به .(٥٥٨٢) .

م : ( ٣ / ١٥٧٢) (٣٦) كتاب الأشربة (١) باب تحريم الخمر . . . إلخ .

من طریق ابن وهب به . (۹/۱۹۸۰) .

والفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ ، وهو المشدوخ .

والمهراس : حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ ، وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب .

[ ٤٤] رجاله ثقات ، غير حبان بن واسع ، فهو صدوق .

وقد سبق معناه عن واسع ، عن أبى سعيد ، برقم (٢٩) .

قال البغوى تعليقا على مثل هذه الأحاديث: « وفى قوله: « ما أسكر كثيره ، فقليله حرام » دليل أن التحريم فى جنس المسكر لا يتوقف على السكر ، بل الشربة الأولى منه فى التحريم ولزوم الحد فى حكم الشربة الآخرة التى يحصل بها السكر ؛ لأن جميع أجزائه فى المعاونة على السكر سواء ، كالزعفران لا يصبغ القليل منه حتى يمد بجزء بعد جزء ، فإذا كثر وظهر لونه ، كان الصبغ مضافاً إلى جميع أجزائه لا إلى آخر جزء منه ، وهذا قول عامة أهل الحديث ، وقالوا : لو حلف ألا يشرب الخمر ، فشرب شراباً مسكراً ، يحنث .

قال السائب بن يزيد : إن عمر قال : إنى وجدت من فلان ريح شراب ، وزعم أنه شرب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده الحد تامًا .

وقال على : لا أوتى بأحد شرب خمراً ولا نبيذًا مسكراً إلا جلدته الحد . وقال ابن عمر : كل مسكر خمر ، وهذا قول مالك والشافعي .

وقال عبد الله بن مسعود : السَّكرَ خمر ، ومثله عن إبراهيم ، والشعبى ، وأبى رزين ، قالوا : السَّكر خمر.وقال ابن المبارك فى رجل صلى ، وفى ثوبه من النبيذ المسكر بقدر الدرهـــم ، أو أكثر : إنه يعيد = [40] أخبرنا محمد [ أنا ابن وهب ] قال : أخبرنى سعيد بن أبى أيوب ، عن إبراهيم بن أبى عَبْلَة ، عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء .

أو سعيد بن أبى أيوب ، ن شرحبيل بن شريك المعافرى ، عن أبى عبد الرحمن الحُبُلِّى ، عن رُويَفْع بز ثابت الأنصارى صاحب رسول الله ﷺ . . .

قال : وأخبرني معاوية بن صالح ، عن بنت أبي أمامة الباهلي، عن أبيها . . .

قال : وأخبرنى سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : وإسحاق بن طلحة التيمى ؛ أن عيسى بن طلحة ، وعروة بن الزبير ، وسالم ابن عبد الله كانوا يشربون الطِّلاء ، وأن سالم بن عبد الله يشربه بالشام .

فقال عمر بن عبد العزيز : أيشرب الطلاء ؟ قال له سالم : نعم ؛ قد كان أبى يشربه .

[٤٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : حدثني إبراهيم بن نشيط الوَعْلاني،

وقال الخطابي في هذا الباب : « هذا أوضح البيان أن الحرمة شاملة لأجزاء المسكر ، وأن قليله ككثيره في الحرمة ، والإسكار في هذا الحديث ، وإن كان مضافاً إلى كثيره ، فإن قليله مسكر على سبيل التعاون ، كالزعفران يطرح اليسير منه في الماء فلا يصبغه ، حتى إذا أمد بجزء بعد جزء منه فإذا كثر ظهر لونه ، وكان الصبغ والتلوين مضافاً إلى جميع أجزائه على سبيل التعاون .

وتأوله بعضهم تأولاً فاسداً فقال : إنما وقعت الإشارة بقوله : « فقليله حرام » إلى الشربة الآخرة أو إلى الربة التي يحدث السكر عقيب شربها ؛ لأن الفعل إنما يضاف إلى سببه ، وسبب السكر هو الشربة الآخرة التي حدث السكر على أثرها لا ما تقدمها منه حين السكر معدوم .

قلت : وهذا تأويل فاسد ؛ إذ كان مستحيلاً في العقول وشهادات المعارف أن يعجز كثير الشيء عما يقدر عليه قليله . ولو كان الأمر على ما زعموه لكان لقائل أن يقول : إن الله حرم علينا شيئاً لم يجعل لنا طريقاً إلى معرفة عينه ؛ لأن الشارب لا يعلم متى يقع السكر به ومن أى أجزاء الشراب يحدث فيه ، وهذا فاسد لا وجه له ، ولو توهمنا الجزء الآخر مشروباً مفرداً عن غيره غير مضاف ولا مجموع إلى ماتقدمها لم يتوهم وجود السكر فيه حين انضم إلى سائر الأجزاء توهمنا وجوده ، فعلمنا أن السكر إنما حصل بمجموع أجزائه ، والله أعلم » . معالم السنن (٢٤٦/٤) .

والسُّكر : نبيذ التمر الذي لم تمسه النار .

<sup>=</sup> الصلاة . قال معن : سألت مالكا ن الفقاع فقال : إذا لم يسكر ، فلا بأس به . وسئل طلحة بن مصرف عن النبيذ ، فقال : هي الخمر ، هي الخمر » . شرح السنة (١١/٣٥٣\_٣٥٤) .

<sup>[</sup>٤٥] لم نعثر عليه .

<sup>[</sup>٤٦] صححه الحاكم ، وخالفه الذهبي .

وعمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبى هلال، عن محمد بن عبد الله ؛ أن أبا مسلم الخولانى حج ، فدخل على عائشة وَالله وج النبى الله الله ، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها ، فجعل يخبرها، فقالت : كيف تصبرون على بردها ؟ فقال: يا أم المؤمنين ، إنهم يشربون شراباً لهم يقال له : الطلاء .

فقالت: صدق الله وبَلَّغَ حتى سمعت حبِّى بَيَالِيَّةٌ يقول: « إن ناساً من أمتى يَشْلِيَّةٌ يقول: « إن ناساً من أمتى يشربون الخمر ، يسمونها بغير اسمها » .

الا عن حالم، عن حالم عن الن وهب قال: أخبرنى معاوية بن صالح، عن حاتم المن حريث (١) ، عن مالك بن أبى مريم ، عن (٢) عبد الرحمن بن غَنْم الأشعرى،

عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن ابن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

#### [٧٤] إسناده حسن .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٩٥) كتاب الأشربة / باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به . حم: (٥/ ٣٤٢): عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح به ولفظه: « ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » .

د: (٤/ ٩١ - ٩٢ ) (٢٠) كتاب الأشربة (٦) باب في الدَّاذيّ .

عن أحمد بن حنبل به سنداً ومتناً . (٣٦٨٨) . والدَّاذِيُّ : حب يطرح في النبيذ فيشتد .

جه : (۲/ °۵۰ م) (۳۲) کتاب الفتن (۲۲) باب العقوبات .

من طريق معن بن عيسى ، عن معاوية بن صالح به كما هنا . (٤٠٢٠) .

وقال الإمام البغوى فى مثل هذه الأحاديث: « فى هذه الأحاديث دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هى عصير العنب ، أو الرطب النبئ الشديد منه ، وعلى فساد قول من زعم أن لا خمر إلا من العنب ، أو الرطب ، أو الرطب ، أو التمر ، بل كل مسكر خمر ، وأن الخمر ما يخامر العقل . وقد روى عن الشعبى، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله على : « إن من العنب خمراً ، وإن من التمر خمراً ، وإن من التمر خمراً ، وإن من العمل خمراً ، وإن من البر خمراً ، وإن من الشعير خمراً » ، فهذا تصريح بأن =

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « حاتم بن كريب » ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من كتب التخريج .

<sup>(</sup>Y) كلمة : « عن » سقطت من المطبوع.

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

وقال الذهبي في التلخيص : كذا قال محمد ، فمحمد مجهول ، وإن كان ابن أخى الزهري ، فالسند منقطع .

السنن الكبرى للبيهقى: (٨/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥ ) كتاب الأشربة والحد فيها / باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت من مسكرة.

عن أبي مالك الأشعري، عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال :

« ليشربن أناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رؤوسهم المعازف، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم قردة وخنازير » .

[ ٤٨] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ؛ أنها كانت تنهي النساء أن يمتشطن بالخمر .

[49] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلَة السَّبِيِّ - من أهل مصر - أنه سأل عبد الله ابن عباس عما يعصرمن العنب ، فقال ابن عباس:

إن رجلاً أهدى إلى رسول الله عَلَيْهُ راوية من خمر ، فقال له رسول الله عَلَيْهُ: « هل علمت أن الله عز وجل قد حرمها ؟ قال : لا . فسارً إنساناً ، فقال له رسول الله عَلَيْهُ: « بم ساررته ؟ » فقال : أمرته أن يبيعها . فقال : « إن الذي حرم شربها ، حرم بيعها » . قال : ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما .

[••] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن وعُلَّة ، عن ابن عباس ، عن رسول الله عليه مثله .

مصنف عبد الرزاق: (٩/ ٢٤٩)كتاب الأشربة /باب امتشاط المرأة بالخمر .

عن معمر ، عن الزهري قال : كانت عائشة تنهي أن تمتشط المرأة بالمسكر . (١٧٠٩٢) .

### [٩٩، ٥٠] صحيح:

الموطأ : (٨٤٦/٢) (٤٢) كتاب الأشربة (٥) باب جامع تحريم الخمر ، عن زيد بن أسلم به . (١٢) . م : (٣/٣٠) (٢٢) كتاب المساقاة (١٢) باب تحريم بيع الخمر .

من طريق أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك به . (١٥٧٩) .

الخمر قد تكون من غير العنب والتمر ، وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة ، بل كل ما كان في معناها من ذرة ،وسُلْت ، وعصارة شجر ، فحكمه حكمها ، وتخصيصها بالذكر ، لكونها معهودة في ذلك الزمان .

وقد روى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة ، والعنبة » وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير ، وإنما معناه : أن معظم الخمر يكون منهما ، وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور » . شرح السنة (٢٥٢/١١) .

<sup>[</sup>٤٨] إسناده صحيح:

[٥١] أخبرنا محمد ، أنا ابس وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة ، عن سليمان ابن / عبد الرحمن ؛ أن نافع بن كيسان أخبرنى ؛ أن أباه كيسان أخبره ؛ أنه كان ٧/ عبد الرحمن ؛ أن نافع بن كيسان أخبرنى ؛ أن أباه كيسان أخبره ؛ أنه كان ٧/ يتجر بالخمر فى زمان رسول الله ﷺ أقبل من الشام ومعه خمر فى زِقَاق يريد به التجارة ، فأتى رسول الله ﷺ فقال :يا رسول الله ، إنى قد جئت بشراب جيد .

فقال رسول الله عَلَيْلَةُ: « يا كيسان ، إنها قد حرمت بعدك» .

قال كيسان: أفأذهب فأبيعها يا رسول الله ؟

فقال رسول الله ﷺ : « إنها قد حرمت ، وحرم ثمنها »

فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها جميعاً .

[٥٢] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ؛ أن عامر بن يحيى المعافرى حدثه ؛ أن رجلين من أهل مكة أقبلا يريدان الإسلام ، فلما قدما المدينة أتيا كيسان بائع الخمر ، فقالا : بعنا خمراً، فإنا نريد أن نشرب منها قبل أن نسلم .

فقال : قد حرمت الخمر ، وليس عندى الآن إلا زقاق ، ولا أدرى هل يحل بيعها ؟ انظرا حتى أسأل رسول الله ﷺ .

فقالا : انطلق ، ولا تُسمِّنَا له . فذهب إلى رسول الله ﷺ فأخبره .

فقال : « من هما ؟ » فلم يستطع إلا أن يسميهما له .

المعجم الكبير: (١٩٥/١٩): عن بكر بن سهل ، عن شعيب بن يحيى ، عن ابن لهيعة به . (٤٣٨).

المعجم الأوسط : (٢/٤) : عن بكر بن سهل به (٣١٤٩). وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن كيسان إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة .

وقال الهيئمي في المجمع (٤/ ٨٨) : وفيه نافع بن كيسان ، وهو مستور .

وقال ابن الأثير : « كيسان بن عبد الله بن طارق ، وقيل : ابن بشر ، أبو عبد الرحمن ، مولى خالد ابن أسيد .

عداده فى أهل الحجاز ، روى عنه ابناه عبد الرحمن ، ونافع ». وذكر له هذا الحديث من طريق ابن لهيعة به . أسد الغابة (٤/٤ ٠٠ ـ ٥٠٠ ) .

وقال الحافظ ابن حجر: «كيسان بن عبد الله بن طارق . . . نسبه البخارى ومن تبعه، وقال ابن السكن : سكن الطائف . روى عنه ابنه نافع » وذكر له هذا الحديث من طريق ابن لهيعة به . الإصابة (٣٠٩/٣) .

[77] عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن السكن ، ولكنه قال: من طريق عامر بن يحيى المعافرى، أن رجلاً حدثه ، أن كلار قصة فيها هذا » ( يشير إلى الحديث السابق ) . [ الإصابة ( ٣/ ٩٠٣) ].

<sup>[</sup>٥١] فيه « نافع بن كيسان » مستور .

حم : (٣/ ٣٣٥ \_ ٣٣٦) : عن قتيبة ، عن ابن لهيعة به .

فقال: « اذهب فقل لهما: ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكُفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءً كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بَعْسَ الطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءً كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بَعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَت مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩] اذهب إليهما فقل لهما: إن الذي حرم شربها ، حرم ثمنها » .

[۵۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن الخير الزبادى (١) ؛ ١/٨ / أن مالك بن سعد التجيبي حدثه ؛ أنه سمع عبد الله بن عباس يقول :

إن رسول الله ﷺ أتاه جبريل فقال: « يا محمد ، إن الله تعالى لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وشاربها ، وبائعها ، ومبتاعها ، ومسقيها » .

[20] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن

(١) كذا في المخطوط ، ووقع في المطبوع : « الزيادي » بالياء المثناة وهو خطأ .

#### [٥٣] صحيح :

المستدرك : (٤٥/٤) كتاب الأشربة ،عن أبى العباس ، عن محمد بن عبد الله ، عن ابن وهب به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي .

ابن حبان ـ الإحسان : (١٧٨/١٢ ـ ١٧٩) (٤١) كتاب الأشربة / ذكر استحقاق لعن الله جل وعلا من أعان في الخمر لتشرب ، عن محمد بن الحسن بن قتيبة ، عن يزيد بن موهب ، عن ابن وهب ، عن مالك بن خير الزبادي به . (٥٣٥٦) .

ويبدو أن هناك خطأ في هذا الإسناد ، وهو قوله : « ابن وهب ، عن حيوة » ، والصحيح : « ابن وهب وحيوة ، عن مالك بن خير الزبادى » .

مسند أحمد : (١/ ٣١٦) : عن أبي عبد الرحمن، عن حيوة ، عن مالك بن خير الزبادي به .

المعجم الكبير: (٢٣٣/١٢): عن بشر بن موسى ، عن أبى عبد الرحمن المقرى ، عن حيوة بن شريح ، عن مالك بن الخير به . (١٢٩٧٦).

وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٧٣) : ورجاله ثقات .

[85] مرسل . لم نعثر عليه . ويتقوى بما قبله .

وذويد ـ ويقال : « دويد » بالدال المهملة ـ ابن نافع الأموى مولاهم ، أبو عيسى الشامى ، نزل مصر ، مقبول ، وكان يرسل ، من السادسة ـ د س ق / التقريب (ص٢٠١) رقم (١٨٣٢) ، وانظر (ص٢٠٣) بعد رقم (١٨٥٠) .

وفى تهذيب الكمال (٨/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩) : دُوَيْد ـ وكتب المؤلف فى الحاشية : ويقال : « ذُويُد » ـ ابن نافع القرشى الأموى ، أبو عيسى الشامى الدمشقى ، ويقال : الحمصى ، أخو مسلمة بن نافع مولى سعيد ابن عبد الملك بن مروان ، كان يكون بمصر . . . وانظر : الإكمال (٣/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧) .

۸/ ب

الجامع لابن وهب\_\_\_\_\_

عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ أن أبا رافع حدثه عن ذُويد (١) مولى سعيد بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه :

« لعن في الخمر عشرة : العاصر ، والمعصور له ، والبائع ، والمشترى ، والحامل، والمحمولة له، والساقى ، والشارب، والمكارم بها ، والمائدة تدار عليها » .

[00] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الرحمن بن شريح وابن ألهيعة والليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن ثابت بن يزيد الخولانى أخبره ؟ أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق ، فنهيته عنها ، فلم ينته ، فقدمت المدينة ، فلقيت ابن عباس ، فسألته عن الخمر وثمنها ، فقال : هى حرام وثمنها حرام .

ثم قال: يا معشر أمة محمد ، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ، ونبى بعد نبيكم ، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم ، ولا أخر (٢) ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولعمرى لهو أشد عليكم .

قال ثابت : ثم لقيت عبد الله بن عمر ، فسألته عن ثمن الخمر ، فقال : سأخبرك عن الخمر ، إنى كنت عند رسول الله ﷺ في المسجد ، فبينا هو محتبى ، حَلَّ حَبُوته ، ثم قال : « من كان عنده من هذه الخمر شيء فليؤت (٣) بها » / فجعلوا (٤) يأتونه بها ، فيقول أحدهم: عندى راوية . ويقول الآخر: عندى زِق ، أو ما شاء الله أن يكون عنده .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهو الصحيح ، ووقع في المطبوع : "زويد » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : « ولأخر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فليؤتي » ، وفي سنن البيهقي : « فليأت » ، وما أثبتناه الأنسب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « فجعل » ، وما أثبتناه أنسب للسياق .

<sup>[00]</sup> رجاله ثقات فيه خالد بن يزيد وهو الجمحى ثقة ، ووهم الهيثمى فقال : لم أعرفه ؛ لأنه تحرف عليه ( انظر كتاب الفرائد على مجمع الزوائد ، ص ١٠٩ ، رقم ١٥٩ ) .

المعجم الكبير: (٢٢/ ٢٣٣ \_ ٢٣٤): عن طاهر بن عيسى بن قيرس المصرى ، عن أصبع بن الفرج ، عن ابن وهب به (١٢٩٧٧) (وفيها اختصار ) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٨٧) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما جاء في تحريم الخمر .

عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

فقال رسول الله على : « اجمعوا ببقيع كذا وكذا ، ثم آذنونى » . ففعلوا : ثم آذنوه . فقام وقمت معه ، فمشيت عن يمينه ، وهو متكئ على ، فلحقنا أبو بكر ، فأخذ رسول الله على ، فجعلنى عن شمال ، وجعل أبا بكر مكانى ، ثم لحقنا عمر ابن الخطاب ، فأخرنى (١) وجعله عن يساره ، فمشى بينهما، حتى إذا وقف على الخمر ، فقال للناس : « أتعرفون هذه ؟ » قالوا : نعم يارسول الله ، هذه الخمر . فقال : « صدقتم » .

قال : « فإن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها » . ثم دعا بسكين فقال : « اشحذوها » . ففعلوا . ثم أخذها رسول الله عَلَيْ يَخْرُق بِها الزُّقَاق .

فقال الناس: إن في هذه الزقاق منفعة . قال : « أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضباً لله لما فيها من سخطه » .

قال عمر : أنا أكفيك يا رسول الله . قال : « لا » .

وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث .

[٥٦] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة؛ أن أبا طُعْمَة حدثه ؛ أنه سمع عبد الله عَلَيْكِيَّة .

[٥٧] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عقبة بن صُهْبَان وغيره من

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع : « فأخذني » ، وما أثبتناه من الأصل بنفس الضبط ، وهو الصحيح .

<sup>[</sup>٥٦] السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٨٧) كتاب الأشربة /باب ما جاء فى تحريم الخمر ؛ عن ابن وهب به . ومن طريق عبد الله بن عيسى ، عن أبي طعمة به مختصراً .

وقد روى البيهقى هذه الرواية من طريق آخر وذكر متنها : روى من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الغافقى من أهل مصر ومولى لنا يقال له أبو طعمة أنهما خرجا من مصر حاجين ، فجلسا إلى ابن عمر ، فذكرا القصة فقال ابن عمر : أشهد لسمعت رسول الله على وهو يقول : « لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وأكل ثمنها » .

<sup>[</sup> السنن الكبرى : (٦/ ١٢) كتاب البيوع / باب تحريم التجارة في الخمر ] .

<sup>[</sup>۷۷] مسند الحمیدی : (۲/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨) :عن سفیان ، عن سالم أبی النضر ، عن رجل ، عن أبی هریرة ، نحوه . (۱۰٤٤) .

ومن رواية سفيان هذه يتبين أن بين أبي النضر وأبي هريرة رجلًا .

أهل المدينة ، عن أبى النضر، عن أبى هريرة ؛ أن رجلاً من الأنصار قدم بخمر ، فأنزلها بالمدينة ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فجاءه ، فقالوا له : / ما أقدمك بهذه ١/٩ علينا .

فقال : يا رسول الله، إن لنا جيرانًا من يهود ، فدعنا نكارمهم بها .

فقال رسول الله ﷺ: « إن الله حرم شربها ، وبيعها ، وابتياعها ، والمكارمة بها » ، فدعا رسول الله ﷺ بالمُدْية .

قال أبو هريرة : ما دريت ما المدية قبل ذلك اليوم ، فأتى بالشَّفْرَة فشقها حتى أهراق ما فيها ، وأحدهما يزيد على صاحبه الكلمة ونحوها .

[۵۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر بن عبد الله قال:

لما كان فتح مكة أهراق رسول الله ﷺ الخمر وكسر جرارها ، ونهى عن بيعها ، وعن بيع الأصنام .

[09] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى شبيب بن سعيد التميمى ؛ أن أبان بن أبى عياش حدثهم ، عن شهر بن حَوْشَب ؛ أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عندهم قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول :

« إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها » .

<sup>[</sup>٥٨] صحيح . له متابعة في الصحيحين عن عطاء بن أبي رباح .

حم: (٢٥/٢٣) : عن يحيى بن إسحاق ، عن ابن لهيعة به ، نحوه . (١٤٦٥٦) .

وروى الشيخان نحوه من حديث قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عطاء بن أبى رباح به :

خ : (٢/ ١٢٣) (٧٢) كتاب البيوع (١١٢) باب بيع الميتة والأصنام ـ حديث (٢٢٣٦) .

م : (۱۲۰۷/۳) (۲۲) کتاب المساقاة (۱۳) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ـ حديث (۱۵۸۱) .

<sup>[90]</sup> ذكر الهيثمى في مجمع الزوائد (٤/ ٩٠) عن عبد الله بن عمرو قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وباتعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها » .

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس .

ویتقوی بما سبق .

[7٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن سَمْعَان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبى هريرة أنه قال :

ثمن كل خمر حرام .

وقال رسول الله عَلَيْق : « قاتل الله يهوداً ؛ حرمت عليهم الشحوم ، فباعوه وأكلوا ثمنه » .

[71] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى الحارث بن نَبْهَان ؛ أن أبان ابن رسول الله عليه ابن / أبى عياش أخبره، عن أنس بن مالك ؛ أنه سمع منادى رسول الله عليه ابن / أبى عياش أخبره، وأبو طلحة في نفر يشربون وأنا أسقيهم ، وهم يشربون فضيحاً وهي خمر أهل المدينة يومئذ \_ قال : ففتحنا عزلاء الراوية (١) ، ثم انطلقنا إلى رسول الله عليه فقال:

« ألا إن الخمر قد حرمت ، فلا تشربوها ، ولا تبيعوها ، ولا تبتاعوا بها ، فمن كان عنده منها شيء فليهريقه » .

<sup>(</sup>١) العزلاء : مصب الماء من الراوية ونحوها . ( القاموس ) .

<sup>[</sup>٦٠] في إسناده عبد الله بن زياد بن سليمان بن سَمْعَان متروك .

وروى الشيخان من طريق يونس عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة وَلَحْشِينَهُ أَنْ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ الله يهودا ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها » .

خ : (۲/ ۱۲۰) (۳۶) كتاب البيوع (۱۰۳) باب لا يذاب شحم الميتة ولايباع ودكه ـ حديث (۲۲۲۶) .

م : (٣/ ١٢٠٨) (٢٢) كتاب المساقاة (١٣) باب تحريم بيع الخمر والميتة والحنزير والأصنام . حديث (٧٣/١٥٨) .

ومن طریق ابن جریج عن ابن شهاب به نحوه . رقم (۷۶/ ۱۵۸۶) .

وكما نرى ليس في الصحيحين لفظ : « ثمن كل خمر حرام » وقد تقدم من طرق عدة .

<sup>[</sup>٦١] في إسناده الحارث بن نبهان ، وأبان بن أبي عياش ، وهما متروكان .

وقد ورد معناهما من طرق بعضها صحيح كما سبق . انظر رقم ( ٤٣ ) .

وقد روى في الصحيحين من طريق ثابت عن أنس نحوه :

خ: (۲۱/۲۹) (۲۶) کتاب المظالم والغصب (۲۱) باب صب الخمر فی الطریق ـ حدیث (۲۶۱۶)، وأطرافه : (۲۱۷۶، ۲۶۲۰، ۵۸۰، ۷۸۸، ۵۸۸، ۵۸۸، ۵۸۸، ۵۸،۰، ۵۲۲، ۲۲۲۰).

م: (٣/ ١٥٧٠ وما بعدها ) (٣٦) كتاب الأشربة (١) باب تحريم الحمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر ـ حديث رقم (١٩٨٠) .

وليس فيهما الفقرة الأخيرة من الحديث .

فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، إنى جعلت فيها مال يتيم ؟ فقال رسول الله ﷺ :

« قاتل الله يهودًا ،حرمت عليهم الثروب $^{(1)}$  ، فلفوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها  $^{(1)}$  .

[٦٢] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمر بن محمد، وعبد الله ابن عمر ، ويونس بن يزيد ، وابن سَمْعَان ، وأسامة بن زيد الليثى؛ أن نافعًا أخبرهم ، قال :

أخذ في بيت رجل من ثقيف شراب، فأمر عمر بن الخطاب ببيته فأحرق : وكان الرجل يدعى رُويشد ، فقال عمر : أنت فُوَيْسق .

[٦٣] قال: وأخبرني ابن سَمْعَان ، وأسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر بن الخطاب . . .

[35] قال : وأخبرنيه ابن سَمْعَان ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه . . .

[70] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن عمر

(١) الثروب: جمع ثرب وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء . تاج العروس، ولسان العرب ـ مادة (ثرب) .

[77\_ 37] الأموال لأبى عبيد: (ص ٥٠): عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال : وجد عمر فى بيت رجل من ثقيف شراباً، فأمر به فأحرق، وكان يقال له: رويشد. فقال له: أنت فويسق. رقم (٢٨٧). وهذا إسناد صحيح.

مصنف عبد الرزاق: (٩/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠) كتاب الأشربة / باب الريح .

عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ؛ ومعمر عن أيوب ، عن نافع ، عن صفية ابنة أبى عبيد قالت : وجد عمر بن الخطاب، نحوه . (١٧٠٣٥).

وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن صفية ، نحوه . (١٧٠٣٦) .

وعن عبد القدوس ، عن نافع قال : وجد عمر في بيت . . . نحوه . (١٧٠٣٩) .

### [٦٥] حسن لغيره :

حم : (١/ ٢٧٧) : من طريق ابن وهب به . رقم (١٢٥)

مسند أبي يعلى : (۲۱٦/۱) : من طريق ابن وهب به .(۲٥١) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٧) : « رواه أحمد ، وفيه رجل لم يسم » .

1/1.

ابن السائب حدثه ؛ أن القاسم بن أبى القاسم حدثه ؛ أنه سمع قَاصَّ الأجناد بالقسطنطينية يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال : أيها الناس ، إنى سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر/ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام » .

[٦٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، وابن سَمْعَان ؛ أن نافعاً أخبرهم ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله ﷺ أنه قال :

« من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها، حُرِمَها في الآخرة ، لم يُسْقَهَا » .

[٦٧] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى حميد بن زياد أبو صخر؛ أن رجلاً حدثه عن عمارة بن حزم ؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص \_ وهو في

# [ ٦٦] صحيح :

الموطأ : (٢/ ٢٤٦) (٤٢) كتاب الأشربة (٤) باب تحريم الحمر، عن نافع به . (١١) .

<sup>=</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٧ / ٢٦٦ ) كـتاب الصداق / باب الـرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم ، فإن نحوا ذلك عنه ، وإلا لم يجب ، من طريق ابن وهب به .

وله شاهد من حدیث جابر عند أحمد (۳/ ۳۳۹) ، والترمذی (۲۸۰۱) وقال : هذا حدیث حسن غریب . . . والحاکم فی المستدرك (۲۸۸/۶) وقال :هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ،ولم یخرجاه ، ووافقه الذهبی .

خ :(٤/ ١١) (٧٤) كتاب الأشربة (١) باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامِ ﴾ ، من طريق مالك به . (٥٧٥) .

م : (% / 104) (% / 104) كتاب الأشرية (% / 104) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها . من طريق مالك به . (% / 104) .

<sup>[77]</sup> المعجم الكبير للطبراني : (٦٢/١٣): من طريق ابن لهيعة ، عن أبي صخر ، عن عتاب بن عامر قال : كنت عند عبد الله بن عمرو في الحجر بمكة ، فسئل عن الخمر ، فقال : سألني رجل ، فقلت : هذا رسول الله عليه ، فاذهب ، فاسأله ، ثم ارجع فأخبرني ، فسأله ، ثم رجع ، فأخبرني أنه سأله ، فقال: «هي أكبر الكبائر وأم الفواحش ، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته وخالته » . (١٥٤).

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٥ / ٦٨ ) : ﴿ وعتاب لم أعرفه ، وابن لهيعة حديثه حسن ، وفيه ضعف » .

الحجر بمكة ، وسئل عن الخمر فقال :

والله إن عظيماً عند الله الشيخ مثلى \_ وأخذ بلحيته \_ يكذب فى هذا المقام على نبى الله ﷺ ، جاءنى رجل وأنا فى هذا المقام ، فسألنى عن الخمر ، فقلت : ما سمعت فيها شيئا ولا خبرها . ذاك رسول الله ﷺ ، اذهب وسله وارجع إلى فأخبرنى ما قال لك .

قال: فنظرت إليه حتى قعد إلى رسول الله ﷺ ثم رجع إلى فقال لى: سألته عن الخمر، فقال: « هى أكبر الكبائر، وأم الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته ».

[٦٨] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمر بن محمد ، عن عبد الله بن يسار ؛ أنه سمع سالم بن عبد الله يقول : قال : عبد الله بن عمر : قال رسول الله عَلَيْقُ :

« ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، العاق لوالديه ، ومدمن خمر ، والمنان عطى ».

[٦٩] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني أبو محمد عاصم بن ١٠/ب

[٦٨] في إسناده عبد الله بن يسار الأعرج، مقبول ووثقه ابن حبان ، وقد رواه سليمان بن بلال عنه عند الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي .

س : (٥/ ٨٠ ـ ٨١) (٢٣) كتاب الزكاة (٦٩) باب المنان بما أعطى .

عن عمرو بن على ، عن يزيد بن زريع ، عن عمر بن محمد به ، ولفظه : « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة ، والديوث ؛ وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والمدمن على الخمر ، والمنان بما أعطى » . (٢٥٦٢) .

المستدرك: (١٤٦/٤ ـ ١٤٧) كتاب الأشربة .

من طريق سليمان بلال ، عن عبد الله بن يسار الأعرج به .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

السنن الكبرى للبيهقي : (٨/ ٢٨٨) كتاب الأشربة والحد فيها / باب التشديد على مدمن الخمر .

من طريق ابن وهب به .

### [٦٩] له منابعات صحيحة :

حم : (١١/ ٢١٩ \_ ٢٢٠) : حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزارى، حدثنا الأوزاعي ، حدثني ربيعة بن يزيد ، عن عبد الله بن الديلمي ، قال :

حكيم؛ أن يحيى بن عمرو السَّيْبَانى (١) حدثه عن عبد الله الدَّيْلَمِي ، عن رجل من نجران ، أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن الخمر ؟ فقال : سمعت رسول الله عليه :

« من شرب الخمر فسكر ، سخط الله تعالى عليه أربعين يوماً، ثم انتظر به التوبة ، فإن تاب تاب الله عليه » ، حتى قال : «وإن سكر الرابعة لم يرض الله عنه حتى يلقاه، وهو في ردْغَة الخبال يوم القيامة ؛ صديد أهل النار » .

(١) وقع في المطبوع : « الشيباني » بالشين المعجمة ، وهو خطأ .

دخلت على عبد الله بن عمرو ، وهو في حائط له بالطائف ، يقال له : الوَهُطُ ، وهو مُخَاصِر فتى من قريش ، يُزَنُّ بشرب الخمر ، فقلت : بلغنى عنك حديث : أنه من شرب شربة خمر لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاً ، وأن الشقى من شقى في بطن أمه ، وأنه من أتى بيت المقدس لا يَنْهَزُهُ إلا الصلاةُ فيه ، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه . فلما سمع الفتى ذكر الخمر ، اجتذب يده من يده ، ثم انطلق ، ثم قال عبد الله بن عمرو : إنى لا أحل لأحد أن يقول على ما لم أقل ، سمعت رسول الله عليه ، فإن عاد لم تقبل من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ، فإن عاد » ـ قال فلا أدرى : في الثالثة أو في الرابعة ـ له صلاة أربعين صباحاً ، فإن عاد » ـ قال فلا أدرى : وقال الهيثمى في مجمع فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة » . (١٩٤٤) . وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (٧/ ١٩٤ ـ ١٩٤٤) : « رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ، ورجال أحد إسنادى أحمد ثقات » . الزوائد (٧/ ١٩٧ ـ ١٩٤٤) : « رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ، ورجال أحد إسنادى أحمد ثقات » . س : (٨/ ١٣٧) (٥١) كتاب الأشربة (٤٥) توبة شارب الخمر .

من طريق أبي إسحاق وبقية ، عن الأوزاعي به ، نحوه (٥٦٧٠) .

جه : (٣١٢/٢ ـ ٣١٣ ) (٣٠) كتاب الأشربة (٤) باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة .

من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى به نحوه (٣٣٧٧) وفى آخره توضيح لردغة الخبال : « قالوا : يارسول الله وما ردغة الخبال ؟ قال : « عصارة أهل النار » .

ابن حبان ـ الإحسان: (١٢ / ١٨٠) (٤١) كتاب الأشربة / ذكر نفى قبول صلاة شارب الخمر بعد شربه وإن كان صاحبًا أياما معلومة قبل أن يتوب ، من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى به . (٥٣٥٧) . وفيه أيضًا الطرف الأخير عند ابن ماجه .

المستدرك: (١/ ٣٠ ـ ٣١) كتاب الإيمان ، من طريق أبي إسحاق الفزارى ، عن الأوزاعي به نحوه . قال الأوزاعي : حدثني ربيعة بن يزيد بهذا الحديث فيما بين المقسلاط والجاصعير [كذا] .

وقال الحاكم: هـذا حديث صحيح ، قد تداوله الأئمة ، وقد احتجا بجميع رواته ، ثم لم يخرجاه ، ولا أعلم له علة . ووافقه الذهبي .

[۷۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى شبيب بن سعيد التميمى ، عن أبان بن أبى عياش، عن شَهْر بن حَوْشَب ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

« من شرب جرعة من خمر لم يقبل الله له صلاة جمعتين، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن مات وهو يشربها ، مات كافراً » . ثم قال : أزيدكم ؟ قالوا : نعم . قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « لا يدخل الجنة خمسة ، لا يدخل الجنة مشرك، ولا كاهن ، ولا مَنَّان ، ولا عَاقٌ ، ولا مُدْمِنُ خمر» .

ثم قال: « والذى نفسى بيده ، إنه لفى الكتاب الأول أن خطيئتها تعلو كل خطيئة، كما أن شجرتها تعلو كل الشجر » .

[۷۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مسلمة ، عن هشام بن الغاز، عن مكحول، عن عائشة زوج النبى ﷺ ، عن النبى ﷺ :

<sup>[</sup>٧٠] لم نعثر على هذا الطريق ، ولا على هذا اللفظ بكماله . ولكن ورد من طريق مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على قال : " من شرب الخمر ، فجعلها في بطنه ، لم يقبل الله منه صلاة سبعاً، إن مات مات فيها مات كافراً ، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، إن مات فيها مات كافراً " .

س : (٨/ ٣١٦ \_ ٣١٦) (٥١) كتاب الأشربة (٤٤) ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر . . . حديث رقم (٥٦٦٩).

ومن طريق جابان ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال : « لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ، ولا مدمن خمر » .

حم: (۲۰۱/۲).

سُ : (٨/٨٣) (٥١) كتاب الأشربة (٤٦) الرواية في المدمنين في الخمر . حديث (٥٦٧٢) .

<sup>[</sup>٧١] في إسناده مسلمة بن على ، وهو ضعيف ، وقال عنه ابن حجر : متروك ، ومكحول لم يدرك عائشة ؛ وقد روى بإسناد حسن :

وقال الهيثمي في المجمع (٥٦/٥) : وفيه فرات بن سليمان ، قال أحمد : ثقة ، وذكره ابن عدى ، وقال : لم أر أحداً صرح بضعفه ، وأرجو أنه لابأس به ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

وانظر : الكامل لابن عدى (٦/ ٢٠٥٠ ـ ٢٠٥١) .

سنن الدارمى: (٢/ ١١٤) كتاب الأشربة / باب ماقيل فى المسكر عن زيد بن يحيى ، عن محمد بن راشد ، عن أبى وهب الكلاعى عن القاسم بن محمد به .

« إن أول ما يَكُفّأ هذا الدين على وجهه ، كما تُكُفّى (١) الإناء لهي الخمر » .

[۷۲] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث؛ أن ابن شهاب حدثه ، عن سالم بن عبد الله حدثه ؛ أن أول ما حرمت الخمر أن سعد ابن أبى وقاص وأصحاباً له شربوا فاقتتلوا ، فكسر أنف سعد ، فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْكَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوه ﴾ الآيــــة ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوه ﴾ الآيــــة

[۷۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى أسامة بن زيد الليثى ؛ أن ابن شهاب حدثه ؛ أنه قال : فشج سعد .

[٧٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن حميد

(١) كذا في الأصل ، وفي المطبوع : ﴿ يَكُفَّا ﴾ .

1/11

مصنف ابن أبى شيبة: (٧/ ٤٧١) كتاب الأشربة (٧٠٥) من حرم المسكر وقال : هو حرام ، ونهى عنه .
 عن وكيع ، عن جعفر بن برقان ، عن فرات بن سليمان ، عن رجل من جلساء القاسم ، عن عائشة مرفوعاً نحوه . (٣٨٢٨) .

وقد رواه أحمد بن منيع ، عن وكيع ، عن جعفر بن برقان ، عن فرات بن سليمان ، عمن أخبره ، عن عائشة مرفوعاً نحوه . إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٤٣١) رقم (٥١٠٣) .

وقد بين الحافظ الذهبي أن المحاربي رواه عن جعفر بن برقان فقال : عن فرات ، حدثنا أصحاب لنا عن عائشة . الميزان (٣٤٢/٣) .

ومن هذه الروايات الثلاث ؛ رواية ابن أبى شيبة ، ورواية أحمد بن منيع ، ورواية المحاربى ، يتبين لنا أن فراتًا ربما لم يسمع الحديث من القاسم .

ولهذا حكم عليه الذهبي بأنه منكر .

ولعل هذه العلة ترفع برواية الدارمى السابقة من طريق أبى وهب الكلاعى ، عن القاسم ، عن عائشة [۷۲] مرسل ، وقد روى مسلم ، نحوه .

تفسير الطبرى : (٧/ ٢٣) تفسير سورة المائدة : عن يونس ، عن ابن وهب به .

وروى مسلم من طريق مصعب بن سعد ، عن أبيه ، نحوه في حديث طويل :

م : (١٨٧٨/٤) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٥) باب في فضل سعد بن أبي وقاص ﴿ وَالْهُبُهُ . حديث رقم (٢٤١٢/ ٤٤) .

<sup>[</sup>٧٣] مرسل . انظر تخريج الحديث السابق .

<sup>[</sup>٧٤] حسن ، وله متابعات في الصحيحين :

الطويل، عن أنس بن مالك قال: كنا في بيت أبي طلحة ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وأبي بن كعب ، وسهيل ابن البيضاء ،قال: وكنت أسقيهم وشرابهم يومئذ البسر والتمر، فجاء رجل فقال: إن الخمر قد حرمت .

قال : فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أصادق الرجل أم كاذب ، قالوا: يا أنس ، أكفئ (١) ما بقى ، فوالله ما عادوا إليه حتى لقوا الله عز وجل .

[٧٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبى هبيرة الكلاعى (٢) ، عن مولى لعبد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله عَلَيْهُ خرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد ، فقال:

« إن ربى عزوجل حرم على الخمر والميسر والكوبة والقنين » . والكوبة :

#### [٧٥] حسن بمتابعاته:

السنن الكبرى للبيهقى : (١٠/ ٢٢٢) كتاب الشهادات / باب ما جاء فى ذم الملاهى من المعازف والمزامير ونحوها ، من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

حم: (١١/ ١٨٠ \_ ١٨١): عن يحيى ، عن ابن لهيعة به نحوه . ( ١٦٠٨) .

وقد جاء من طريقين صحيحين لغيرهما عند أحمد :

حم : (۱۱/ ۱۲) ، (۱۱/ ۱۲۱) : من طریق یزید بن أبی حبیب ، عن عمرو بن الولید ، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعاً ، نحوه . (۲٤٧٨) ، (۲۵۹۱) .

د : (٨٩/٤ ـ ٩٠ ـ ٩٠) (٢٠) كتاب الأشربة (٥) باب النهى عن المسكر ، من طريق محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن الوليد بن عبدة ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً نحوه . (٣٦٨٥) .

وقال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد : الغُبُيْرَاء :السُّكْرُكَة تعمل من الذرة ، شراب يعمله الحبشة .

المعجم الكبير للطبراني: (١٣/ ١٥\_ ١٦). من طريق عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب بإسناد أبي داود ، نحوه . (٢٠) .

ومن طريق محمد بن إسحاق بإسناد أبي داود ، نحوه . (٢١)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ووقع في المخطوط : ﴿ اكفِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط « الكحلاني » وهو خطأ وما أثبتناه من كتب الرواة والمسند .

<sup>=</sup> وقد روى مسلم من طريق ثابت ، وعبد العزيز بن صهيب ، والمعتمر عن أبيه ، وقتادة ـ كلهم عن أنس نحوه :

م : (٣/ ١٥٧٠ ـ ١٥٧٢) (٣٦) كتاب الأشربة (١) باب تحريم الخمر ، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر . حديث رقم (١٩٨٠ /٣ ـ ٧ ) .

شرح معانى الآثار: (٢١٣/٤ ـ ٢١٤) كتاب الأشربة / باب الخمر المحرمة ما هى ؟ من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت وحميد ، عن أنس نحوه .

الطيل.

[۷٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: حدثنى الليث بن سعد، وابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عمرو بن الوليد بن عبدة ، عن قيس بن سعد \_ وكان عن يزيد بن أبى حبيب أن رسول الله عليه قال ذلك :

« والغبيرا وكل مسكر حرام » .

قال عمرو بن الوليد : وبلغني عن عبد الله بن عمرو ن العاص مثله .

ولم يذكر الليث القنين .

[۷۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة قال : سمعت شيخاً يحدث أبا تميم الجيشانى ؛ أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة ـ وهو على مصر ـ يقول : إن رسول الله عليه قال :

« من كذب على متعمداً فليتبوأ مضجعاً من جهنم أو بيتاً ، ألا ومن شرب الخمر أتى عطشاناً يوم القيامة ، وكل مسكر حرام، وإياكم والغبيرا » .

[٧٦] حسن لغيره :

حم : (۲۲۹/۲٤) رقم (۱٥٤٨١) : عن يحيى بن إسحاق ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر، عن بكر بن سوادة ، عن قيس بن سعد بن عبادة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « إن ربى تبارك وتعالى حرم على الخمر والكوبة والقنين ، وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم » .

السنن الكبرى للبيهقى : (١٠/ ٢٢٢) كتاب الشهادات / الباب السابق .

من طريق يحيى بن إسحاق ، بإسناد أحمد ، نحوه .

شرح معانى الآثار: (٢١٧/٤) كتاب الأشربة / باب ما يحرم من النبيذ ، من طريق ابن لهيعة ، عن أبى هبيرة قال: سمعت شيخاً يحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن عبادة على المنبر يقول: مرفوعاً ومختصراً .

« والكوية » هي النرد ، وقيل : الطبل ، وقيل : البربط . النهاية (٢٠٧/٤) .

« والقنين » : هي لعبة للروم يقامرون بها ، وقيل : هي الطنبور بالحبشية . النهاية (٤/ ١١٦) .

[٧٧] حسن بشواهده السابقة :

حم : (71 - 771 - 771) رقم (70 - 711) : عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة به نحوه .

مسند أبى يعلى : (٣/ ٢٦) رقم (١٤٣٦) : عن هارون بن معروف ، عن أبى عبد الرحمن ، ابن لهيعة به ، نحوه .

وقال الهيشمى فى المجمع (١/ ١٤٤) : وفيه ابن لهيعة ، ورجل لم يسم . فتوح مصر : (٢٧٣ ـ ٢٧٤) : من طريق ابن لهيعة به ، نحوه . قال : ثم سمعت عبد الله بن عمرو يقول مثل ذلك ، فلم يختلفا إلا في مضـجع أو بيت .

[٧٨] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه قال :

أتى رسول الله ﷺ ليلة أسرى به بإيليا بقدحين ، خمر ولبن ، فنظر إليهما ، فأخذ اللبن ، فقال له جبريل : الحمد لله الذي هداك الفطرة ، لو أخذت الخمر غوت أمتك .

[٧٩] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : حدثني عمرو بن الحارث ؛ أن عمرو

. [۷۸] مرسل

ورواه الشيخان موصولاً من طريق يونس ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة نحوه:

خ : (٣/ ٢٤٩ \_ ٢٥٠) (٦٥) كتاب التفسير (١٧) سورة بني إسرائيل (٣) باب ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِد الْحَوَام ﴾ . حديث (٤٧٠٩) .

وانظر : رقم (٣٣٩٤) وأطرافه .

م : (٣/ ١٥٩٢) (٣٦) كتاب الأشربة (١٠) باب جواز شرب اللبن . حديث (١٦٨ / ٩٢) .

[٧٩] صححه الحاكم . وقال الذهبي : غريب جداً .

المستدرك: (١٤٦/٤) كتاب الأشربة.

عن أبي العباس محمد بن يعقوب. ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

وفيه زيادة : « من ترك الصلاة سكرًا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها » .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .

وقال الذهبي في التلخيص : هو غريب جداً .

السنن الكبرى للبيهقى: (١/ ٣٨٩) كتاب الصلاة / باب صفة أقل السكر.

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب به .

وفي (٨/ ٢٨٧) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما جاء في تحريم الخمر ، من طريق أبي العباس به . حم: (١١/ ٢٤٠) : عن هارون بن معروف ، عن ابن وهب به . (٦٦٥٩) .

وروى نحوه من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً . رقم (٦٦٤٤، ٦٧٧٣، 3015).

وذكر الهيشمي في المجمع (٥/ ٦٩ ـ ٧٠) بعض هذه الروايات ، وبين أن رجال أحمد ثقات . وروى النسائي من طريق عبد الله بن الديلمي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً :

س : (٨/ ٣١٧) (٥١) كتاب الأشربة (٤٥) باب توبة شارب الخمر .

حديث رقم (٥٦٧٠) .

ابن شعيب حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله عليه قال :

« من ترك الصلاة سُكْرًا أربع مرات كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال » .

قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : « عصارة أهل جهنم » .

[۸۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن

[۸۰] رواه ابن أبى الدنيا مرفوعاً ، وذكر الزيلعى أن الموقوف أصح، وقال الدارقطنى : والموقوف هو الصواب . السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ /٢٨ ـ ٢٨٨) كتاب الأشربة والحد فيها /باب ما جاء في تحريم الخمر .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به . ومن طريق سعدان بن نصر ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن يحيى بن جعدة نحوه ، وفيه بعض

ومن طریق سعدان بن نصر ، عن سفیان ، عن عمرو ، عن یحیی بن جعدة نحوه ، وقیه بعض الزیادات.

س : (٨/ ٣١٥) (٥١) كتاب الأشربة (٤٤) ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر .

من طریق معمر، عن الزهری به ، نحوه . (٥٦٦٦) .

ومن طريق عبد الله بن المبارك ، عن يونس ، عن الزهرى به ، نحوه . (٥٦٦٧) .

مصنف عبد الرزاق: (٩/ ٢٣٦) كتاب الأشربة / باب ما يقال في الشراب.

عن معمر ، عن الزهرى به نحوه . (١٧٠٦٠) .

وذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية (٢/ ٦٧٤ ـ ٦٧٥) : من طريق عمر بن سعيد،عن الزهرى به مرفوعاً ، نحوه . (١١٢٢) .

وقال ابن الجوزى: « هذا الحديث قد أسنده عمر بن سعيد بن سريج ، عن الزهرى كما ذكرنا ، وقد وقفه يونس ومعمر وشعيب وغيرهم عن الزهرى .

قال الدارقطني : والموقوف هو الصواب .

قال: وقد روى عن الحسن بن عمارة ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان ، عن النبى قال: ، ووهم فيه الحسن في موضعين في رفعه ، وفي روايته إياه عن سعيد ، والذي قبله أصح » .

ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى « كتابه ذم المسكر » عن محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن الفضل بن سليمان النمرى ، عن عمر بن سعيد ، عن الزهرى به مرفوعاً نحوه .

قال الزيلعى : « وهذا الحديث رواه البيهقى فى « سننه » موقوفاً على عثمان ، وهو أصح » . نصب الراية (٢٩٧/٤) .

وقال العجلونى : « رواه القضاعى بهذا اللفظ عن ابن عمرو بسند حسن [ سبق برقم ٢٧ ] ، ورواه الدارقطنى وغيره عن عمرو مرفوعاً بلفظ : اجتنبوا الخمر أم الخبائث ، ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ الخمر أم الفواحش ، ولابن أبى عاصم عن عثمان: اجتنبوا الخمر ، فإن رسول الله على شماها أم الخبائث ، وللطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن عباس مرفوعاً : الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته » . إلى أن قال : وشواهد هذا المعنى كثيرة ، وقد صنف فى ذم المسكر ابن أبى الدنيا ثم الضيا وآخرون . . .

كشف الخفا (١/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠) رقم (١٢٢٥) .

شهاب قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أن أباه قال : سمعت عثمان بن عفان / يقول :

1/17

اجتنبوا الخمر ، فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس ، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها ، فقالت : أنا أدعوك لشهادة . فدخل معها ، فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة ، عندها غلام وباطية خمر ، فقالت : إنى والله ما دعوتك لشهادة ، ولكنى دعوتك لتقع على و (۱) تقتل هذا الغلام ، أو تشرب هذه الخمر . فسقته كأسًا ، فقال : زيدونى . فلم يدم حتى وقع عليها ، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر؛ فإنها لا تجتمع هى والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه .

[۸۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب : حدثنى ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هُبَيْرَة ؛ أن رجلاً سأل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص عن أكبر الكبائر.

فقال : شرب الخمر، ثم قص عليه عبد الله بن عمرو خبر فتى من بنى إسرائيل كان من أعبد الناس . . . ثم ذكر نحو حديث ابن شهاب هذا .

[AY] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة ، عن معاوية بن أبى الريان، عن أبى فراس مولى عبد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو قال:

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، وفي كتب التخريج: السنن الكبرى للبيهقي (۸/ ۲۸۷) ، وسنن النسائي (المجتبي ) (۸/ ٣١٥) ، ومصنف عبد الرزاق (٩/ ٢٣٦) : « أو ».

<sup>[</sup>٨١] لم نعثر عليه . والحديث السابق شاهد له .

<sup>[</sup>۸۲] لم نعثر عليه ، وفيه ابن لهيعة متكلم فيه .

ومعاوية بن أبى الريان ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وذكره البخارى فى التاريخ الكبير ، وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ، وفيها : « معاوية بن الريان » شامى روى عن عطاء وعمر بن عبد العزيز ، وعنه سعيد بن أبى أيوب .

<sup>[</sup> الثقات لابن حبان (٧/ ٤٦٩) ، التاريخ الكبير (٧/ ٣٣٤) ، الجرح والتعديل (٧/ ٣٨٤) ] .

وأبو فراس هو : يزيد بن رباح السهمى ، المصرى ، ثقة من الثالثة ــ م ق / التقريب . وانظر : تهذيب الكمال (٣٢/ ١٢٠ ) .

إن فى كتاب الله : أنا الله لا إله إلا أنا ، خلقت الجنة بيدى ، وحظرتها على مسكر أو مدمن فى الخمر سكِّير .

[AT] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى الحارث بن نَبْهَان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : لقد قرأت في ثلاث كتب أن الخمر محرمة ، في التوراة والإنجيل وفي الفرقان ، وإنها في التوراة أم الخبائث .

# [ في الحج ]

[٨٤] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ؛ أن رسول الله ﷺ صلى الصلاة بمنى ركعتين ، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين .

[00] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الله بن عمر، ويونس بن يزيد ، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يكون بمكة ، فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة .

[٨٦] أخبرنا محمد ، أنا بن وهب ، أنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبى رباح قال:

/١٢ ب

<sup>[</sup>٨٣] لم نعثر عليه ، وفي إسناده : الحارث بن نبهان ، وهو متروك . .

<sup>[</sup>٨٤] مرسل . عروة بن الزبير تابعي .

الموطأ : (١ / ٤٠٢ ) ( ٢٠ ) كتاب الحج ( ٦٦ ) باب صلاة منى .

عن هشام بن عروة به ، وزاد:وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين ، شطر إمارته ثم أتمها بعد . (٢٠١) . [٨٥] إسناده صحيح :

مصنف آبن أبى شيبة : (٢/ ٤٥١) كتاب الصلوات / فى أهل مكة يقصرون إلى منى ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة ، فإذا خرج إلى منى قصر . [٨٦] مرسل . عطاء بن أبى رباح تابعى .

السنن الكبرى للبيهقى : (١٧٤/٥) كتاب الحج /باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ، عن أبى العباس محمد بن يعقوب ، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به . والمراد بفوت الحج بطلوع الفجر من ليلة جمع ، وهى المزدلفة دون الوقوف بعرفة .

مصنف ابن أبى شيبة: (٢٢٣/١/٤) كتاب الحج / من قال: إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر ، فقد أدرك . عن حفص بـن غياث ، عن ابن أبى ليلى وابن جريج ، عن عطاء أن النبى على قال : « من أدرك . عن قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن فاتته عرفة ، فقد فاته الحج » . (١٦٩) .

لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جَمْعٍ ، قال : قلت لعطاء : أبلغك ذلك عن رسول الله ﷺ ؟ قال عطاء : نعم .

[AV] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن جريج، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك .

[۸۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمر بن محمد ؛ أن سالم ابن عبد الله بن عمر حدثه ؛ أن عمر بن الخطاب قال :

من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج ، ومن لم يقف حتى يصبح ، فقد فاته الحج .

[۸۹] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد، وغيرهما ؛ أن نافعاً حدثهم ، عن عبد الله بن عمر مثله .

[٩٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني محمد بن أبي حميد ، عن

وله شاهد صحيح من حديث عروة بن مضرس رواه أصحاب السنن ، ولفظ أبى داود : قال : أتيت رسول الله ﷺ بالموقف ، يعنى بجمع . قلت : جئت يارسول الله من جبل طيئ ، أكللت مطبتى ، وأتعبت نفسى ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله ﷺ : « من أدرك معنا هذه الصلاة ، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه » :

د : (۲/ ۶۸۲ ـ ٤٨٧) (٥) كتاب المناسك (٦٩) باب من لم يدرك عرفة . حديث (١٩٥٠) .

ت: (٣/ ٢٣٨ \_ ٢٣٨) (٧) كتاب الحج (٥٧) ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع، فقد أدرك الحج. حديث (٨٩١) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وقال: قوله: « تفثه » يعنى نسكه . قوله : « ما تركت من حبل إلا وقفت عليه » إذا كان من رمل يقال له: حبل وإذا كان من حجارة يقال له : جبل .

س : (٥/ ٢٦٤) (٢٤) كتاب المناسك (٢١١) فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة . حديث (٣٠٤٣) .

جه: (۲/ ۲۰۰) (۲۰) کتاب المناسك (۵۷) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع . حديث (۳۰۱٦) . [۸۷] السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ١٧٤) كتاب الحج / الموضع السابق ، من طريق ابن وهب به .

<sup>[</sup>٨٨] إسناده منقطع : سالم بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب رَطِيْنِيه .

السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ١٧٤) كتاب الحج / الموضع السابق ، من طريق ابن وهب به .

<sup>[</sup>۸۹] إسناده صحيح:

السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ١٧٤) كتاب الحج / الموضع السابق ، من طريق ابن وهب به . [٩٠] مرسل : محمد بن المنكدر تابعي ثقة فاضل من الثالثة .

محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله عَلَيْكُة :

١/١٣ « كل عرفة موقف / إلا ما جاوز بطن عُرنَة ، وكل مزدلفة موقف إلا ما خلف بطن مُحسر » .

[۹۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى مالك بن أنس، عن موسى بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس؛ أنه سمع أسامة بن زيد يقول :

دفع رسول الله ﷺ من عرفة حتى إذا جاء الشعب نزل، فبال فتوضأ، فلم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة . فقال: « الصلاة أمامك » .

مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٥١ ) كتاب الحج / من قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ، عن ابن عينة ، عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم قالا : قال رسول الله ﷺ : « عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة » . [ ووادى مُحسَّر قرب المزدلفة \_ وعُرَنَة بعرفات وليس من الموقف ] .

ووصله البيهقى ـ فى غير موضع ـ من سننه الكبرى ، والدارقطنى فى سننه من طريق أيوب عن محمد ابن المنكدر ، عن أبى هريرة مرفوعاً : « فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون . كل عرفة موقف ، وكل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر » .

وقال البيهقي : وكذلك رواه روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة مرفوعاً .

ورواه ابن علية وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب ، عن محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة موقوفًا .

وروی بعضه من وجه آخر عن المقبری ، عن أبی هریرة مرفوعاً .

ورورى عن الثورى ، عن ابن المنكدر ، عن عائشة رَعَاشِيْهِا .

السنن الكبرى للبيهقي: (٥/ ١٧٥) كتاب الحج / باب خطأ الناس يوم عرفة .

وفي (٣/٧/٣) كتاب صلاة العيدين /باب القوم يخطئون الهلال .

وفي (٤/ ٢٥١ ـ ٢٥٢) كتاب الصيام / باب القوم يخطئون في رؤية الهلال .

سنن الدارقطني : (٢/ ١٦٣) (١٢) كتاب الصيام . حديث (٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ) .

وروى مسلم نحوه من حديث جابر بن عبد الله ، أن رسول الله ﷺ قال : " نحرت ههنا ، ومنى كلها منحر ، فانحروا فى رحالكم ، ووقفت ههنا ، وعرفة كلها موقف ، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف » : من ( ٨٩٣/٨) كتاب الحج (٢٠) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف . (١٤٩) .

[91] صحيح: رواه الشيخان.

الموطأ: (١/ ٤٠٠ ـ ٤٠١) (٢٠) كتاب الحج (٦٥) باب صلاة المزدلفة .

عن موسى بن عقبة به .(١٩٧).

خ : (١/ ٦٦ -٦٧) (٤) كتاب الوضوء (٦) باب إسباغ الوضوء .

من طریق مالك به . (۱۳۹) ، وأطرافه:(۱۸۱۱، ۱۲۲۷ ، ۱۲۲۹، ۱۲۷۲ ) .

م : (٢/ ٩٣٤) (١٥) كتاب الحج (٤٧) باب الإقاضة من عرفات إلى المزدلفة . . .

من طریق مالك به . (۲۷٦) .

فركب حتى إذا جاء المزدلفة نزل فتوضأ ، فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل واحد بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى العشاء ، ولم يصل بينهما شيئاً (١) .

[۹۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس، وابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ؛ أن رسول الله عليه المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً .

قال ابن أبى ذئب فى الحديث: لم يناد فى كل واحدة منهما إلا بإقامة ، ولم يسبح بينهما ، ولا على أثر واحدة منهما .

[٩٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب : أخبرنى عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن النبى على كان يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>١) في المخطوط : « شيء » غير منصوبة ، وما أثبتناه من موطأ مالك مصدر ابن وهب .

<sup>[</sup>٩٢] صحيح : رواه الشيخان .

الموطأ: (۱/ . .٤) (٢٠) كتاب الحج (٦٥) باب صلاة المزدلفة ، عن ابن شهاب به (١٩٦) .

خ : (١/ ٥١٢) (٢٥) كتاب الحج (٩٦) باب من جمع بينهما ولم يتطوع .

عن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري به ، نحوه . (١٦٧٣) .

م : (٢/ ٩٣٧) (١٥) كتاب الحج (٤٧) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ، واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة ، من طريق مالك به . (٢٨٦ / ٢٨٦) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ١٢٠) كتاب الحج /باب الجمع بينهما بإقامة لكل صلاة .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

شرح معانى الآثار: (٢١٣/٢) كتاب الحج / باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو ؟

عن يونس ، عن ابن وهب به . [ وقوله : « لم يسبح بينهما » : أى لم يصل نافلة ] . [٩٣] إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن عمر العمرى ، وله شواهد ومتابعات :

مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٧٧ ) كتاب الحج /من كان يجمع بين الصلاتين بجمع .

من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين بجمع ثم قال : رأيت رسول الله ﷺ فعله . (٢١٩) .

ومن طريق النعمان بن حميد قال : رأيت عمر بن الخطاب جمع المغرب والعشاء بجمع .

۱۳/ ب

ــ الجامع لابن وهب

[95] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن أبا الزبير المكي أخبره، عن عبد الله بن عباس قال :

كان رسول الله ﷺ يقدم العيال والضعفة إلى منى من مزدلفة .

[90] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال :

كنت فيمن يقدم رسول الله ﷺ إلى منى من المزدلفة من العيال .

[97] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن أبى ذئب، عن شعبة مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر .

[97-98] روى الشيخان من حديث عبيد الله بن أبى يزيد ، عن ابن عباس رَّيْشِيْنِ يقول:أنا ممن قدم النبى ﷺ ليلة المزدلفة في ضعفة أهله : .

خ : (١٦/١) (٢٥) كتاب الحج (٩٨) باب من قدم ضعفة أهله بليل . . . حديث (١٦٧٨) .

م: (٢/ ٩٤١) (١٥) كتاب الحج (٤٩) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس . . . حديث (٣٠١) .

وروى مسلم فى الموضع نفسه السابق من حديث عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كنت فيمن قدم رسول الله ﷺ فى ضعفة أهله . حديث (٣٠٢) .

وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرنى ، عن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات ، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: «أبينى ! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » قال أبو داود : اللطح : الضرب اللين .

د: (۲/ ٤٨٠) (٥) كتاب المناسك (٦٦) باب التعجيل من جمع . حديث (١٩٤٠) .

س : (٥/ ٢٧٠ ـ ٢٧٢ ) (٢٤) كتاب الحج (٢٢٢) النهى عن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس حديث (٣٠٦٤) .

جه : (۲۰۳/۲) (۲۰) کتاب المناسك (۲۲) باب من تقدم من جمع إلى منى لرمى الجمار . حديث (۳۰۲٥) .

وروى أبو داود والنسائى من حديث حبيب بن أبى ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يقدم ضعفاء أهله بغلس ، ويأمرهم ، يعنى لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس :

د : (۲/ ٤٨١) الموضع السابق . حديث (١٩٤١) .

س : (٥/ ٢٧٢) الموضع السابق . حديث (٣٠٦٥) .

[٩٧] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ؛ أن سالم بن عبد الله أخبره ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله ، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ، فيذكرون الله ما بدا لهم ، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام ، قبل أن يدفع ، فمنهم من يقدم « منى » لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة .

وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله ﷺ .

[۹۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد ، ومالك ، وغيرهما ؛ أن ابن شهاب أخبرهم ، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أخبره ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله على وقف بالناس عام حجة الوداع يسألونه ، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى ؟ فقال : « ارم ولا حرج» .

قال آخر : يا رسول الله ، إني لم أشعر / فحلقت رأسي قبل أن أذبح ؟ ١/١٤

[٩٧] صحيح . رواه الشيخان :

خ : ( ٥١٣/١) (٢٥) كتاب الحج (٩٨) باب من قدم أهله بليل . . .

عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن يونس به ، به نحوه . (١٦٧٦) .

م :(٢/ ٩٤١) (١٥) كتاب الحج (٤٩) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس ، من طريق ابن وهب به . (٣٠٤/ ١٢٩٥) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ١٢٣) كتاب الحج / باب من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب به .

[٩٨] صحيح : رواه الشيخان :

الموطأ : (١/ ٤٢١) (٢٠) كتاب الحج (٨١) باب جامع الحج ، عن ابن شهاب به . (٢٤٢).

خ : (١/ ٥٢٧ ـ ٥٢٨) (٢٥) كتاب الحج (١٣١) باب الفتيا على الدابة عند الجمرة .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به ، نحوه (١٧٣٦) .

ومن طریق ابن جریج ، عن الزهری به ، نحوه . (۱۷۳۷) .

ومن طریق صالح ، عن ابن شهاب به . (۱۷۳۸) .

وقال البخارى : تابعه معمر عن الزهرى .

م : (٩٤٨/٢ \_ ٩٥٠) (١٥) كتاب الحج (٥٧) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى . من طريق مالك به . (٣٢٧) .

ومن طریق ابن وهب به . (۳۲۸) .

ومن طریق صالح ، وابن جریج ، وابن عیینة ومحمد بن أبی حفصة به ، نحوه . (۳۲۹ ـ ۳۳۳) .

فقال : « اذبح ولا حرج » .

قال : فما سئل رسول الله ﷺ يومئذ عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال : « افعل ولا حرج » .

[99] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى أسامة بن زيد الليثى ؛ أن عطاء بن أبى رباح حدثه ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث ، عن رسول الله عليه مثله . قال رسول الله عليه :

« عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر» .

[۱۰۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن جريج، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس؛ أن النبى ﷺ لم يرمل فى السبع التى أفاض فيها ، قال : قال عطاء : لا رمل فيه .

[١٠١] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن عمر، ومالك بن

[٩٩] صحيح لغيره:

د : ( ۲ / ٤٧٨ ـ ٤٧٨) (٥) كتاب المناسك (٦٥) باب الصلاة بجمع ، عن الحسن بن على، عن أبى أسامة ، عن أسامة بن زيد ، عن عطاء قال: حدثنى جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: « كل عرفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر » . (١٩٣٧) . جه : (٢٠ / ٢١) (٢٥) كتاب المناسك (٧٣) باب الذبح .

من طریق وکیع ، عن أسامة بن زید به ، نحوه . (۳۰٤۸) .

وروى مسلم نحوه من طريق جعفر ، عن أبيه ، عن جابر مرفوعاً نحوه :

م : (۲/ ۸۹۳) (۱۵) كتاب الحج (۲۰) باب ماجاء أن عرفة كلها موقف . حديث (۱۲۱۸ /۱۲۱۸) .

[١٠٠] في إسناده ابن جريج ، وهو لايدلس عن عطاء فإسناده صحيح .

السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ٨٤) كتاب الحج / باب الرمل فى أول طواف وسعى يأتى بهما إذا قدم مكة بحم أو عسمرة ، من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب به

# [١٠١] صحيح:

الموطأ : (١/ ٣٩٥) (٢٠) كتاب الحج (٦٠) باب الحلاق ،عن نافع به . (١٨٤) .

خ : (١/ ٥٢٦) (٢٥) كتاب الحج (١٢٧) باب الحلق والتقصير عند الإحلال .

عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به ، نحوه . (١٧٢٧) .

م : (٢/ ٩٤٥) (١٥) كتاب الحج (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير .

أنس وغيرهما ؛ أن نافعًا أخبرهم ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

« اللهم ارحم المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : « اللهم ارحم المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : « اللهم ارحم المحلقين » . قالوا: والمقصرين يا رسول الله . قال : « والمقصرين » .

[۱۰۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع .

[۱۰۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني الليث بن سعد وغيره / ١٥٠٠ عن نافع أنه قال :

حلق رسول الله ﷺ وطائفة من أصحابه ، وقَصَّر بعضهم .

[١٠٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة، وابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله عليه ومي جمرة العقبة

# . ۱۰۲] صحيحان يقوى بعضهما بعضًا:

خ : (١/ ٥٢٦) (٢٥) كتاب الحج (١٢٧) باب الحلق والتقصير عند الإحلال ، من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، أن عبد الله قال : حلق النبي ﷺ وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم .(١٧٢٩) .

م : (٢/ ٩٤٥) (١٥) كتاب الحج (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ، من طريق الليث عن نافع أن عبد الله قال : حلق رسول الله عليه وحلق طائفة من أصحابه ، وقصر بعضهم .

قال عبد الله : إن رسول الله على قال : « رحم الله المحلقين » مرة أو مرتين ، ثم قال : « والمقصرين » . (١٣٠١/٣١٦) .

# [١٠٤] صحيح:

م : (٢/ ٩٤٥) (١٥) كتاب الحج (٥٣) باب بيان وقت استحباب الرمى ، من طريق أبى خالد الأحمر وابن إدريس وعيسى ، عن ابن جريج به ، نحوه . (٣١٤) .

د: (۲/ ٤٩٦) (٥) كتاب المناسك (٧٨) باب في رمى الجمار .

عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج به ، نحوه . (١٩٧١) .

ت : (٣/ ٢٤١) (٧) كتاب الحج (٥٩) باب ماجاء في رمي يوم النحر ضحي .

من طریق عیسی بن یونس، عن ابن جریج به ، نحوه . (۸۹٤) .

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صعيح ، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، أنه لا يرمى بعد النحر إلا بعد الزوال .

عن یحیی بن یحیی ، عن مالك به ، نحوه . (۳۱۷/ ۱۳۰۱) .

السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ) كتاب الحج / باب اختيار الحلق على التقصير . من طريق أبى العباس محمد بن يعـقوب ، عـن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب

أول يوم ضُحَى ، وهي واحدة، وأما بعد ذلك ، فبعد زوال الشمس .

[۱۰۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى سفيان الثورى؛ أنه سمع أبا عمران يحدث ؛ أن قدامة بن عمار الكلابى قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمى الجمرة على ناقة صَهْبًاء ، لا ضرب ، ولا طرد ، ولا إليك إليك .

[1.1] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى الحارث بن نَبْهَان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله عبيلية كان يقوم بين الجمرة ن فيطيل القيام ، ويقوم عند الجمرة الأخرى أقل من

```
س : (٥/ ٢٧٠) (٢٤) الحج (٢٢١) وقت رمى جمرة العقبة يوم النحر .
```

ت : (٣/ ٢٤٧) (٧) كتاب الحج (٦٥) باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار .

عن أحمد بن منيع ، عن مروان بن معاوية ، عن أيمن بن نابل به ، نحوه (٩٠٣) .

قال أبو عيسى : وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة .

وقال : حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح ، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه ، وهو حديث أيمن بن نابل ، وهو ثقة عند أهل الحديث .

س : (٥/ ٢٧٠) (٢٤) كتاب المناسك (٢٢٠) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم .

عن إسحاق بن إبراهيم ، عن وكيع ، عن أيمن بن نابل به ، نحوه . (٣٠٦١) .

جه :(۲۰٦/۲) (۲۰) کتاب المناسك (٦٦) باب رمی الجمار راکباً .

من طریق أبی بكر بن أبی شیبة ، عن وكیع به ، نحوه . (۳۰۳۵) .

[١٠٦] ضعيف وله شواهد صحيحة ، ومحمد بن عبد الله هو العزرمي وهو والحارث متروكان :

حم : (۲۰۱/۱۱) ، (۳۹۳/۱۱) ) : عن أبي معاوية ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب به ، نحوه . (۲۲۹۶) ، (۲۷۸۲) .

وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٥٩) : وفيه الحجاج بن أرطاة ، وفيه كلام .

وروى البخاري نحوه من حديث عبد الله بن عمر . (١٧٥١ ، ١٧٥٢ ، ١٧٥٣) .

ورواه ابن حبان ( ۹ / ۱۹۹ رقم ۳۸۸۷ ) .

وفى الباب عن عائشة أخرجه أبو داود ( ١٩٧٣ ) .

وابن الجارود فی المتتقی ( ٤٩٢ ) وابن خزیمة ( ٢٩٥٦ ) ، ( ٢٩٧١ ) وابن حبان ( ٣٨٦٨ ) والحاكم ( ١ / ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج به ، نحوه . (٣٠٦٣) .

جه : (۲۱۱/۲) (۲۰) كتاب المناسك (۷۵) باب رمى الجمار أيام التشريق .

عن حرملة بن يحيى المصرى ، عن عبد الله بن وهب به . (٣٠٥٣) .

السنن الكبرى للبيهقي : (٥/ ١٣١) كتاب الحج / باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به . [١٠٥] صحيح .

ذلك ، ولا يقوم عند جمرة العقبة .

[١٠٧] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال:

رأيت رسول الله ﷺ يأخذ حصى الخَذْف (١)، ويرمى على راحلته ، ويقول : « خذوا منا مناسككم ، فإنى لا أدرى لعلى غير حاج بعد حجتى هذه » .

[١٠٨] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يحيي بن أيوب ، /عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة الأسلمي، عن يحيى بن هنيدة ؛ أن حرملة بن عمرو الأسلمي حدثه قال:

1/10

رأيت رسول الله ﷺ بعرفة ، وعمى مردفى ، وهو واضع أصبعيه أحدهما على الأخرى.

فقلت لعمى : ماذا يقول ؟ قال : يقول : ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف .

[١٠٩] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله

(١) حصى الخذف: أي حصى صغار.

[١٠٧] في إسناده ابن لهيعة متكلم فيه، وقد تابعه ابن جريج مصرحاً بالتحدث عند مسلم وغيره.

م: (٢/ ٩٤٣) (١٥) كتاب الحج (٥١) باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، وبيان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « لتأخذوا مناسككم » .

من طریق عیسی بن یونس ، عن ابن جریج ، عن أبی الزبیر به ، نحوه . (۳۱۰/۳۱۰) .

صحيح ابن خزيمة : (٢٧٧/٤) كتاب المناسك (٧٤٣) باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار . . . من طریق عیسی ومحمد بن بکر ، عن ابن جریج به . (۲۸۷٦) .

د: (٢/ ٤٩٦) (٥) كتاب المناسك (٧٨) باب في رمي الجمار .

عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج به . (١٩٧١) . س : (٥/ ٢٧٠) (٢٤) كتاب المناسك (٢٢٠) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم .

عن عمرو بن على ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج به . (٣٠٦٢) .

[١٠٨] صححه ابن خزيمة :

حم : (٣٤٣/٤) : عن عفان ، عن وهيب ، عن عبد الرحمن بن حرملة به ، نحوه . صحیح ابن خزیمة : (۲۷٦/٤) کتاب المناسك (۷٤٣) باب قدر الحصى الذي يرمي به الجمار . . .

من طريق بشر بن المفضل ، عن عبد الرحمن بن حرملة به ، نحوه . ( ٢٨٧٤ ) .

[١٠٩] صحيح:

الموطأ : (٨/١) (٢٠) كتاب الحج (٧٢) باب الرخصة في رمي الجمار، عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم ، عن أبيه ، عن أبي البداح بن عاصم بن عدى به ، نحوه . (٢١٨) . الجامع لابن وهب

ابن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ؛أن البَدَّاح أخبره، عن أبيه عاصم بن عدى أخبره ، عن رسول الله ﷺ؛ أنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد وبعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر .

[١١٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح؛ أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل أن يرموا الجمار بالليل.

د: (۲/ ۲۹۷ ـ ۹۹۸) (٥) كتاب المناسك (۷۸) باب في رمي الجمار .

من طریق ابن وهب ، عن مالك به . (١٩٧٥) .

ومن طريق سفيان ، عن عسبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن أبي البداح بن عدى عن أبيه به ، نحوه . (۱۹۷۲) .

ت : ( ٣ / ٢٨٩ \_ ٢٩٠ ) ( ٧ ) كتاب الحج (١٠٨) باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يومًا ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر به كما عند أبي داود نحوه (٩٥٤) وقال الترمذي : هكذا روى ابن عيينة [ أي عن أبي البداح بن عدى ] ، وروى مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أبي البداح بن عاصم بن عدى ، عن أبيه ؛ ورواية مالك أصح .

وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوماً ، ويدعوا يومًا ، وهو قول الشافعي . ومن طریق عبد الرزاق ، عن مالك به ، نحوه . (٩٥٥) .

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وهو أصح من حديث ابن عيينة ، عن عبد الله بن

س: (٥/ ٢٧٣) (٢٤) كتاب المناسك (٢٢٥) باب رمى الرعاة .

من طریق سفیان بن عیینة به . (۳۰ ۲۸).

ومن طریق مالك به . (۳۰۶۹) .

جه : ( ۲ / ۲۰۲ <sub>–</sub> ۲۰۷ ) ( ۲۵ ) كتاب المناسك ( ۲۷ ) باب تأخير رمى الجمار من الغد .

من طریق سفیان بن عیینة به ، نحوه . (٣٠٣٦)

ومن طریق مالك بن أنس به ، نحوه . (۳۰۳۷) .

مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٨٨) كتاب الحج / باب في الرعاء كيف يرمون .

عن ابن عيينة به ، نحوه . (٢٣٢) .

السنن الكبرى للبيهقي: (٥/ ١٥٠) كتاب الحج / باب الرخصة لرعاء الإبل في تأخير رمي الغد من يوم النحر إلى يوم النفر الأول وترك البيتوتة بمنى ، من طريق ابن وهب به .

ومن طريق ابن بكير ، عن مالك به ، نحوه .

[۱۱۰] مرسل . عطاء بن أبي رباح تابعي .

مصنف بن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ٢٨٨) كتاب الحج/باب في الرعاء كيف يرمون .

عن ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أن النبي ﷺ رخص للرجال أن يرموا ليلاً .

الموطأ : (١/ ٤٠٩) (٢٠) كتاب الحج (٧٢) باب الرخصة في رمي الجمار .

عن يحيى بن سعيد ، عن عطاء بن أبي رباح ، أنه سمعه يذكر ، أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل . يقول في الزمان الأول . (٢١٩) . [۱۱۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمر بن قيس ، عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : قال رسول الله ﷺ :

« الراعى يرمى بالليل ، ويرعى بالنهار » .

النبى ﷺ مثله .

[۱۱۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر ، ومالك ابن أنس ، وغيرهما ؛ أن أيوب بن أبى تميمة أخبرهم ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس أنه قال :

من نسى من نسكه شيئاً أو تركه ، فليهريق دماً .

= السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ١٥١) كتاب الحج / باب الرخصة فى أن يدعوا ويرموا ليلاً إن شاؤوا . من طويق أبى العباس ، عن محمد، عن ابن وهب به .

[ ۱۱۱ ] في إسناده عمر بن قيس المكي ، متروك .

السنن الكبرى للبيهقى : (١٥١/٥) كتاب الحج / باب الرخصة فى أن يدعوا نهاراً ويرموا ليلاً إن شاؤوا ، من طريق أبى العباس ، عن محمد ، عن ابن وهب به .

شرح معانى الآثار: (٢/ ٢٢١) كتاب المناسك /باب الرجل يدع رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعدد ذلك ، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب به .

المعجم الكبير للطبراني : (١٦٦/١١):من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن عطاء به ، نحوه.(١١٣٧٩) .

وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٠): وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك .

[١١٢] مرسل . أبو سلمة تابعي .

السنن الكبرى للبيهقى : ( ٥ / ١٥١ ) كتاب الحج / باب الرخصة فى أن يدعوا نهاراً ويرموا ليلاً إن شاؤوا ، من طريق ابن وهب به .

[١١٣] صحيح وهو موقوف.

الموطأ: (١/ ٤١٩) (٧٠) كتاب الحج (٧٩) باب ما يفعل من نسى من نسكه شيئا .

عن أيوب السختياني به ، نحوه . (٢٣٠)

سنن الدارقطني : (٢/ ٢٤٤) كتاب الحج / باب المواقيت .

من طریق یحیی بن سعید ، وإسماعیل بن أمیة ، وابن جریج ، عن أیوب السختیانی به ، نحوه . ۳۷) .

ومن طريق عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثورى، وغيرهم، عن أيوب به. (في ٣٧) .

[١١٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني طلحة بن عمرو ، أنه ١٥/ب سمع عطاء / بن أبي رباح يذكر عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت :

طيبت رسول الله ﷺ يـوم النحر بعد رمى الجمرة العقبة ، قبل أن يطـوف بالبيت .

[١١٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني سفيان البثوري ، عن سلمة ابن كُهَيْل ، عن الحسن العُرنى ، عن ابن عباس ، أنه قال :

إذا رميت الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراماً ، إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت.

فقال رجل : والطيب يا أبا العباس ؟ فقال (١) له : رأيت رسول الله ﷺ يُضَمِّخ رأسه بالسُّك (٢) أم لا ؟

[١١٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، وغير واحد ؛

(١) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : « فقل » .

(٢) وقد وقع في سنن النسائي وسنن أبن ماجه: ﴿ بالمسك » ، وكذلك بالمطبوعة عندنا ، وهو خطأ ، والصحيح : « بالسُّكُّ » كما في السنن الكبرى للبيهقي ، ومخطوط ابن وهب ، و«السك » : هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . النهاية (٢/ ٣٨٤) .

[١١٤] في إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان ، وهو متروك .

وروى نحوه من طرق أخرى ، عن عائشة ﴿ وَلِيْنِهُا فِي الصحيحين :

خ : (١/ ٥٣٢) (٢٥) كتاب الحج (١٤٣) باب الطيب بعد رمى الجمار ، والحلق قبل الإفاضة . . . حديث رقم (١٧٥٤) .

م: (٢/ ٨٤٦) (١٥) كتاب الحج (٧) باب الطيب للمحرم عند الإحرام . حديث رقم (١١٨٩) .

[١١٥] رجاله ثقات إلا أنه يقال: إن الحسن بن عبد الله العرني لم يسمع من ابن عباس. راجع: تحفة التحصيل بتحقيقنا (ص ٩١) رقم (١٨٠) .

س :(٧٧/٥) (٢٤) كتاب المناسك (٢٣١) باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار .

عن عمرو بن على ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان به ، نحوه . (٣٠٨٤) .

جه : (٢٠٨/٢) (٢٥) كتاب المناسك (٧٠) باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة .

من طریق یحیی بن سعید ، ووکیع ، وعبد الرحمن بن مهدی ، عن سفیان به ، نحوه . (۳۰٤۱) .

السنن الكبرى للبيهقى:(٥/ ١٣٦) كتاب الحج / باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ، من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

[١١٦] صحيح:

المُوطأ : (١/ ٤١٠) (٢٠) كتاب الحج (٧٣) باب الإفاضة .

عن نافع وعبد الله بن دينار به ، نحوه . (٢٢١) .

أن نافعاً حدثهم ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة يعلمهم أمر الحج ، [وكان] (١) فيما قال : إذا جئتم منى ، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب ، لا يمس أحد نساء ولا طيباً حتى يطوف بالبيت .

[۱۱۷] قال مالك : وحدثنى عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال: قال عمر ابن الخطاب :

من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر أو نحر هديًا إن كان معه ، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب ، حتى يطوف بالبيت .

[۱۱۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة، عن أبى الزبير؛ أن عمر بن الخطاب قال على المنبر:

إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب . فقالت عائشة: يغفر الله لهذا الشيخ ، أنا طيبت رسول الله بيدى هذا اليوم .

[۱۱۹] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن الم المالك على المالك على الظهر والعصر قتادة بن دعامة حدثه ، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله على الظهر والعصر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي .

<sup>[</sup>۱۱۷] صحيح:

الموطأ : (١/ ٤١٠) (٢٠) كتاب الحج (٧٣) باب الإفاضة .

عن نافع وعبد الله بن دينار به ، نحوه . (٢٢٢) .

<sup>[</sup>۱۱۸] مرسل. أبو الزبير لم يسمع من عمر ، ولا من عائشة . راجع : تحفة التحصيل بتحقيقنا . (ص ٤٦٥ ــ ١٦٨) رقم (٩٥٦) وتعليقنا في الهامش على كلام العلائي . ويتقوى هذا بما قبله .

<sup>[</sup>١١٩] صحيح: رواه البخارى:

خ : (١/ ٥٣٣) (٢٥) كتاب الحج (١٤٤) باب طواف الوداع .

عن أصبغ بن الفرج ، ابن وهب به ، نحوه . ( ١٧٥٦ ) .

وفي ( ١/ ٣٤ ) ( ١٤٦) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح .

عن عبد المتعال بن طالب ، عن ابن وهب به ، نحوه . (١٧٦٤) .

والأبطح والبطحاء: ما انبطح من الوادى واتسع وهي أرض بين منى ومكة ، ويقال لها : المحصب والمعرس .

والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمُحَصُّب ثم ركب إلى البيت فطاف .

[۱۲۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبى بكر، عن أبيه ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أم سليم قالت :

استفتيت رسول الله ﷺ ، وحاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر ، فأذن لها رسول الله ﷺ فخرجت .

[۱۲۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد ، وغيره من أهل العلم ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، وعروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبى ﷺ قالت :

طَمِثَتْ صفية بنت حُبِيّ زوج النبي ﷺ في حجة الوداع بعد ما أفاضت طاهراً ، فطافت بالبيت .

فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال : « أحابستنا هي؟ » قال : فقلت : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت ، وهي طاهرة ثم طمثت بعد الإفاضة . فقال رسول الله : « فلتنفر » .

[١٢٢] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، وغيره ؛

[١٢٠] أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع أم سليم .

الموطأ : (١٩/١) (٢٠) كتاب الحج (٧٥) باب إفاضة الحائض .

عن عبد الله بن أبي بكر به ، نحوه. (٢٢٩) .

وقال ابن عبد البر : لا أعرفه عن أم سُلَيْم إلا من هذا الوجه .

وتعقبه الزرقاني فقال: إِنْ سُلِّم أن فيه انقطاعًا ؛ لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم ، فله شواهد .

[۱۲۱] صحیح : رواه مسلم :

م : (٢/ ٩٦٤) (١٥) كتاب الحج (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .

من طريق الليث ، عن ابن شهاب به ، نحوه . (٣٨٢) .

ومن طریق ابن وهب ، عن یونس ، عن ابن شهاب به . (۳۸۳) .

[۱۲۲] صحيح : رواه الشيخان :

السنن الكبرى : (٢/ ٤٧٧) كتاب الحج (٢٩٦) باب التعريس والإناخة بالبطحاء .

عن أحمد بن عمرو بن السرح ، عن ابن وهب به . (٤٢٤٥) .

الموطأ : (١/ ٥٠٥) (٢٠) كتاب الحج (٦٩) باب صلاة المعرس والمحصب .

عن نافع به ، نحوه . (۲۰٦) .

أن نافعاً حدثهم ، عن عبد الله بن عمر؛أن رسول الله ﷺ كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها . قال نافع : فكان ابن عمر يفعل ذلك .

[۱۲۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: حدثنى عمر بن محمد بن عبد الله ابن عمر / ومالك بن أنس ، وغيرهما؛ أن نافعاً حدثهم، عن عبد الله بن عمر ؛ أن ابن عمر الله عَلَيْ كان إذا قَفَل من غزو أو حج أو عمرة ، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ، ويقول:

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » .

[١٢٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني ابن لهيعة ، والليث بن

#### [١٢٣] صحيح : رواه الشيخان :

الجامع لابن وهب۔

الموطأ: (١/ ٤٢١) (٢٠) كتاب الحبج (٨١) باب جامع الحبج ، عن نافع به ، نحوه . (٣٤٣) .

ورواه الشيخان من طريق مالك به :

خ : (١/٥٤٤) (٢٦) كتاب العمرة (١٢) باب ما يقول إذا رجع ، من الحُج أو العمرة أو الغزو . حديث (١٧٩٧) ، وأطرافه: (٢٩٩٥ ، ٣٠٨٤ ، ٢١١٦ ، ٦٣٨٥ ) .

م: (٢/ ٩٨٠) (١٥) كتاب الحج (٧٦) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره . حديث (٢٢/ ١٣٤٤) .

### [١٢٤] صحيح :

ورواه الشيخان من طريق مالك به نحوه :

خ: (٢٥/٤٧٣) (٢٥) كتاب الحج (١٤) باب . . . حديث (١٥٣٢) .

م: (٢/ ٩٨١) (١٥) كتاب الحج (٧٧) باب التعريس بذى الحليفة والصلاة بها ... حديث (١٢٥٧/٤٣٠).

سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال :

أقبلنا مع رسول الله ﷺ مهلين بحج مفرداً .

[۱۲۵] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة ، ومالك بن أنس ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبى على قالت :

# أَهَلَّ رسول الله ﷺ بحج .

الناس ، ولم أحلل ، ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلى الحبج الآن فقال : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلى ثم أهلى بالحبج » ، ففعلت ووقفت المواقف ، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة . ثم قال : " قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً » فقالت : يا رسول الله ، إنى أجد في نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : " فاذهب بها يا عبد الرحمن ، فأعمرها من التعيم » وذلك ليلة الحصبة . (١٢١٣/١٣٦).

وقال مسلم: وحدثنى محمد بن حاتم وعبد بن حميد (قال ابن حاتم: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله ولله على يقول: دخل النبى الله على عائشة ولله على ، وهى تبكى ، فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث.

وقوله : ( بسرف ) : موضع قرب التنعيم .

و ( عركت ) : معناه حاضت . يقال : عركت تعرك عروكا ، كقعدت تقعد قعوداً .

و (حل ماذا) : أي ماذا يحل لنا . قال : الحل كله : أي جميع ما يحرم على المحرم يحل لكم .

و ( يوم التروية ) : هو اليوم الثامن من ذي الحجة .

و ( وذلك ليلة الحصبة ) : أى في ليلة نزولهم المحصب .

وقد رواه البخارى من طريق عطاء عن جابر ولين : أنه حج مع النبى ﷺ يوم ساق البدن معه ، وقد أهلوا بالحج مفردًا ـ الحديث مطولاً نحو حديث مسلم :

خ : (١/ ٤٨٤) (٢٥) كتاب الحج (٣٤) باب التمتع والقران والإفراد بالحج . حديث رقم (١٥٦٨) .

# [١٢٥] صحيح:

الموطأ : (١/ ٣٣٥) (٢٠) كتاب الحج (١١) باب إفراد الحج .

عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبى على أنها قالت:خرجنا مع رسول الله على عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج . وأهل رسول الله على بالحج ، فأما من أهل بعمرة ، فحل ، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة ، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر . حديث (٣٦) .

وروى الشيخان نحوه من طريق جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم به :

خ : (١/ ٤٨٢) (٢٥) كتاب الحج (٣٤) باب التمتع والقران والإفراد بالحج . . . حديث (١٥٦١) . م : (٢/ ٨٧٧) (١٥) كتاب الحج (١٧) باب بيان وجوه الإحرام . . . حديث (١٢٨) . [۱۲۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر قال :

من قرن بين الحج والعمرة ، لم يطف لهما إلا طوافاً واحداً ، ولم يحل منهما إلى يوم النحر .

أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة ، فإنما كانوا طافوا طوافاً واحداً .

#### [١٢٦] صححه الترمذي:

ت : (٣/ ٢٨٤) (٧) كتاب الحج (١٠٢) باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً ، عن خلاد بن أسلم البغدادى ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع به ، نحوه . (٩٤٨) . وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب .

وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ، ولم يرفعوه ، وهو أصح .

جه : (٢/ ١٨٧) (٢٥) كتاب المناسك (٣٩) باب طواف القارن .

عن محرز بن سلمة ، عن عبد العزيز بن محمد به ، نحوه . (٢٩٧٥) .

#### [١٢٧] صحيح:

المُوطأ : (١/ ٤١٠ـ٤١١) (٢٠) كتاب الحج (٧٤) باب دخول الحائض مكة .

خ : (١/ ٤٧٩ ـ ٤٠٠) (٢٥) كتاب الحج (٣١) باب كيف تهل الحائض والنفساء .

عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب به ، نحوه . حديث رقم (١٥٥٦) .

م : (٢/ ٨٧٠) (١٥) كتاب الحج (١٧) باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران .

عن يحيى بن يحيى التميمي ، عن مالك ،عن ابن شهاب به ، نحوه . حديث رقم (١٢١١/١٢١١).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهو الصواب ، ووقع في المطبوع : « أنس بن مالك » .

[۱۲۸] قال: وسمعت ابن سَمْعَان يقول: حدثنى محمد بن على ، عن أبيه، الله عن جده / على بن أبى طالب ؛ أنه أهلَّ بحجة وعمرة معاً، فطاف لهما طوافاً واحداً .

[۱۲۹] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ :

أنها قالت ـ في الذين كانوا أهلوا مع النبي ﷺ بعمرة في حجة الوداع : إنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن يرجعوا من مني .

[۱۳۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل ، عن بكر (١) بن عبد الله المزنى، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أنه قال:

إذا فرقت بين الحج والعمرة ، فطف لكل واحد .

(١) كذا في الأصل ، وهو الصواب ، ووقع في المطبوع : ﴿ بكير ﴾ مصغراً .

[١٢٨] في إسناده عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان ، متروك .

وهذا الأثر مرسل أيضاً ، على بن الحسين ، لم يسمع من جده على بن أبي طالب رطاليت .

مختصر الخلافيات للبيهقي : (٣/ ٢٠٧ \_ ٢٠٨) : من طريق ابن سمعان به .

سنن الدارقطني : (٢/ ٢٦٣) كتاب الحج / باب المواقيت .

من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن على نحوه . (١٢٩) .

وفیه حفص بن أبی داود . قال الدارقطنی : حفص بن أبی داود ضعیف ، وابن أبی لیلی ردیء الحفظ کثیر الوهم .

وقد صح فيه الحديث السابق .

[١٢٩] صحيح:

الموطأ : (١/ ٤١٠ ـ ٤١١) (٢٠) كتاب الحبج (٧٤) باب دخول الحائض مكة .

من طريق عبد الرحمن ابن القاسم به . (٢٢٣) . وانظر تخريج رقم (١٢٧) .

[ ۱۳۰] إسناده حسن ، رجاله كلهم ثقات سوى يحيى بن أيوب الغافقي فهو صدوق ربما أخطأ . ولم نعثر عليه بهذا الطريق .

وقد روى ابن أبى شيبة عن سهل بن يوسف ، عن حميد ، عن بكر بن عبد الله المزنى ، عن سالم قال: إذا جمع بين الحج والعمرة فعليه طواف واحد وسعى واحد :

المصنف: (٤ / ١ / ٣١٨ ) كتاب الحج / من قال يجزى للقارن طواف .

[۱۳۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس، وغيره؛ أن نافعاً حدثهم ؛ أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمراً ، وقال :

إن صُدُدْتُ عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله عَلَيْقَةً ، فخرج فأهل بالعمرة ، وسار حتى إذا ظهر ظاهر البيداء ، التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد ، أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة .

فخرج حتى جاء البيت ، فطاف به ، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً ، لم يزد عليه ، ورأى أن ذلك مجزياً عنه ، وأهدى .

[۱۳۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني ابن سَمْعَان ، عن نافع ؛

[ ١٣١] صحيح : رواه الشيخان .

الموطأ : (١/ ٣٦٠) (٢٠) كتاب الحج (٣١) باب ما جاء فيمن أحصر بعدو ، عن نافع به (٩٩) .

 $\dot{z}$ : (٢/٣) (٢٧) كتاب المحصر (١) باب إذا أحصر المعتمر .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به، نحوه . (١٨٠٦) .

السنن الكبرى للبيهقى : ( ٤ / ٣٤٨ ) كتاب الحج / باب إدخال الحج على العمرة ؛ من طريق ابن وهب به .

وفي خ : ( ٢ / ٥ ) (٢٧) كتاب المحصر (٤) باب من قال : ليس على المحصر بدل .

عن إسماعيل ، عن مالك به نحوه (١٨١٣) .

وفي (٣/ ١٣٢) (٦٤) كتاب المغازي (٣٥) باب غزوة الحديبية .

عن قتيبة ، عن مالك به ، نحوه . (١٨٣).

م: (٢/٣/٢) (١٥) كتاب الحج (٢٦) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران .

عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به ، نحوه . (١٨٠/ ٢٣٠) .

[۱۳۲] في إسناده عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان، وهو متروك ، وقد توبع عند البخارى . خ:(۲/ ٣) (٢٧) كتاب المحصر (١) باب إذا أحصر المعتمر .

حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية ، عن نافع ؛ أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي اليالى نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام ، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت . فقال: خرجنا مع رسول الله على ، فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر النبي على هديه ، وحلق رأسه ، وأشهدكم أنى قد أوجبت العمرة إن شاء الله ، أنطلق، فإن خلى بيني وبين البيت طفت ، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي على وأنا معه . فأهل بالعمرة من ذى الحليفة ، ثم سار ساعة ، ثم قال: إنما شأنهما واحد ، أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرتى . فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى ، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافاً واحداً يوم يدخل مكة . (١٨٠٧) .

أن سالماً وعبيد الله بن عبد الله بن عمر كلما أباهما ليالى نزل الحجاج بابن الزبير / قبل أن يقتتل ، فقالا : لا يضرك ألا تحج العام ، فإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت .

فقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [ الأحزاب: ٢١] قد خرجنا مع رسول الله ﷺ معتمرين في عام الحديبية، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ هديه ، وحلق رأسه ، وحل من إحرامه ، ثم رجع فأهل بعمرة، وقال: إن حيل بيني وبينه، فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه.

[۱۳۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى مالك بن أنس، وعبد الله ابن عمر، وغيرهما ؛ أن نافعاً حدثهم ، عن سليمان بن يسار ؛ أن هَبَّار بن الأسود جاء يوم النحر ، وعمر ينحر فقال : يا أمير المؤمنين ، أخطأنا ، كنا نرى هذا اليوم يوم عرفة ؟

فقال عمر بن الخطاب : اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعاً ، وبين الصفا والمروة ، أنت ومن معك ، ثم انحر هديًا إن كان معك ، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا ، فإذا كان حج قابل ، فحجوا واهدوا ، فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

وفى (٢/ ٤) (٢٧) كتاب المحصر (٣) باب النحر قبل الحلق فى الحصر .

# [١٣٣] صحيح وصورته صورة المرسل ولكنه روى متصلاً:

الموطأ: (١/ ٣٨٣) (٢٠) كتاب الحج (٤٩) باب هدى من فاته الحج ، عن نافع به نحوه . (١٥٤) . السنن الكبرى : ( ٥ / ١٧٥ ) قال البيهقى : وروى إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن هبار بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج . . . فذكره موصولا .

[١٣٤] صحيح : رواه الشيخان :

الموطأ : (١/ ٣٣٥) (٢٠) كتاب الحج (١١) باب إفراد الحج . عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن به . (٣٦) . عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنها قالت :

خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهلَّ بحجة ، ومنا من أهلَّ بعمرة وحج ، ومنا من أهلَّ بعمرة .

قالت : فأما من أحرم / بالحج ، أو جمع الحج والعمرة ، فلم يحل ، وحل ١/١٨ الذين كانوا أهلوا بالعمرة .

[ ١٣٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول :

من اعتمر في أشهر الحج، في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ، فقد استمتع ووجب عليه الهدى ، أو الصيام إن لم يجد هدياً .

[۱۳۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : حدثنى عبد الله بن عمر ، وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم ، أن عبد الله بن عمر ، مثله .

[۱۳۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد ، وعبد الله ابن عمر ، وغيرهما؛ أن نافعاً حدثهم ؛ أن عبد الله بن عمر قال:

من اعتمر في أشهر الحج، فلم يكن معه هدى، ولم يصم الثلاثة أيام قبل أيام التشريق، فليصم أيام منى .

[۱۳۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبى ﷺ ؛ أنها قالت :

الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن لم يجد هدياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى (١) .

[۱۳۹] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: قال مالك: وحدثنى ابن شهاب ، (۱) كذا في الأصل ، وهو الصواب ، ووقع في المطبوع : « عرفة » .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (١٥٢٢) .

م: ( ٢ / ٨٧٣ ) (١٥) كتاب الحج (١٧) باب بيان وجوه الإحرام ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به. (١١٨).

[ ١٣٥ \_ ١٣٦] إسناد الأول رجاله ثقات ويقوى الثاني .

الموطأ :(١/ ٣٤٤) (٢٠) كتاب الحج (١٩) باب ما جاء فى التمتع ،عن عبد الله بن دينار به .(٦٢) . = [١٣٧ \_ ١٣٩] رجال الثاني والثالث ثقات ويقويان الأول .

<sup>=</sup> خ : (١/ ٤٨٢) (٢٥) كتاب الحج (٣٤) باب التمتع والإقران والإفراد بالحج .

عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، مثل ذلك .

[١٤٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنسى، وغيرهما، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛ أن عمر بن الخطاب قال :

افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإنه أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج .

[۱٤۱] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى حَرْمُلَة بن عمران التَّجِيبِي قال : حدثنى عبيد بن وردان التجيبي ؛ أنه رأى عائشة زوج النبي ﷺ معتمرة في ذي الحجة .

[۱٤۲] أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه قالت :

كانت عائشة تعتمر بمكة بعد الحج .

۱۸/ ب

[۱٤٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، مثله .

وعن ابن شهاب بإسناده إلى ابن عمر فِطَيُّنه . (في رقم ٢٥٥) .

[۱٤٠] صحیح :

الموطأ :(١/٣٤٧) (٢٠) كتاب الحج (٢١) باب جامع ما جاء في العمرة ، عن نافع به، نحوه.(٦٧) . [١٤١] رجاله كلهم ثقات غير عبيد بن وردان التجيبي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، والبخاري في التاريخ الكبير ، دون تجريح . [ الثقات (١٣٨/ ـ ١٣٩) ـ التاريخ الكبير الكبير (٦/٦) رقم (١٠٠١) ، الجرح والتعديل (٤/٦) رقم (٦/٦) . وله تابع عند البيهقي :

السنن الكبرى للبيهقى : (٤/ ٣٤٤) كتاب الحج / باب من اعتمر فى السنة مراراً ، من طريق ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب وغيره ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عائشة وَلِيْقِيهَا كانت تعتمر فى آخر ذى الحجة من الجحفة ، وتعتمر فى رجب من المدينة وتهل من كى الحليفة .

[١٤٣ ـ ١٤٣] صحيح . ورجال الأول ثقات ويقوى الثاني .

الموطأ : (٣٨/١ ـ ٣٣٩) (٢٠) كتاب الحج (١٣) باب قطع التلبية . عن علقــمة بن أبى علقــمة به ، وفيه : وكــانت عائشة تعـــتمر بعد الحــج من مكة من ذى الحجة . . . (٤٨) .

الموطأ: ( ١/ ٤٢٦) (٢٠) كتاب الحج (٨٣) باب صيام التمتع .
 عن ابن شهاب بإسناده إلى عائشة فرانشها . (٢٥٥) .

[١٤٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد؛ أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله عَلَيْكُ أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة .

[150] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عيسى بن يونس، عن سعيد ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية ، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت :

تمت عُمْرَةُ الدهر كله إلا أربعة أيام : يوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق .

[١٤٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة :

أنها كانت تعتمر في رجب .

[۱٤۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، وابن سَمْعَان / عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب ؛ أن عائشة كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة ، وتعتمر في رجب من المدينة ، وتهل من ذي الحليفة .

[١٤٤] صحيح : رواه مسلم . انظر تخريج الحديث رقم [١٢٤] .

السنن الكبرى للبيهقي : (٣٤٣ ـ ٣٤٣) كتاب الحج / باب من اعتمر في السنة مراراً .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن

[١٤٥] صحيح ، وقتادة تابعه يزيد الشك .

السنن الكبرى للبيهقى: (٣٤٦/٤) كتاب الحج / باب العمرة في أشهر الحج .

من طريق شعبة ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية ، عن عائشة ﴿ وَلِلْهِ اللَّهِ عَالَمُ عَالَمُ العمرة

في السنة كلها إلا في أربعة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويومان بعد ذلك . قال البيهقي : وهو موقوف ، وهو محمول عندنا على من كان مشتغلاً بالحج ، فلا يدخل العمرة

عليه ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله ، فقد أمر عمر بن الخطاب رَلِيُقِيِّ أبا أيوب الأنصارى ، وهبار ابن الأسود حين فات كل واحد منهما الحج بأن يتحلل بعمل عمرة .

قال الشافعي : وأعظم الأيام حرمة أولاها أن ينسك فيها لله عز وجل .

[١٤٦] حسن . إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن عمر العمرى ، ولكنه يتقوى بما بعده .

[١٤٧] إسناده صحيح ، ابن سمعان متروك ، ولكنه مقرون بثقة .

السنن الكبرى للبيهقى : (٣٤٤/٤) كتاب الحج / باب من اعتمر في السنة مرارًا .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

مصنف ابن أبي شيبة: (الجزء المفقود)(ص ١٧٢) كتاب الحج / باب في عمرة رجب من كان يحبها ويعتمر فيها ، عن عبدة بن سليمان ، عن يحيى بن سعيد به ، نحوه . [١٤٨] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، عن علقمة ، عن أمه ، عن عائشة ؛ أنها كانت تأتى الجحفة قبل هلال المحرم ، فتقيم بها حتى ترى الهلال ، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة .

[1٤٩] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، وأسامة ابن زيد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يعتمر في رجب ويُهدى .

قال نافع : وليس الهدى بواجب ، إنما كان منه تطوعاً .

[١٥٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال:أخبرني عبد الله بن عمر، وأسامة بن

[١٤٨] صحيح : وقد سبق نحوه برقم ( ١٤٢ ) .

الموطأ : (١/ ٣٣٨ \_ ٣٣٩) (٢٠) كتاب الحج (١٣) باب قطع التلبية .

عن علقمة بن أبي علقمة به ، نحوه . (٤٨) .

[١٤٩] صحيح لغيره ، عبد الله العمري تابعه أخوه عبيد الله وهو ثقة :

مُصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ١ / ١٧٢) كتاب الحج / باب فى عمرة رجب من كان يحبها ويعتمر فيها .

عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عــن نافع ، عن ابن عمر أنه اعتمر في شوال ورجب .

#### [١٥٠] صحيح:

السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ٢٢٣) كتاب الحج/باب من أنكر الاشتراط في الحج .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به . س : (١٦٩/٥) (٢٤) كتاب المناسك (٦١) باب ما يفعل من حبس عن الحبح ولم يكن اشترط . من طريق ابن وهب به . (٢٧٦٩) .

ومن طریق معمر ، عن الزهری به . (۲۷۷۰) .

ورواه البخارى فى صحيحه من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس به، ولفظه: كان ابن عمر وُطَّيْمِهُا يقول: « أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحدكم عن الحبح طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شىء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدى أو يصوم إن لم يجد هدياً » .

ثم قال البخارى: وعن عبد الله أخبرنا معمر ،عن الزهرى قال: حدثنى سالم ، عن ابن عمر ... نحوه :

خ: (۲/ ٤) (۲۷) كتاب المحصر (۲) باب الإحصار في الحج ـ (١٨١٠) .

وحول الاشتراط فى الحج والإحصار قال البغوى تعليقاً على هذا الحديث: « أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض، أو عذر غير حبس العدو ، فهل له التحلل ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه ، فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة ، وهو قول ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو ، وروى معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب مالك والشافع, وأحمد وإسحاق .

زيد، عن ابن شهاب، عن سالم قال:

كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حُصِر أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً، ويهدى، أو يصوم فإن لم يجد (١).

قال يونس: قال ربيعة : لا نعلم شرطاً يجوز في إحرام .

(١) كذا في الأصل ، ومعناه : إن لم يجد هديًا .

وذهب قوم إلى أن له التحلل، وهو قول عطاء وعروة والنخعى، وإليه ذهب سفيان الثورى، وأصحاب الرأى، واحتجوا بما روى عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول الله على: « من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه الحج من قابل » قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة، فقالا: صدق. ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير، روى عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ضباعة بنت الزبير ، روى عن عكرمة ، عن ابن عباس، أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي عليه أنه فقالت : يا رسول الله إنى أريد الحج، أشترط؟ قال: نعم، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولى : لبيك اللهم لبيك، ومحلى من الأرض حيث حبستنى ». شرح السنة (٧/ ٢٨٨ ـ ٢٨٨).

وقال البغوى أيضاً: « واختلف أهل العلم فى الاشتراط فى الحج ، فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه، وقال : إذا أحرم ، وشرط أن يخرج بعذر كذا ، ينعقد إحرامه وله الخروج بالعذر الذى سمى ، لظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولى الشافعى . وهؤلاء يقولون : لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غير شرط؛ لأن التحلل لو كان مباحاً من غير شرط لما كانت تحتاج ضباعة إلى الشرط .

وذهب جماعة إلى أن إحرامه منعقد ولا يباح له التحلل بالشرط، كمن أحرم مطلقاً، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة ، كما أذن النبي ﷺ لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم » . شرح السنة (٧/ ٢٨٩) .

وقال الخطابى فى الاشتراط فى الحج: « قلت: قد اختلف الناس فى هذا المعنى وفى إثبات الاشتراط فى الحج، فذهب بعضهم إلى أنه خاص لها، [أى لضباعة] وقال: يشبه أن يكون بها مرض أو حال كان غالب ظنها أنها تعوقها عن إتمام الحج، فقدمت الاشتراط وأذن لها النبى رفي فى ذلك كما أذن الأصحابه فى رفض الحج وليس ذلك لغيرهم.

وأثبت بعضهم معنى هذا الشرط ، واستدل بهذا الحديث على أن الإحصار لا يقع إلا بعدو مانع ، وأما المرض وسائر العوائق فلا يقع بها الإحلال، قال : ولو كان يقع به الإحلال لما احتاجت إلى هذا الشرط .

وممن قال: لا حصر إلا حصر العدو: ابن عباس ، وروى معناه عن ابن عمر، وإليه ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى: لا فرق بين العدو والمرض في أن الإحصار واقع بهما . وقال سفيان الثورى: الإحصار بالكسر والمرض والخوف » . معالم السنن (١٣٧/٢) .

[١٥١] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، ومالك ابن أنس ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي ﷺ ؛ أنها قالت:

قدمت مكة وأنا حائض ، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة .

/ فشكوت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال : « افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا 19/ ب تطوفي بالبيت حتى تطهري » .

[١٥٢] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أنها قالت :

خرجنا مع رسول الله ﷺ، فأهللت بعمرة ، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة .

فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: « أهلى بالحج ودعى العمرة » .

فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى

التنعيم ، فاعتمرت ، فقال رسول الله ﷺ : « هذه مكان عمرتك » .

<sup>[</sup>۱۵۱] صحيح : رواه البخاري .

الموطأ: (١/ ٤١١) (٢٠) كتاب الحج (٧٤) دخول الحائض مكة ، عن عبد الرحمن بن القاسم به .

خ : (١/ ٥٠٦) (٢٥) كتاب الحج (٨١) باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (١٦٥٠) .

<sup>[</sup>١٥٢] صحيح: رواه الشيخان .

الموطأ : (١/ ٤١٠ ـ ٤١١) (٢٠) كتاب الحج (٧٤) باب دخول الحائض مكة .

عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين ، نحوه . (٢٢٣) . ثم رواه عن ابن شهاب ـ بإسناد ابن وهب ـ مثله .

خ : (١/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠) (٢٥) كتاب الحج (٣١) باب كيف تهل الحائض والنفساء .

عن مالك ـ بالإسناد الثاني الذي عند ابن وهب ، نحوه. (١٥٥٦)

م : (٢/ ٨٧٠) (١٥) كتاب الحج (١٧) باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران .

من طريق مالك بإسناده عند ابن وهب ، نحوه . (١٢١١/١١١) .

[۱۵۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى الليث بن سعد ؛ أن أبا الزبير أخبره ، عن جابر بن عبد الله ؛ أن عائشة أقبلت مُهِلَّة بعمرة حتى إذا كانت بِسَرِف عركت، فدخل عليها النبى ﷺ ، فوجدها تبكى، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت :حضت ، ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن .

قال : « فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج» .

ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طفت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: « قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً ».

فقالت : يا رسول الله ، إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت / حتى ١/٢٠ حججت .

قال: « فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم »، وذلك ليلة الحصبة.

[10٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن أسماء بنت عُميْس ولدت محمد بن أبى بكر الصديق بالبيداء ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله عليه فقال : « مرها

<sup>[</sup>۱۵۳] صحيح : رواه مسلم.

م : ( ١/ ٨٨١ ) (١٥) كتاب الحج (١٧) باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع لقران .

عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد به ، نحوه. (١٢١٣/١٣٦) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٣٤٣ ـ ٣٤٣) كتاب الحبح / باب لا يهل بالحبح في غير أشهر الحبح .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

<sup>[</sup>١٥٤] « مرسل ، وقد وصله مسلم » كذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير . (٢/ ٢٣٥) .

الموطأ: (١/ ٣٢٢) (٢٠) كتاب الحج (١) باب الغسل للإهلال .

عن عبد الرحمن بن القاسم به ، دون ذكر قول ابن عمر .(١) . ووصله الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد

م : (٢/ ٨٦٩) (١٥) كتاب الحج (١٦) باب إحرام النفساء ، واستحباب اغتسالها للإحرام ، وكذا الحائض . حديث (١٠٩/ ١٠٩) .

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦) : ﴿ وَقَالَ الدَّارِقَطْنَي فَي الْعَلَلُ : الصحيح قولُ مالك ، ومن وافقه ، يعني مرسلاً » .

فلتغتسل ، ثم تُهلُّ » .

إلا أن ابن عمر قال: بذي الحليفة .

[١٥٥] قال عبد الله بن عمر : وحدثني نافع بمثل ذلك .

[۱۰۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس بن يزيد ، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد ؛ أن ابن شهاب أخبرهم ، عن سعيد بن المسيب ، مثله عن النبى ﷺ .

[۱۵۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى مالك بن أنس، عن سعيد ابن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ﷺ [قال] (١) :

« لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى مَحْرَمٍ منها».

[١٥٥] أي الغسل للإهلال وقد وصله مالك بسند صحيح:

الموطأ : (٣٢٢/١) (٢٠) كتاب الحج (١) باب الغسل للإهلال، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة . (٣) .

[۱۵۲] السنن الكبرى للبيهقى: (٥/ ٣٢) كتاب الحج/ جماع أبواب الإحرام والتلبية/ باب الغسل للإهلال، من طريق ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أسماء بنت عُميْس أنها نفست بمحمد بن أبى بكر بذى الحليفة ، فسأل أبو بكر النبى ﷺ عن ذلك ، فأمره أن يأمرها أن تغتسل وتهل . [١٥٧] صحيح : رواه الشيخان .

الموطأ : (٢/ ٩٧٩) (٥٤) كتاب الاستئذان (١٤) باب ماجاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء ، عن سعيد بن المسيب به . (٣٧) .

خ: (١/ ٣٤٢) (١٨) كتاب تقصير الصلاة (٤) باب في كم تقصر الصلاة .

عن آدم ، ابن أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، الحديث . (١٠٨٨) . وقال البخارى : تابعه يحيى بن أبى كثير ، وسهيل ، ومالك ، عن المقبرى ، عن أبى هريرة ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُهُمْ .

م : (٢/ ٩٧٧) (٢٥) كتاب الحج (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، من طريق ليث ، وابن أبى ذئب ، ومالك كلهم عن سعيد بن أبى سعيد ، عن أبيه به . (٤٢٩/١٣٣٩) .

ومن هذا يتبين أن هذا الحديث رواه الثقات تارة عن سعيد بن أبى سعيد ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، وتارة عن سعيد عن أبى هريرة ، وتارة عن سعيد عن أبى هريرة ، وذلك أشار البيهقى إلى هذا الاختلاف : راجع : السنن الكبرى (٣/ ١٣٩) ، (٥/ ٢٢٧) .

وقد صح سماع سعید بن أبی سعید المقبری عن أبی هریرة . انتهی .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من السنن الكبرى للبيهقى ، وليس فى الأصل ، والسياق يقتضيه .

الجامع لابن وهب\_\_\_\_\_\_ ٣

[۱۵۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، والليث بن سعد ؛ أن ابن شهاب أخبرهما أن سليمان بن يسار أخبره؛ أن عبد الله بن عباس أخبره قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله عَلَيْكُ ، قال :

فأتت رسول الله ﷺ امرأةٌ من خَثْعَم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وتنظر إليه ، فجعل رسولَ الله ﷺ يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر .

قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع / أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟

قال : « نعم » وذلك في حجة الوداع .

[١٥٩] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن أيوب

۲۰/ ب

[١٥٨] صحيح : رواه الشيخان .

الموطأ : (١/ ٣٥٩) (٢٠) كتاب الحج (٣٠) باب الحج عمن يحج عنه .

عن ابن شهاب به ، نحوه . (۹۷) .

خ :(١/ ٤٦٩) (٢٥) كتاب الحج (١) باب وجوب الحج وفضله .

من طريق مالك به ، نحوه (١٥١٣) وأطرافه : (١٨٥٤، ١٨٥٥، ٤٣٩٩، ٢٢٢٨) .

م : (٢/ ٩٧٣) (١٥) كتاب الحج (٧١) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها ، أو للموت .

من طريق مالك به ، نحوه . (١٣٣٤/ ٤٠٧) .

[١٥٩] مرسل. ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئاً .

مسند الموطأ : (ص ۲۸۰) : طريق القعنبي ، عن مالك به . (۳۰۲) .

وهذا الحديث الاختلاف عليه كثير ، وقد بين ذلك ابن عبد البر في التمهيد ، ومما قاله :

« هكذا رواه القعنبى ، ومطرف ، وابن وهب ، عن مالك ، واختلف فيه على ابن القاسم ، فمرة قال فيه : عن عبد الله بن عباس ، وهو الأثبت عنه ، ومرة قال : عن عبيد الله بن عباس ، والصحيح فيه من رواية مالك عبيد الله بن عباس . وقد اختلف فيه أيضًا على ابن سيرين من غير رواية مالك ، ومن غير رواية أيوب أيضًا ، فقيل عنه فيه : عن عبيد الله بن عباس ، وقيل : عنه ، عن الفضل بن عباس ، وقيل : عنه عن عبد الله بن عباس ، وهم أخوة عدد ، الفضل ، وعبد الله ، وعبيد الله ، بنو العباس ابن عبد المطلب ، ولهم أخوة قد ذكرناهم في كتاب الصحابة ، والحمد لله .

ولم يسمع ابن سيرين هذا الحديث لا من الفضل ، ولا من غيره من بنى العباس ، وإنما رواه عن يحيى بن أبى إسحاق ، مشهور يحيى بن أبى إسحاق ، مشهور عند البصريين ، معروف، رواه عنه جماعة من أثمة أهل الحديث ، ويحيى بن أبى إسحاق أصغر من ابن سيرين بكثير ، ومثله يروى عن ابن سيرين، وقال بعض أصحاب مالك ، في هذا الحديث : عن مالك ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس ، ولم يسمه ثم طرحه مالك بآخره فلم يروه يحيى =

# ابن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن عباس؛ أن رجلاً أتى النبي

ابن يحيى صاحبنا ، ولا طائفة من رواة الموطأ ، وإنما طرحه مالك ؛ لأن الاضطراب فيه كثير ، فمن الاضطراب فيه ،ما ذكره أحمد بن زهير في تاريخه حدثنا به أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم التسترى ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيد الله بن العباس ، قال : كنت رديف النبي وأتاه رجل فقال : يا رسول الله، إن أمه عجوز ، إن حزمها خشى أن يقتلها ، وإن حملها لم تستمسك قال: فأمره أن يحج عنها . قال أحمد بن زهير : ولم يسمعه ابن سيرين ، من ابن عباس ، هذا وبينهما رجلان ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال : حدثنى فضيل بن عياض ، عن هشام ابن حسان ، عن ابن سيرين ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن الفضل بن عباس ، قال : أتاه رجل فقال : يا رسول الله ، إن أمي عجوز ، فذكر الحديث .

وقال أحمد بن زهير: أسقط يزيد بن إبراهيم من إسناد هذا الحديث رجلين ؛ يحيى بن أبى إسحاق، وسليمان بن يسار ، قال أحمد بن زهير: وحدثنا عقبة بن مكرم البصرى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا هشام، يعنى بن حسان، عن محمد بن سيرين ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، عن سليمان ابن يسار ، عن الفضل بن عباس ، أنه كان رديف النبي عليه ، فذكر الحديث .

قال: وحدثنى أبى ، قال: حدثنا ابن عُلَيّة ، عن يحيى بن أبى إسحاق، قال: حدثنى سليمان بن يسار ، قال: حدثنى أبى العباس ، إما عبيد الله وإما الفضل ؛ أنه كان رديف النبى عَلَيْكُم ، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ، إن أمى أو إن أبى ، ثم ذكر الحديث ، قال: وحدثنا يحيى بن أيوب ، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرمانى ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، قال: قال سليمان بن يسار ، حدثنى عبيد الله بن العباس ، أن رجلاً أتى النبى عَلَيْكُم ، فذكر الحديث ، كذا قال حماد بن سلمة ، عن عبيد الله أو الفضل ، قال حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن العباس ، وحده ، وابن علية يشك في عبيد الله أو الفضل ، قال: وخالفه شعبة ، فجعله عن الفضل بن عباس ، ولم يشك، قال : حدثنا على بن الجعد ، قال : أخبرنا شعبة ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن الفضل بن عباس ؛ أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن أبى شيخ كبير ، ثم ذكر الحديث .

قال أبو عمر : حديث على بن الجعد هذا ، عن شعبة ، حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى المقرى، قال : حدثنا عبيد الله بن حبابة ببغداد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوى ، قال : حدثنا على بن الجعد قال : أخبرنا شعبة ، فذكره .

قال أبو عمر: ورواه هشيم ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، هكذا قال عبد الله ولم يشك ، حدثناه محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب . وأخبرناه عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا حمزة بن محمد ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا مجاهد بن موسى ، عن هشيم ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا مجاهد بن موسى ، عن هشيم ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ؛ أن رجلاً سأل النبي عليه : إن أبى أدركه الحج ، وهو شيخ كبير ، فذكر الحديث .

قال أبو عمر: لم يجود أحد من رواة ابن سيرين هذا الحديث إلا هشام بن حسان ، فإنه أقام إسناده ، وجوده ، والقول فيه قوله ، عن ابن سيرين ، خاصة في إسناده ، حدثناه محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا حدثنا محمد بن معاوية وأخبرنا عبد الله بن محمد الجهني ، قال : حدثنا حدثنا حدثنا

عَلَيْهُ فقال : إن أمى امرأة كبيرة ، لا تستطيع أن نركبها على البعير ، لا تستمسك، وإن ربطتها خفت أن تموت، أفأحج عنها ؟ قال : « نعم » .

[١٦٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن

احمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ،قال:حدثنا يزيد قال : أخبرنا هشام ، عن محمد ، عن يحيى بن أبى إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن الفضل بن عباس ، أنه كان رديف رسول الله عن يحيى بن أبى إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن الفضل بن عباس ، أنه كان رديف رسول الله الله ، وذكر الحديث . . . » التمهيد (١/ ٣٨٢ \_ ٣٨٥) .

وهذا الحديث ليس فى موطأ يحيى بن يحيى الليثى ، وهو مرسل من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس : قال الإمام أحمد بن حنبل : لم يسمع من ابن عباس . قال على بن المدينى : أحاديث محمد ابن سيرين عن ابن عباس : قال شعبة : إنما سمعها من عكرمة ، لقيه أيام المختار ، ولم يسمع من ابن عباس شيئًا . انظر : تحفة التحصيل (ص ٤٤٧) بتحقيقنا .

وربما كان هذا سبب ما ذكره ابن عبد البر من أن الإمام مالكاً رماه بآخره من كتابه .

[١٦٠] موقوف وسنده صحيح ، وقد روى مرفوعاً بأسانيد بعضها صحيح عن ابن عباس أيضاً :

رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقى ، والدارقطنى ، وابن حبان ، من طريق عبدة بن سليمان ، عن ابن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير به مرفوعاً نحوه :

د: (۲/۲٪) (٥) كتاب المناسك (٢٦) باب الرجل يحج مع غيره . حديث (١٨١١) .

جه : (٢/ ١٦٥) (٢٥) كتاب المناسك (٩) باب الحج عن الميت . حديث (٢٩٠٣) .

السنن الكبرى للبيهقي : (٤/ ٣٣٦) كتاب الحج / باب من ليس له أن يحج عن غيره .

وقال البيهقى : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه .

وقال أيضاً : وكذلك روى عن محمد بن عبد الله الأنصارى ومحمد بن بشر ، عن ابن أبى عروبة ، ورواه غندر عن سعيد بن أبى عروبة موقوفاً على ابن عباس ؛ ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى .

سنن الدارقطني : (٢/ ٢٧٠ ـ ٢٧١) حديث (١٥٨، ١٥٨) .

ورواه من طرق أخرى ، عن سعيد بن أبي عروبة به ، نحوه . (١٦٠ ـ ١٦٠) .

ابن حبان \_ الإحسان : (٩/ ٢٩٩) (١٣) كتاب الحج (٢٢) باب الحج والاعتمار عن الغير . حديث (٣٩٨٨) .

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧) :

لا قال البيهقى: إسناده صحيح ، وليس فى هذا الباب أصح منه ، وروى موقوفاً رواه غندر ، عن سعيد كذلك ، وعبدة نفسه محتج به فى الصحيحين ، وقد تابعه على رفعه : محمد بن بشر ، ومحمد ابن عبد الله الأنصارى ، وقال ابن معين : أثبت الناس فى سعيد : عبدة ، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه ، وأما الطحاوى فقال : الصحيح أنه موقوف ، وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطأ ، وقال ابن المنذر : لا يثبت رفعه، ورواه سعيد بن منصور ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن النبى عليه ، وخالفه ابن أبى ليلى ، ورواه عن عطاء ، عن عائشة ، وخسالفه الحسن بن ذكوان ، =

قتادة بن دعامة ؛ أن سعيد بن جبير حدثه؛ أن عبد الله بن عباس مر به رجل يُهِلُّ ، يقول :

لبيك بحجة عن شُبُرُمَة . فقال: وما شُبُرُمَة ؟ قال : أوصى أن يحج عنه. قال :

فرواه عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقال الدارقطنى : إنه أصح ، فقلت : وهو كما قال : لكنه يقوى المرفوع لأنه عن غير رجاله ، وقد رواه الإسماعيلى فى معجمه من طريق أخرى عن أبى الزبير، عن جابر ، وفى إسنادها من يحتاج إلى النظر فى حاله ، فيجتمع من هذا صحة الحديث ، وتوقف بعضهم على تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من عزرة فينظر فى ذلك .

وقال ابن عبد البر: روى عن قتادة ، سعيد بإسقاط عزرة ، وأعله ابن الجوزى بعزرة فقال : قال يحيى بن معين : عزرة لا شيء، ووهم في ذلك إنما قال ذلك في عزرة بن قيس ، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه : ابن يحيى، وثقه يحيى بن معين ، وعلى بن المديني وغيرهما، وروى له مسلم ، وقال الشافعي: نا سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال: سمع ابن عباس رجلاً يلبي عن شبرمة ـ الحديث ـ قال ابن المغلس : أبو قلابة لم يسمع من ابن عباس ، قلت : واستبعد صاحب الإلمام تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن النبي عليه من أبن عباس على مساقة واحدة » .

وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٥٥ \_ ١٥٦) :

﴿ وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روى موقوفاً ، والذي أسنده ثقة ، فلا يضره ، وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة ،عن عزرة بن عبد الرحمن ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس ، وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه ، فقوم يرفعونه : منهم عبدة بن سليمان ، ومحمد بن بشر الأنصاري ، وقوم يقفونه : منهم غندر ، وحسن بن صالح ، والرافعون ثقات ، فلا يضرهم وقف الواقفين ، إما لأنهم حفظوا مالم يحفظ أولئك ، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه ، والرافعين رووا عنه روايته ، والراوي قد يفتي بما يرويه ، انتهى . وقال الشيخ تقى الدين في الإلمام : وعلل هذا الحديث بوجوه : أحدها : الاختلاف في رفعه ووقفه ، فعبدة بن سليمان يرفعه ، وهو محتج به في الصحيحين ، وتابعه على رفعه محمد بن عبد الله الأنصارى ، ومحمد بن بشر ؛ وقال البيهقي : وهذا إسناده صحيح ، ليس في الباب أصح منه ؛ وقال يحيى بن معين : أصح ، وأثبت الناس سماعاً من سعيد بن أبي عروبة عبدة بن سليمان ؛ ورواه غندر عن سعيد ، فوقفه ، ورواه أيضاً سعيد بن منصور ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن أبى قلابة سمع ابن عباس رجلاً يلبى عن شبرمة ، فذكره موقوفاً ، وفيه مع زيادة الوقف استبعاد تعدد القضية ، بأن تكون وقعت في زمان النبي عَلَيْسَكُمْ ، وفي زمن ابن عباس على سياق واحد ، واتفاق لفظ ؛ والثاني الإرسال ، فإن سعيد بن منصور رواه عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن النبي ﷺ مثل ذلك ؛ وراوه أيضاً : حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلي ثنا عطاء بن أبى رباح عن النبي ﷺ ؛ والثالث : أن قتادة لم يقل فيه : حدثنا ، ولا سمعت ، وهو إمام في التدليس وقال ابن المغلس في كتابه : وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث ، فقال : إن سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة ، فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس ، ولا يسنده إلى النبي عَلَيْتُلْم ، وكان يحدث يه بالكوفة ، فيجعل الكلام من قول النبي عَلَيْتِكُمْ . قالوا أيضاً : فقتادة لم يقل فيه : حدثنا ، ولا سمعت ، وهو كثير التدليس ، قالوا :وأيضاً فقد روى هذا الحديث عن هشيم ، عن ابن أبى ليلى ، عن عطاء ، =

الجامع لابن وهب\_\_\_\_\_\_ ١٩٧

أحججت أنت ؟ قال : لا .قال : فابدأ أنت فحج عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة .

[171] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن

عن عائشة عن النبي ﷺ ؛ ورواه ابن جريج ، وهو أثبت من ابن أبي ليلي ، فلم يقل فيه : عن عائشة ، وأرسله ؛ ورواه أبو قلابة عن ابن عباس ، وأبو قلابة لم يسمع من ابن عباس شيئاً ، قالوا : فالخبر بذلك غير ثابت ، انتهى . وقال صاحب التنقيح : وقد تابع عبدة بن سليمان على رفعه أبو يوسف القاضى ، ومحمد بن بشر العبدى ، ومحمد بن عبد الله الانصارى عن سعيد به ؛ ورواه الحسن بن صالح بن حيي ، ومحمد بن جعفر غندر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس موقوفاً ، ولم يذكر عزرة في إسناده ؛ وكذلك رواه عمرو بن الحارث المصرى عن قتادة ، وقال في روايته : عن قتادة أن سعيد بن جبير حدثه ، وذلك معدود في أوهامه ، فإن قتادة لم يلق سعيد بن جبير فيما قاله يحيى بن معين ، وغيره ، انتهى » . [ وهذه هي روايتنا ] .

[١٦١] صحيح: رواه الشيخان .

الموطأ: (١/ ٤١٧) (٢٠) كتاب الحج (٧٨) باب فدية من حلق قبل أن ينحر .

عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به ، نحوه . (٢٣٧) .

ورواه الغافقي في مسند الموطأ (٤٧٢ ـ ٤٧٣) من طريق القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به .

ثم من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد به.

ثم قال : « وهذا الحديث عند القعنبى ، ومعن ، وابن يوسف ، وابن عفير ، وأبى مصعب ، وابن المبارك الصورى ، ومصعب الزبيرى ، ويحيى بن يحيى الأندلسى ، عن عبد الكريم عن ابن أبى ليلى ولم يذكروا مجاهداً ، وذكره ابن القاسم ، وابن وهب » .

خ: (٢/ ٥) (٢٧) كتاب المحصر (٥) باب قول الله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَقَدْيَةٌ مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ﴾ [ البقرة : ١٩٦] .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد به ، نحوه .(١٨١٤) . وأطرافه : (١٨١٥ ، ١٨١٥ ، ١٨١٨ ، ١٨٩٩ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ٤٥١٧ ، ٥٦٦٥ ، ٥٧٠٣ ، ٥٨٠٨).

. (  $\Upsilon$  /  $\Lambda$  /  $\Lambda$  / (10) (10) كتاب الحج (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم .

من طریق أیوب ، وابن عون ، وسیف ، وابن أبی نجیح ، وحمید وعبد الكریم ،كلهم عن مجاهد به ، نحوه. (۱۲۰۱/ ۸۰۸)

السنن الكبرى للبيهقى: (٥/ ١٦٩) كتاب الحج / باب التخيير في فدية الأذى .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب به .

وقال البيهقى : هذا هو الصحيح ، وقد رواه مالك مرة أخرى عن عبد الكريم الجزرى ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، دون ذكر مجاهد في إسناده .

1/11

عبد الكريم الجزرى ، عن مجاهد بن جَبْر ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن كعب بن عُجْرة ، أنه كان مع رسول الله ﷺ محرمًا ، فآذاه القَمْلُ .

فأمره رسول الله ﷺ أن يحلق رأسه ، وقال : « صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ؛ مُدَّيْن مُدَّيْن ، أو انسُك شاة ، أَيُّ ذلك فعلت أجزأ عنك » .

[۱٦۲] أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرنى حفص بن ميسرة ، عن موسى ابن عقبة ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يُقَطِّر في عينيه الصَّبْرَ وهو محرم .

[17٣] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة ، والليث بن سعد ، وعمر بن قيس ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله عليه احتجم وهو محرم .

[178] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، عن

[١٦٢] إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١ / ١٦٤) كتاب الحج / فى المحرم يكتحل بالصبر ويداوى به عينه . عن عبدة بن سليمان ووكيع ، عن ابن أبى ليلى ،عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه ، وهو محرم أقطر فيها الصبر إقطاراً .

#### [١٦٣] صحيح :

حم : (٢٩٢/١) : عن يونس ، عن ليث ، عن أبى الزبير ، عن عطاء بن أبى رباح به .

ورواه البخاري من طريق عمرو [ ابن دينار المكي ] ، عن عطاء به نحوه :

خ: (۲/ ۱۳ ) (۲۸) كتاب جزاء الصيد (۱۱) باب الحجامة للمحرم . حديث رقم (۱۸۳٥) .

وله طرق أخرى عنده عن ابن عباس في أرقام .(١٩٣٨ ، ١٩٣٩ ، ٢١٠٣ ، ٢٢٧٨ ، ٢٢٧٩ ،

ورواه مسلم من طريق عمرو ، عن طاوس وعطاء به نحوه :

م: (٢/ ٨٦٢) (١٥) كتاب الحج (١١) باب جواز الحجامة للمحرم . حديث (١٨/ ١٢٠٢) .

وعزاه الحافظ ابن حجر إلى أبى عوانة فى الحج: ثنا الصغانى ، ثنا يونس بن محمد ؛ وعن يونس ، عن ابن وهب ؛ قالا : ثنا الليث ، عن أبى الزبير ، عن عطاء بن أبى رباح به نحوه . [ إتحاف المهرة (٧/ ٤٢٠) رقم (٨١٠٧) ] .

#### [١٦٤] صححه ابن خزيمة :

حم: (۲۱/ ۳۲۲) عن على بن عبد الله ، عن معتمر ، عن حميد قال : سئل أنس عن الحجامة للمحرم ، فقال : احتجم رسول الله علي من وجع كان به . (۱۳۸۱٦) .

صحيح ابن خزيمة : ( ١٨٧/٤ ) كتاب الحج ( ٧٧٧ ) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما احتجم =

حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم .

[170] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى مالك بن أنس، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن النبى ﷺ احتجم وهو محرم بمكان من طريق مكة يقال له : لَحْي جَمَل .

[۱٦٦] أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن سَمْعَان ؛ أن ربيعة أخبره ، أن أبا هند يسار الشامى هو حَجَم (١) رسول الله ﷺ بقرن وشفرة من الشكوى الذى كان يعتريه من الأكْلة التى أكلها بخيبر .

[١٦٧] أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرنى مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يُشْعِر بدنه من الشق الأيسر ، إلا أن يكون صعابًا مقرّنة ، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها ، أشعر من الشق الأيمن ، وإذا

#### [١٦٥] مرسل:

الموطأ: (٢٠) (٢٠) كتاب الحج (٣٣) باب حجامة المحرم ، عن يحيى بن سعيد به . (٧٤) . ورواه الشيخان موصولاً من عدة طرق عن ابن عباس والشيخان .

خ : ( ۲ / ۱۳ ) ( ۲۸ ) كتاب جزاء الصيد ( ۱۱ ) باب الحجامة للمحرم . حديث ( ۱۸۳۵ ) .

م: (٢/ ٨٦٢) (١٥) كتاب الحج (١١) باب جواز الحجامة للمحرم . (١٢٠٢) .

وُ « لَحْي جَمَل » : موضع بين مكة والمدينة .

[١٦٦] مرسل : ويشهد له الحديث السابق رقم [١٦٥] .

#### [١٦٧] إسناده صحيح:

الموطأ: (١/ ٣٧٩) (٢٠) كتاب الحج (٤٦) باب العمل في الهدى حين يساق .

عن نافع به، نحوه . (١٤٥) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ٢٣٢) كتاب الحج / باب الاختيار في التقليد والإشعار .

من طريق عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

<sup>(</sup>١) في المطبوع : « حجَّم » بالتشديد ، وصوابه : « حجم » بفتح الجيم دون تشديدها .

<sup>=</sup> على رأسه من وجع وجده برأسه ، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، عن المعتمر به ، نحوه . (٢٦٥٨) .

ومن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة عن أنس ، تحوه . (٢٦٥٩) .

ورواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به كما هو عند ابن خزيمة في الطريق الثاني :

د: (١٨/٢ ـ ٤١٨) (٥) كتاب المناسك (٣٦) باب للحرم يحتجم . حديث (١٨٣٧) .

س : (٥/ ١٩٤) (٢٤) كتاب المناسك (٩٤) باب حجامة المحرم على ظهر القدم .حديث (٢٨٤٩) .

أراد أن يشعرها ، وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال : « بسم الله والله أكبر ». وأنه كان يشعرها بيده، وينحرها بيده قياماً .

[۱٦٨] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى الحارث بن نَبهَان ، عن الأسود ، عن عائشة قالت :

كنت أفتل القلائد لهدى رسول الله ﷺ الغنم ، ثم يبعث بها ويقعد حلالا .

[١٦٩] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب ، أنا أفلح بن حميد؛ أن القاسم بن محمد حدثه؛ عن عائشة زوج النبي ﷺ ، أنها قالت :

فتلت قلائد هدى رسول الله ﷺ بيدى، ثم قلدها رسول الله بيده، وأشعرها وساقها إلى البيت، وتخلف عن الحج، فما حَرُمَ عليه شيء كان له حلال .

[۱۷۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن

[١٦٨] في إسناده الحارث بن نبهان ، وهو متروك ، وقد توبع في الصحيحين .

خ : (۱/ ٥١٩) (٢٥) كتاب الحج (١١٠) باب تقليد الغنم ، من طريق الأعمش ، عن إبراهيم به.(١٧٠) .

ومن طریق سفیان ، عن منصور به . (۱۷۰۳) .

م: (٩٥٨/٢) (١٥) كتاب الحج (٦٤) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الـذهاب بنفسه ، واستحباب تقليده وقتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك .

من طریق جریر، عن منصور به . (٣٦٥) .

ومن طريق الأعمش ، عن إبراهيم به . (٣٦٦) .

[١٦٩] صحيح :رواه الشيخان .

خ : ( ۱/ ۱۹ ٥) (۲٥) كتاب الحج (١٠٨) باب إشعار البدن .

عن عبد الله بن مسلمة ،عن أفلح به. (١٦٩٩).

م : (٩٥٧/٢) (١٥) كتاب الحج (٦٤) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب فسه .

إلخ بنفس إسناد البخاري . (٣٦٢) .

[ ١٧٠] صحيح: رواه مالك والشيخان من طريقه .

الموطأ: (١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١) (٢٠) كتاب الحج (١٥) باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدى .

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد به . (٥١) .

خ : (۱/ ٥١٩) (٢٥) كتاب الحج (١٠٩) باب من قلد القلائد بيده .

من طریق مالك به ، نحوه . (۱۷۰۰) .

م: (٩٥٩/٢) (١٥) كتاب الحج (٦٤) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم ... إلخ . من طريق مالك به . (٣٦٩)

عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ؛ أنها قالت :

فتلت قلائد هدى رسول الله علي بيدى، ثم قلدها رسول الله علي بيديه، ثم بعث بها مع أبى بكر، لم يَحْرُمُ على رسول الله شيء كان أحله الله له حتى نحر الهدى .

[۱۷۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى رجال من أهل العلم ، عن هشام بن عروة ، وأبى الأسود ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، عن رسول الله ﷺ بذلك .

[۱۷۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن

#### [۱۷۱] وصله مسلم:

م: (١/ ٩٥٧) (١٥) كتاب الحج (٦٤) باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم ٠٠٠ إلخ ٠

رواه من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن،أن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يهدى من المدينة ،فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم . (٣٥٩) .

ثم رواه من طریق ابن وهب ، عن یونس، عن ابن شهاب به .

ثم من طریق سفیان ، عن الزهری به .

ومن طريق حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كأنى أنظر إلىّ أفتل قلائد هدى رسول الله ﷺ ، بنحوه . (٣٦٠) .

#### [۱۷۲] إسناده صحيح:

السنن الكبرى للبيهقي : (٥/ ٢٢٠) كتاب الحج /باب من لم ير الإحلال بالإحصار من المرض .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

والمراد به المحصر بمرض ؛ فإنه لا يحل إلا بالطواف بالبيت .

وقد اختلف في المحصر بمرض : هل يحل بهدى مكانه أو ينتظر حتى يستطيع أن يصل إلى البيت ويطوف ويحل ـ أى بعمرة ـ قال البغوى :

« أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض ، أو عذر غير حبس العدو، فهل له التحلل ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعه إلى أنه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه ، فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة ، وهو قول ابن عباس قال: لا حصر العدو ، وروى معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .

وذهب قوم إلى أن له التحلل ، وهو قول عطاء وعروة والنخعى ، وإليه ذهب سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى ، واحتجوا بما روى عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى قال : قال رسول الله عن كسر أو عرج ، فقد حل ، وعليه الحج من قابل » .قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق . ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو . وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل =

١٠٢ \_\_\_\_\_ الجامع لابن وهب

عبد الرحمن بن القاسم ، ومحمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أنها قالت :

ما نعلم حراماً يحله إلا الطواف بالبيت .

[۱۷۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث، ومالك ابن أنس ، وغيرهما ؛ أن يحيى بن سعيد حدثهم ، عن عمرة ، عن عائشة ؛ أنها سمعتها تقول : لا يحرم إلا من أهلً ولَبَّى .

[۱۷٤] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، وعبد الله بن عمر ، وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم ؛ أن عبد الله بن عمر قال:

الهدى ما قُلَّدَ وأُشْعِرَ ، وَوُقِفَ به بعرفة .

[۱۷۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد الله بن عمر ، ومالك ابن أنس ، وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول :

فى البُدُنْ ِ الثَّنِيِّ فما فوقه .

بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ، روى عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي على الله ، إنى أريد الحج أشترط ؟ قال : نعم ، قالت : فكيف أقول ؟ قال : قولى : « لبيك اللهم لبيك ، ومحلى من الأرض حيث حبستنى » شرح السنة (٧/ ٢٧٧ \_ ٢٨٨) .

#### [۱۷۳] إسناده صحيح:

1/44

الموطأ : (١/ ٣٤١) (٢٠) كتاب الحج (١٥) باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدى .

عن یحیی بن سعید به . (۵۲) .

#### [١٧٤] إسناده صحيح:

الموطأ : (١/ ٣٧٩) (٢٠) كتاب الحبح (٤٦) باب العمل في الهدى حين يساق .

عن نافع به . ( فی رقم ۱٤٦) .

السنن الكبرى للبيهقي :(٥/ ٢٣٢) كتاب الحج / باب الاختيار في التقليد والإشعار .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

### [١٧٥] إسناده صحيح:

الموطأ :(١/ ٣٨٠) (٢٠) كتاب الحج (٤٦) باب العمل فى الهدى حين يساق ،عن نافع به . (١٤٧) . والشَّينيُّ : من الغنم ما دخل فى الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل فى السادسة .

[۱۷۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى أسامة بن زيد الليثى ، عن نافع ؛ أن ابن عمر قال: وكل هدى لم يقلد يوم عرفة ويوقف ، فهو جزور .

[۱۷۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى يحيى بن عبد الله، وسعيد الجمحى، ومالك ، وغيرهم ؛ أن هشام بن عروة أخبره ، عن أبيه ؛ أن صاحب هدى رسول الله عليه سأله: كيف نصنع بما عطب من الهدى ؟

فقال رسول الله : « انحرها، وألق قلائدها ونعالها في دمها، وخل بينها وبين الناس يأكلونها » .

[۱۷۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب، أنا مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله قال :

مصنف ابن أبى شيبة : (الجزء المفقود ) (ص ٤١٩) كتاب الحج / باب فى التعريف بالبدن ، عن على ابن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لا هدى إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة .

[۱۷۷] مرسل : ووصله أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح :

الموطأ : (١/ ٣٨٠) (٢٠) كتاب الحج (٤٧) باب العمل في الهدى إذا عطب أوضل .

عن هشام بن عروة به . (۱٤۸) .

ووصله أبو داود والترمذي من طريق سفيان ـ وابن ماجه من طريق وكيع ؛ كلاهما عن هشام ، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي بنحوه :

د: (٢/ ٣٦٨) (١١) كتاب الحج (١٩) باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ . حديث (١٧٦٢) .

ت : (٣/ ٢٥٢) (٧) كتاب الحيج (٧١) باب ما جاء إذا عطب الهدى ما يصنع . حديث (٩١٠) .

وقال أبو عيسى : حديث ناجية حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم . قالوا فى هدى التطوع إذا عطب : لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ، ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه ، وقد أجزأ عنه ، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق ؛ وقالوا : إن أكل منه شيئاً غرم بقدر ما أكل منه .

وقال بعض أهل العلم : إذا أكل من هدى التطوع شيئاً ، فقد ضمن الذي أكل .

جه : (٢/ ٢٣١) (٢٥) كتاب الحج (١٠١) باب في الهدى إذا عطب حديث (٢٠١) .

وقوله: «عطب» أى هلك ، وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه تمنعه من السير ويخاف عليه الهلاك . [١٧٨] صحيح: رواه مالك ومسلم من طريقه .

الموطأ: ( ٢ / ٤٨٦ ) (٢٣) كتاب الضحايا (٥) باب الشركة في الضحايا ، وعن كم تذبح البقرة والبدنة ، عن أبي الزبير به . (٩) .

م : ( ۲ / ۹۵0 ) (۱۵) كتاب الحج (۲۲) باب الاشتراك في الهدى ، من طريق مالك به . (۳۵۰ / ۳۵۰) .

<sup>[</sup>١٧٦] صحيح . تابع أسامةَ عبيد الله بن عمر وهو ثقة .

نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة .

[۱۷۹] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى إسماعيل بن عياش ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس قال :

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إنى نذرت بدنة ، فلم أجدها . فقال النبى : « اذبح سبعاً من الغنم » .

اخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ؛ أنها أضلت لها بدنتان ، فأرسل عبد الله ابن الزبير / بأخريين ، فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضلتا فنحرتهما .

السنن الكبرى للبيهقى: (٥/ ٢٣٤) كتاب الحج / باب الاشتراك في الهدى .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

قال البغوى: « وهذا قول عامة أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ فمن بعدهم قالوا : إذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة في الأضحية أو في الهدى يجوز ، ولا يجوز أكثر من سبعة عند أكثرهم . وبه قال الثورى ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد .

وقال إسحاق : يجوز البعير عن عشرة . . .

ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج ، بأن تمتع ، وحلق، ولبس ، وتطيب ، فذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز .

ولو اشترك سبعة فى بدنة أو بقرة بعضهم ينوى قربة ، والبعض يريد اللحم ، جوزه الشافعى ، وقال مالك : لا يجوز الاشتراك فى شىء من النسك ، إلا أن يكونوا أهل بيت واحد ، وقال أبو حنيفة : إن كان كلهم يريدون النسك يجوز ، وإن كان بعضهم يريد النسك ، وبعضهم اللحم ، لم يجز » شرح السنة (٤/ ٣٥٠ ـ ٣٥٦) .

[۱۷۹] مرسل: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس.

وفى إسناده إسماعيل بن عَيَّاش بن سُلَيْم العنسى ، أبو عتبة الحمصى ، صدوق فى روايته عن أهل بلده ، مخلط فى غيرهم . التقريب (ص ٩٠١) رقم (٤٧٣) . وقد تابعه ابن جريج .

السنن الكبرى للبيهقى : (١٦٩/٥) كتاب الحج /باب المفسد لحجه لا يجد بدنة ذبح بقرة ، فإن لم يجدها ذبح سبعاً ،من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به.

وقال البیهقی : وکذلك رواه ابن جریج ، عن عطاء الخراسانی ، أورده أبو داود فی المراسیل ؛ لأن عطاء الخراسانی لم یدرك ابن عباس ، وقد روی موقوفاً .( المراسیل ص ۱۵۵ رقم ۱۵۶ ، ۱۵۵ ) .

[١٨٠] إسناده صحيح .

السنن الكبرى للبيهقى : (٥/ ٢٤٤) كتاب الحج / باب ما يكون عليه البدن من الهدايا إذا عطب أو ضل، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

[۱۸۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن أبى ذئب ، عن عجلان مولى المُشْمَعِلَ ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ سئل عن ركوب الهدى، قال: إنها بدنة ؟ قَال : « اركبها ويلك ».

# من كتاب الزكاة

[۱۸۲] حدثنا بَحْر بن نصر بن سابق الخولاني قال : قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع : أخبرك ابن لهيعة ، عن عمارة بن غَزِيَّةَ ، عن عبد الله بن أبي

[ ۱۸۱] إسناده حسن: فيه عجلان المدنى مولى المشمعل، لا بأس به ، من الرابعة ـ س / · التقريب (ص ٣٨٧) . وقد توبع في الصحيحين .

مصنف ابن أبي شيبة : (الجزء المفقود ) (ص ٤١٢) كتاب الحج /باب في ركوب البدنة .

عن وكيع ، عن سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن أبى ذئب به ، نحوه .

ورواه الشيخان من طرق أخرى عن أبى هريرة نحوه :

خ : ( ۱/۲۱۱ ) ( ۲۵ ) کتاب الحج ( ۱۰۳ ) باب رکوب البدن ـ حدیث رقم (۱۲۸۹) . وأطرافه : (۲۷۰ ، ۲۷۵۰ ، ۲۲۱۰) .

م: ( ٢ / ٩٦٠ ) (١٥) كتاب الحج (٦٥) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها - حديث (٣٧١ ) ٣٧٢ / ٣٧٢ ) .

ورواه الشيخان أيضاً من حديث أنس بن مالك فرلحيني :

خ : (٢/٥١٦) الموضع السابق . حديث (١٦٩٠) . وانظر طرفيه : ( ٢٧٥٤ ، ٢١٥٩ ) .

م : (٢/ ٩٦٠ \_ ٩٦١) الموضع السابق . حديث (٣٧٣ ، ٣٧٤ / ١٣٢٣ ) .

#### [١٨٢] هذا الحديث بهذا الإسناد مرسل:

وقد أكثر العلماء في كتاب عمرو بن حزم هذا ، ولكن صححه كثير من العلماء لشهرته ، والعمل . به، ولشواهده الكثيرة في كل جزء من أجزائه .

قال الحاكم في المستدرك (١/ ٣٩٧) كتاب الزكاة ـ بعد أن ذكره بطوله :

« هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب ، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهرى بالصحة ، كما تقدم ذكرى له ، وسليمان بن داود الدمشقى الخولاني معروف بالزهرى ، وإن كان يحيى بن معين غمزه ، فقد عدله غيره ، كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن على ثنا عبد الرحمن بن أبى حاتم قال: سمعت أبى وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله على الذي كتبه له في الصدقات فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به ، قال أبو محمد بن أبى حاتم: وسمعت أبا زرعة يقول ذلك » .

قال الحاكم : « قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ، ولا يستغنى هـذا الكتاب عن شرحها واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين =

١٠٦ -----

# بكر بن حزم أخبره ، أن هذا كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم :

« صدقة الغنم ليس فيها صدقة حتى يبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ،

بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها، وقد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء: لأن يصح لى مثل هذا عن رسول الله على كان أحب إلى من نفسي ومالي وأهلي ، وذاك حديث في صلاة التطوع فكيف بهذه السنن التي هي قواعد الإسلام ، والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل » .

وقال الحافظ ابن حجر: « وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة ، فقال الشافعى فى رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله على وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيئه بتلقى الناس له بالقبول والمعرفة ، ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك والليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله على شهرته .

وقال العقيلي : هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري .

وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم ، فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم .

وقال أحمد بن حنبل : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح .

هذا ، وسيأتى جزء من هذا الحديث من رواية ابن وهب عن مالك ، ومن روايته عن يونس عن ابن شهاب به فى الديات فى آخر هذا الكتاب .

[ انظر : التلخيص الحبير (١٧/٤ \_ ١٨) رقم (١٦٨٨) ، نصب الراية (٣٣٩ \_ ٣٤٤) ، صحيح ابن حبان ـ إنظر : النبي ﷺ / ذكر كتبة حبان ـ إحسان (١٠) ٥٠١) رقم (٢٥٥٩) كتاب التاريخ (٧) باب كتب النبي ﷺ / ذكر كتبة المصطفى ﷺ كتابه إلى أهل اليمن ـ المستدرك للحاكم (١/ ٣٩٥ \_ ٣٩٨) ] .

وفى تفسير قوله : «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. . . وما كان خليطين . . . إلخ قال البغوى :

" وقوله : " ولا يُجْمَع بين متفرِق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " : فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في حق الزكاة ، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة ، وتارة في تكثيرها . بيان التقليل : إذا كان بين الرجلين ثمانون شاة مختلطة ، فتم الحول عليها لا تجب عليهما إلا شاة واحدة ، ولو تميزت الأنصباء ، كان عليهم شاتان وبيان التكثير : أن يكون بين جماعة أربعون من الغنم مختلطة عليهم فيها شاة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهم لم يكن عليه شيء .

وقوله: « ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » نهى من جهة صاحب الشرع للساعى ورب المال جميعاً ؛ نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة ، ونهى الساعى عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة ، وبيانه: إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة ، فلما أظلَّهُما الساعى ، فرقاها لئلا تجب عليهما الزكاة ، أو كانت متفرقة ، فأراد الساعى جمعها لتجب الزكاة ، أو كانت بينهما ثمانون مختلطة ، فأراد الساعى تفريقها ليأخذ شاتين ، أو كانت متفرقة ، فأراد أرباب المال جمعها لئلا تجب عليها إلا شاة واحدة ، فنهوا عن ذلك، وأمروا بتقريرها على حالتها .

ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها شاتان إلى مائتى شاة ، فإذا كانت مائتى شاة وشاة ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة ، فما زاد ففى كل مائة شاة ، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » .

[۱۸۳] حدثنا بحر قال : قُرِئَ علَى ابن وهب: أخبرك يونس، عن ابن شهاب، عن سالم ، وعبد الله ابنى عبد الله بن عمر ، عن رسول الله ﷺ نحو ذلك .

وقد جاء فى الحديث : « لا خلاط » ، والمراد منه هذا وهو أن يجمع بين المتفرق ليتغير حكم الزكاة ، ولو أنهم فرقوا أو جمعوا قبل تمام الحول كان الحكم للتفريق ، ولو فعلوا بعد الحول لا يتغير به حكم الزكاة فى الحول الماضى ، وهذا الذى ذكرناه من ثبوت حكم الخلطة قول أكثر العلماء .

وذهب أصحاب الرأى إلى أن الخلطة لا تغير حكم الزكاة ، بل عليهم زكاة الانفراد . وقال مالك وسفيان: لا حكم للخلطة حتى يكون نصيب كل واحد من الخلطاء نصاباً ، مثل أن يكون لكل واحد أربعون، فإن كان بين رجلين أربعون مختلطة ، فلا زكاة عليهما فيها .

ولا فرق فى ثبوت حكم الخلطة عند مالك والشافعى بين أن لا يتميز أعيان الأموال مثل أن ورثا أو اشتريا سائمة معاً ، فما من واحدة منها إلا وهى مشتركة بينهما ، وبين أن يتميز الأعيان ، بأن كان لكل واحد منهما سائمة ، فخلطاها وكل واحد يعرف عين مال نفسه ، وتسمى هذه الخلطة خلطة المجاورة ، والأولى خلطة المشاركة .

وروى عن عطاء وطاوس: إذا عرف الخليطان كل واحد أموالهما ، فليسا بخليطين . ثم الشافعى شرط فى ثبوت حكم الخلطة فى المجاورة أن يجتمعا فى المراح، والمسرح ، وموضع السقى ، والحلاب ، واختلاط الفحولة ، فإن تفرقا فى شىء منها ، فليسا بخليطين . وقال مالك والأوراعى : أن يكون الراعى والفحل والمراح واحداً ، فإن قرقهما المبيت ، هذه فى قرية ، وهذه فى قرية ، فلا تبطل الخلطة .

والخليطان في الدراهم والدنانير ، والزروع والثمار يزكيان زكاة الواحد أيضاً عند الشافعي إذا بلغ مجموع أنصبائهم نصاباً .

وقوله: « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » فهذا في خلطة المشاركة لا يتصور ؟ لأن المأخوذ يكون من ماليهما إلا أن لا يكون الواجب من جنس ماله ، مثل أن كان بينهما خمس من الإبل فجاء الساعي ، وهي في يد أحدهما، فأخذ منه شاة ، رجع هو على شريكه بقيمة حصته . ويتصور في خلطة المجاورة مثل أن يكون بينهما أربعون شاة ، لكل واحد عشرون يعرف كل واحد عين ماله فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما ، رجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاته . وإن ظلمه الساعي ، فأخذ زيادة على فرضه ، لا يرجع على شريكه بتلك الزيادة ، لأنه لم يظلمه » [ شرح السنة (٦/ ١٤ \_ ) ] .

[۱۸۳] مرسل: وقد وصله الحاكم وغيره:

المستدرك للحاكم: ( ١/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤) كتاب الزكاة من طريق سفيان بن حسين ، عن الزهرى عن =

[۱۸٤] حدثنا بحر قال : قُرِئَ عَلَى ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عـن يزيد ابن / عمرو<sup>(۱)</sup> المعافرى عمن سمع عقبة بن عامر الجهنى يقول :

بعثني رسول الله ﷺ ساعياً ، فاستأذنته بأكل الصدقة ، فأذن لي .

[۱۸۰] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ويحيى ابن عبد الله بن سالم ، ومالك ، وسفيان الثورى، وسفيان بن عيينة ؛ أن عمرو بن

(١) كذا في الأصل وهو الصحيح ، ووقع في المطبوع : " عمر " .

1/14

سالم ، عن أبيه ، ومن طريق عبد الله بن المبارك ، عن يونس به مطولا ، وفي آخره : ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين ، فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها ست شياه ، حتى تبلغ حمسمائة شاة ، فإذا بلغت خمسمائة شياه حتى تبلغ ستمائة شاة ففيها شمان شياه حتى تبلغ ستمائة شاة ففيها شمان شياه حتى تبلغ تمائمائة شاة ، فإذا بلغت تسعمائة شاة ، فإذا بلغت ألف شاة ، فإذا بلغت تسعمائة شاة شيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة ، فإذا بلغت ألف شاة ، في كل ما زادت مائة شاة شاة » .

ثم قال الحاكم : « ومما يشهد لهذا الحديث بالصحه » وذكر جزءاً من كتاب عُمُرَ ، ومن حديث عمرو ابن حزم بإسناده .

وفى (١/ ٣٩٢ – ٣٩٣): من طريق سفيان بن حسين ،عن الزهرى به مطولاً ، وفيه : وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة ، وليس فيها شىء حتى يبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب .

قال الزهرى : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً ثلثًا شراراً وثلثاً خيارًا وثلثًا وسطاً فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهرى البقر .

وقال الحاكم: هذا حديث كبير فى هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التى فى حديث ثمامة عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطى فى الكتابين ، وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقه يحيى بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل معه نيسابور ، سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبد الله بن رزين وأخيه عمر بن عبد الله وغيرهما ، ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين .

وقال الذهبي في التلخيص : سفيان بن حسين وثقه ابن معين ويَقوَى الحديث .

#### [١٨٤] منقطع الإسناد:

فتوح مصر وأخبارها : (ص ٢٩٤) . من طريق ابن لهيعة به ، نحوه .

[١٨٥] صحيح : رواه مالك والشيخان :

يحيى المازني حدثهم ، عن أبيه ،عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوْسُق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة » .

[۱۸٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عياض بن عبد الله القرشي ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ﷺ مثله .

[۱۸۷] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم ، والحارث ابن نَبْهَان ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبى إسحاق الهمدانى ، عن عاصم بن

= الموطأ: (١/ ٢٤٤) (١٧) كتاب الزكاة (١) باب ما تجب فيه الزكاة ، عن عمرو بن يحيى المازني به. رقم: (١) .

خ: (٢/ ٤٤٦) (٢٤) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٢) باب زكاة الورق ، من طريق مالك به . (١٤٤٧) . م : (٢/ ٢٧٤) (٢٢) كتاب الزكاة ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى به . (١/ ٩٧٩) . والأوسق : جمع وسق ، والمراد بالوسق ستون صاعاً ، والصاع النبوى الشرعى عسند الحنفية يعادل (٣٢٩٦) جراماً من القمح ، وعند الشافعية والمالكية والحنابلة ( ٢١٧٥) جراماً .

والذود : من الثلاثة إلى العشرة ، لا واحد له من لفظه ، والمراد خمس من الإبل .

والأواقى : جمع أوقية وتقدر (١١٩) جراماً من الفضة ، أى نصاب الفضة وهو الخمس أواق . (٥٩٥) جراماً .

[١٨٦] صحيح : رواه مسلم .

م : ( ۲ / ۲۷٥ ) ( ۱۲ ) كتاب الزكاة .

عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلى ، عن ابن وهب به . ( ٦ / ٩٨٠ ) .

[۱۸۷] صححه ابن خزيمة ، ورواه أبو داود وسكت عنه :

د : ( ۲ / ۲۳۰ \_ ۲۳۱ ) (۳) كتاب الزكاة (۲٤) باب في زكاة السائمة .

حدثنا سليمان بن داود المهرى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبى إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور ، عن على وُطِّتُك ، عن النبى عُلِيُّ ، ببعض أول هذا الحديث ، قال : « فإذا كانت لك ماتنا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شىء يعنى فى الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك » قال : فلا أدرى أعلى يقول : « فبحساب ذلك » أو رفعه إلى النبى عَلِيُّ ؟ « وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول » إلا أن جريراً قال : ابن وهب يزيد فى الحديث عن النبى عَلِيُّ : « ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول » إلا أن جريراً قال : ابن وهب يزيد فى الحديث عن النبى عَلِيْ : « ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول » ( ١٥٧٣ ) .

وفي (٢٢٨/٢ ـ ٢٣٠) رواه من طريق آخر عن أبي إسحاق فقال :

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور ،عن على فِخْشِيْكِ ، قال زهير:أحسبه عن النبي ﷺ قال: « هاتوا ربع العشور ،من كل =

ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن على بن أبى طالب ، عن رسول الله ﷺ أنه قال:

« هاتوا لى ربع العشور ، من كل أربعين درهماً درهم ، وليس عليك شىء حتى يكون لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك ، وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار فما زاد ، فبحساب ذلك » .

قال: فلا أدرى أعَلِيٌّ يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي ﷺ ، إلا أن جريرًا قال في الحديث عن النبي ﷺ: « وليس في مالِ زكاة حتى يحول عليه الحول » .

[۱۸۸] /حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر، ومالك ابن أنس ، وأسامة بن زيد ، ويونس بن يزيد ، وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم ،

أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتى درهم ، فإذا كانت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، وفى الغنم فى أربعين شاة شأة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء " وساق صدقة الغنم مثل الزهرى قال: " وفى البقر فى كل ثلاثين تبيع ، وفى الأربعين مُسِنَة . وليس على العوامل شيء ، وفى الإبل " فذكر صدقتها كما ذكر الزهرى قال: " وفى خمس وعشرين خمسة من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة واحدة ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى ستين " ثم ساق مثل حديث الزهرى ، قال : " فإذا زادت واحدة واحدة وتسعين ـ ففيها حقة المحدة وتسعين ـ ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق ، خشية الصدقة ، ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفى النبات : ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر " وفى حديث عاصم والحارث : " الصدقة فى الإبل ابنة مخاض ولا كل عام " قال زهير : أحسبه قال : مرة ، وفى حديث عاصم : " إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان " . (10٧٢) .

صحيح ابن خزيمة : (١٦/٤ ـ١٧) كتاب الزكاة (٢٨٧) باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعى الصدقة من مالكها .

۲۳/ ب

من طريق أيوب بن جابر ، عن أبى إسحاق به ، نحوه . (٢٢٦٢) .

والدرهم الشرعى لوزن نقد الفضة (٢,٩٧٥) جراماً ، فيكون النصاب (٥٩٥) جراماً .

والدينار الشرعى لوزن نقد الذهب (٤,٢٥) جراماً ، فيكون النصاب (٨٥) جراماً .

<sup>[</sup>۱۸۸] إسناده صحيح .

الموطأ : (١/ ٢٥٠) (١٧) كتاب الزكاة (٥) باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر .

عن عبد الله بن عمر ، أنه قال:

ليس في الحلى زكاة .

[۱۸۹] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك ، عن عبد الله ابن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله على السلم في عبده ولا في فرسه صدقة » .

السنن الكبرى للبيهقى : (١٣٨/٤) كتاب الزكاة / باب من قال : لازكاة في الحلى .

من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به كما هنا سنداً ومتناً .

قال البغوى :

« واختلف أهل العلم فى وجوب الزكاة فى الحلم المباح من الذهب والفضة ، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه ، منهم ابن عمر ، وعائشة ، وجابر ، وأنس ، وهو قول القاسم بن محمد ، والسعبى ، وإليه ذهب مالك والشافعى فى أظهر قوليه وأحمد وإسحاق .

وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه ، وروى ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو بن المعاص ، وابن عباس ، وهو قول سعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وابن سيرين ، وجابر ابن زيد ، ومجاهد ، وإليه ذهب الزهرى ، والثورى وأصحاب الرأى .

وأما الحلمي المحظورة ، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه ، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعاً .

ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سواراً أو خلخالاً أو عقداً أو قرطاً أو خاتماً أو نحوها من ذهب ، أو فضة ، وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة .

ومن جدع أنفه أو سقطت سنه ، فاتخذ أنفآ أو سناً من فضة أو ذهب ، فمباح » شرح السنة (7 / 8 - 8 ) .

[۱۸۹] صحيح : رواه مالك والشيخان :

الموطأ : (١/ ٢٧٧) (١٧) كتاب الزكاة (٢٣) باب ماجاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل .

عن عبد الله بن دينار به . (٣٧)

خ : (١/ ٤٥٣) (٢٤) كتاب الزكاة (٤٦) باب ليس على المسلم في عبده صدقة .

عن آدم ، عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار به ، نحوه . (١٤٦٣) .

وعن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن خثيم بن عراك بن مالك ،عن أبيه به ، نحوه . (١٤٦٤) . م : (٢/ ٦٧٥ \_ ٦٧٦) (١٢) كتاب الزكاة (٢) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه .

من طريق مالك به . (٨) .

قال البغوى: «وهذا قول أكثر أهل العلم . قالوا: لا زكاة فى الخيل ولا فى العبد إلا أن تكون للتجارة ، فتجب فى قيمتها زكاة التجارة يروى ذلك عن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك والشافعى وغيرهم » . شرح السنة (٦/ ٢٣) .

عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . رقم : (١١) .

[۱۹۰] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب:حدثك أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

« لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه » .

[۱۹۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سفيان بن عيينة ، وسفيان الثورى ، عن أبى إسحاق الهمدانى، عن الحارث ، عن على بن أبى طالب ، عن النبى عَلَيْكُ أنه قال :

« عفوت عن الخيل والرقيق ـ قال: الثوري في الحديث ـ فأدوا زكاة الأموال» .

[۱۹۲] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك عمرو بن الحارث؛ أن أبا الزبير حدثه؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله ﷺ قال :

« فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وما سقى السانية (١) نصف العشور » .

[١٩٣] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مسلم بن خالد، والقاسم

(١) السَّانية : الناقة التي يُستَقَى عليها ، والجمع : السَّواني ( النهاية ) .

[۱۹۰] صحيح : رواه مسلم :

م : (٢/ ٦٧٦) (١٢) كتاب الزكاة (٢) باب لازكاة على المسلم في عبده وفرسه .

من طريق أيوب بن موسى ، عن مكحول به ، ولفظه : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » . (٩٨٢/٩) .

السنن الكبرى للبيهقي : (١١٧/٤) كتاب الزكاة / باب لا صدقة في الخيل .

من طريق جعفر بن عون ، عن أسامة بن زيد به ، نحوه .

[١٩١] في إسناده الحارث الأعور متكلم فيه . ولكنه يتقوى بما سبقه .

السنن الكبرى للبيهقى : (١١٨/٤) كتاب الزكاة / باب لا صدقة في الخيل .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

[١٩٢] صحيح : رواه مسلم :

م : (٢/ ٦٧٥) (١٢) كتاب الزكاة (١) باب ما فيه العشر أو نصف العشر .

عن أبى الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح ، وهارون بن سعيد الأيلى ، وعمرو بن سواد ، والوليد بن شجاع ـ كلهم عن ابن وهب به . (٧/ ٩٨١) .

#### [۱۹۳] إسناده ضعيف:

حرام بن عثمان الأنصارى السلمى متكلم فيه . [ راجع : الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) \_ الميزان = (1/ ٤٦٨ ـ ٤٦٩) ] .

ابن عبد الله ، عن حرام بن عثمان ،عن أبى عتيق،عن جابر بن عبد الله / أن النبى ٢/١٤ عليه الله / أن النبى عتيق،عن جابر بن عبد الله / أن النبى عتيق،عن عبد الله / أن النبى عتيق،عن جابر بن عبد الله / أن النبى عتيق،عن عبد الله / أن النبى عبد الله / أن النبى عبد الله / أن النبى عتيق،عن عبد الله / أن النبى الله / أن النبى الله / أن الله / أن الله / أن النبى الله / أن اله

«احتاطوا لأهل الأموال في الواطئة والعاملة والنوائب وما وجب في الثمر من الحق ».

[191] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يحيى بن عبد الله بن

السنن الكبرى للبيهقى : (٤/ ١٢٤) كتاب الزكاة / باب من قال : يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

والواطئة : المارة والسابلة ،سموا بذلك لوطئهم الطريق . . . وقيل : الواطئة : سقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام ، فهي فاعلة بمعنى مفعولة .

وقيل : هي من الوطايا جمع وطيئة ، وهي تجرى مجرى العرية ، سميت بذلك لأن صاحبها وطأها لأهله أي ذللها ومهدها فهي لا تدخل في الخرص . ( النهاية ) .

والنائبة : أي الأضياف الذين ينوبونهم . ( النهاية ) .

والعاملة من البقر : هي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال وهذا الحكم مطرد في الإبل . ( النهاية ) .

#### [١٩٤] إسناده حسن:

د: (٢/ ٢٥٥ \_ ٢٥٦) (٣) كتاب الزكاة (١٢) باب زكاة العسل .

عن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصرى ، عن عمرو ابن شعيب به ، نحوه (١٦٠٠) .

وعن أحمد بن عبدة الضبى ، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب به ،نحوه.(١٦٠١) .

وعن الربيع بن سليمان المؤذن ، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب به ، حوه . (١٦٠٢)

س: (٥/ ٤٦) (٤٦) كتاب الزكاة (٢٩) باب زكاة النحل .

عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أحمد بن أبي شعيب به . (٢٤٩٩) .

مصنف ابن أبي شيبة : (٣/ ١٤١) كتاب الزكاة / في العسل هل فيه زكاة أم لا .

عن عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب به ، نحوه .

وقال ابن عبد البر في الاستذكار : « وروى ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن في العسل العشر .

وقال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث ، عن يحيى بن سعيد وربيعة بمثل ذلك .

قال يحيى : إنه سمع من أدرك يقول : مضت السنة بأن في العسل العشر ؛ وهو قول ابن وهب .

وأما مالك والثورى والحسن بن حى والشافعي فلا زكاة عندهم في شيء من العسل . وضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي ﷺ أنه أخذ منه العشر .

قال أبو عمر: هو حديث يرويه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ﷺ : فيه من عشر قرَب قربَة ، الاستذكار (٩/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦) .

سالم ، عن عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن بني شبابة بطن من فهم ، كانوا يؤدون إلى النبي عليه من نحل (١) كان عليهم العشر من كل عشرة قرب قربة ، كان يَحْمى (٢) لهم واديين لهم ، ثم أدوا إلى عمر بن الخطاب ما كانوا يؤدون (٣) إلى النبي عليه وحمى لهم واد بينهم .

[ ١٩٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ فرض على

### [١٩٥] صحيح : رواه مالك والشيخان من طريقه :

الموطأ : (١/ ٢٨٤) (١٧) كتاب الزكاة (٢٨) باب مكيل زكاة الفطر .

عن نافع به . (٥٢) .

خ :(١/ ٤٦٦) (٢٤) كتاب الزكاة (٧٠) باب فرض صدقة الفطر .

عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . (١٥٠٤) .

وانظر رقم (۱۵۰۳) وأطرافه : ( ۱۵۰۷ ، ۱۵۰۹ ، ۱۵۱۱ ، ۱۵۱۲ ) .

م : (٢/ ٦٧٧) (١٢) كتاب الزكاة (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير .

عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى ، عن مالك به . (٩٨٤/١٢) .

قال الإمام البغوى معلقاً على هذا الحديث : « وقيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة ، وهو قول عطاء،وابن سيرين ، وعامة أهل العلم .

وذهب أصحاب الرأى إلى أنها واجبة ليست بفريضة ، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة .

وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها ، بل هى واجبة على الفقير والغنى ، وهو قول الشعبى ، وابن سيرين، وعطاء ، والزهرى ، ومالك . قال الشافعى : إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر ، وكذلك قال ابن المبارك وأحمد .

وقال أصحاب الرأى : لا تجب إلا على من يملك نصاباً ؛ لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر ، والحد في ذلك عندهم ملك الماتين .

وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق الصوم أو لم يطق . روى عن على أنه قال : صدقة الفطر إنما تجب على من أطاق الصوم .

ويجب على المولى أن يؤدى عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم، سواء كانوا للخدمة أو للتجارة ، فعليه فى رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة ، وهو قول الزهرى والشافعى ، وأكثر العلماء ، وذهب أصحاب الرأى إلى أنها لا تجب على رقيق التجارة .

ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر؛ لقوله ﷺ في الحديث : « من المسلمين » ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال ، يروى ذلك عن الحسن البصرى ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد .

وقال عطاء والنخعى: تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر ، وبه قال الثورى وابن المبارك ، وأصحاب الرأى وإسحاق » . شرح السنة (٦/ ٧١ \_ ٧٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالحاء المهملة ، ووقع في المطبوع « نخل » بالحناء المعجمة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : « قرب قرية كانت بحمى » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) وقع فى المطبوع « يؤذن » .

الناس زكاة الفطر من رمضان ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، من المسلمين .

[١٩٦] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب؛ أن النبى ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر قبل أن يغدو إلى الصلاة .

[۱۹۷] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ﷺ مثله .

[۱۹۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك محمد بن سعيد ، عن أبى معشر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال :

إذا انصرف رسول الله عليه من الصلاة قسمه بينهم ، فقال : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » .

[١٩٦] الأول مرسل ، والثاني إسناده صحيح . أخرجه الشيخان بسنديهما :

خ : (١/ ٤٦٧) (٢٤) كتاب الزكاة (٧٦) باب الصدقة قبل العيد .

عن آدم ، عن حفص بن ميسرة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ﴿ وَاللَّهُ عَلَى النَّبَى عَنَ النَّهِ عَن عَنِي اللَّهُ اللَّهُ الْفَطْرِ قبل خروج الناس إلى الصلاة . (١٥٠٩) .

م : ( ٢ / ٢٧٩) (١٢) كتاب الزكاة (٥) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة .

من طریق أبی خیشمة ، عن موسی بن عقبة به ،نحوه . (۹۸٦/۲۲) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٤/ ١٧٤) كتاب الزكاة / باب وقت إخراج زكاة الفطر .

من طریق بحر بن نصر، عن ابن وهب به .

قال الإمام البغوى : ﴿ والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى ، ولو عجلها بعد دخول شهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز، وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . ورخص ابن سيرين والنخعى في إخراجها بعد يوم الفطر ، وقال أحمد : أرجو ألا يكون به بأس .

وذُهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم ، كمن أخر إخراج زكاة المال عن ميقاتها . وقال بعضهم : لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد » . شرح السنة (٢٦/٦) .

[۱۹۸] إسناده ضعيف ، فيه أبو معشر وهو ضعيف ، ومحمد بن سعيد لم نعرفه ، وقد توبع محمد بن سعيد عند البيهقي:

السنن الكبرى للبيهقى : (٤/ ١٧٥) كتاب الزكاة / باب وقت إخراج زكاة الفطر .

من طريق أبى الربيع، عن أبى معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله على أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعاً من تمر أو شعير قال : وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم ، وكنا نؤمر أن نخرجه إلى الصلاة، فأمرهم رسول الله على أن يقسموه بينهم، ويقول : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » .

وقال البيهقي : أبو معشر هذا نجيح السندي المديني غيره أوثق منه .

[۱۹۹] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال ، وكتب إلى كثير بن عبد الله ابن / عمرو المزنى يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن ، عن أبى سعيد الخدرى قال :

جاء رجال من أهل البادية إلى النبى ﷺ فقالوا: يا رسول الله ، إنا أولو (١) أموال ، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر ؟ قال : « لا . فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أقط » .

[۲۰۰] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة ، والليث بن سعد، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال ، عمن حدثه ، عن أنس بن مالك أنه قال :

السنن الكبرى للبيهقى:(٤/ ٩٧٣) كتاب الزكاة / باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

#### [۲۰۰] إسناده منقطع ، وله شواهد :

السنن الكبرى للبيهقى : (٩٧/٤) كتاب الزكاة /باب الزكاة تتلف فى يدى الساعى فلا يكون على رب المال ضمانها ، من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

وروى البيهقى فى هذا الباب روايتين الأولى من طريق ابن وهب عن ابن جريج، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله (مرفوعاً ): ﴿ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ﴾ .

والثانية من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبى السمح، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالاً حراماً ثم تصدق به ، لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه » .

السنن الكبرى له: (٨٤/٤) كتاب الزكاة /باب الدليل على أن من أدى فرض الله فى الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع .

والحديث يدل على صحة الدفع إلى الظلمة إذا أخذوا ما أخذوه بعنوان الزكاة ، ولا يكلف المسلم الإعادة في أي صورة من الصور ، فإذا لم يأخذوه باسم الزكاة لم يجزئه . كما قال المالكية وغيرهم .

أما هل يدفع إلى الظالم أو لا ؟ فالمختار الدفع إليه إذا كان يوصلها إلى مستحقيها . ويصرفها في مصارفها الشرعية ، وإن جار في بعض الأمور الأخرى .

فإن كان لا يضعها فى مواضعها فلا يدفعها إليه إلا إن طالب بها . فلا يسعه الامتناع ، عملا بفتارى الصحابة المتكررة فى دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا .

وانظر المسألة بالتفصيل في كتاب : فقه الزكاة للدكتور القرضاوي (٢/ ٧٨٤ \_ ٧٩١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوط والمطبوع : « ألوا » ، وما أثبتناه هو الصحيح .

<sup>[</sup>١٩٩] إسناده ضعيف ؛ لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو المزنى :

أتى رجل من بنى تميم إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إذا أديت الزكاة إلى رسولك ، فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله ؟

فقال رسول الله ﷺ: « نعم إذا أديتها إلى رسولى ، فقد برئت منها ،ولك أجرها ، وإثمها على من بدلها » .

[۲۰۱] حدثنا بحر قـال : قـرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ؛ أن النبى ﷺ قال :

« يتبع أحدكم كنزُه يوم القيامة وهو شجاع أقرع ، فلا يزال يفر منه، حتى يلقمه أصبعه ، فيجعلها في فيه » .

[٢٠٢] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك (١) عبد الله بن عمر قال :

« كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز، وإن كانت تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز ، وإن كان ظاهراً فوق الأرض » .

خ : (٣/ ٣٥) كتاب التفسير (٩) سورة براءة (٦) باب ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ ، من طريق شعيب ، عن أبى الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة عن النبي ﷺ: « يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع » . (٤٦٥٩) .

س : (٥/ ٢٣ \_ ٢٥) (٢٣) كتاب الزكاة (٦) باب مانع زكاة الإبل ؛ من طريق شعيب به ولفظه :

« تأتى الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها ، وتأتى الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها » .

قال: « ومن حقها أن تحلب على الماء ، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رُغَاءً فيقول: يا محمد ، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت. ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار فيقول: يا محمد ، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت ». قال: « ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يُلقِّمهُ أصبعه ». (٢٤٤٨).

حم : (٤٩٨/١٦): عن على بن حفص، عن ورقاء ، عن أبى الزنَّاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة مرفوعا : « يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه ، وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه » (١٠٨٥٥) .

# [۲۰۲] إسناده صحيح من غير طريق ابن وهب الذي هو معضل :

الموطأ: (١/ ٢٥٦) (١٧) كتاب الزكاة (١٠) باب ما جاء في الكنز ،عن عبد الله بن دينار ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو وهو يسئل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لاتؤدى منه الزكاة . السنن الكبرى للبيهقى: (٨٢/٤) كتاب الزكاة /باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والصواب : « أخبرت » .

<sup>[</sup>٢٠١] إسناده حسن ، وهو صحيح أخرجه البخاري وغيره :

### من كتاب الصلاة

[٢٠٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب ، وأنا أسمع : / أخبرك يونس ابن يزيد ، عن ابن شهاب قال : حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي عَلَيْهُ قالت:

فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .

[٢٠٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث ،

من طريق ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: كلما \_ (وفي نسخة :كل مال ) \_ أديت زكاته ، وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ،وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض.

قال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوف .

وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر.

وقد رواه سويد بن عبد العزيز ، وليس بالقوى ، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ . انتهى .

وفي ( ٤ / ٨٣ ) من طريق سفيان ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، مرفوعاً ، نحوه .

وقال البيهقي : ليس هذا بمحفوظ ، وإنما المشهور : عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً.

#### [٢٠٣] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (١/ ١٣٣) (٨) كتاب الصلاة (١) باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة بن الزبير به . (٣٥٠) . وطرفاه في : (۲۰۹۰ ، ۳۹۳۵ ) .

م : (٤٧٨/١) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١) باب صلاة المسافرين وقصرها . من طريق مالك به . ( ١/ ١٨٥ ) .

ومن طریق ابن وهب به کما هنا . (۲/٦٨٥) .

الموطأ: (١/ ١٤٦) (٩) كتاب قصر الصلاة في السفر (٢) باب قصر الصلاة في السفر .

عن صالح بن كيسان به . (٨) .

السنن الكبرى للبيهقي : (٣/ ١٣٥) كتاب الصلاة / جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر .

من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

# [۲۰٤] هذا مرسل ، ويتقوى بالحديث الذي بعده :

قال الإمام البغوى في مسألة الجمع في السفر : « اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه ،وهو قول ابن عباس ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وسالم بن عبد الله ، وطاوس ، ومجاهد ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 1/40

وغيره ، عن أبى بكر بن المنكدر ، عن على بن حسين ؛ أن رسول الله عَلَيْ كان إذا أراد السفر يوماً ، جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة ، جمع بين المغرب والعشاء .

[۲۰۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جابر بن إسماعيل ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله عَلَيْقٍ مثله ، إذا عجل به السير .

وقال : « يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق » .

[٢٠٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، والليث بن

أما الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج ، فمتفق عليه » . شرح السنة (٤/ ١٩٥ ـ ١٩٦) .

#### [٢٠٥] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (١/ ٣٤٦) (١٨) كتاب تقصير الصلاة (١٥) باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس . . . عن حسان الواسطى ، عن المفضل بن فضالة ، عن عقيل به ، نحوه . (١١١١) . وفي (٣٤٧/١) (٣٤٧) باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب .

عن قتيبة ، عن المفضل بن فضالة به . (١١١٢) .

م: (۸۹/۱) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر . عن قتيبة به كما عند البخارى . (٤٦/٧٠٤) .

ومن طريق ليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد به . (٤٧/٧٠٤) .

ومن طریق ابن وهب به کما هنا . (۲۰۸/ ۴۸) .

#### [۲۰٦] مرسل:

وقال البيهقى : « ورواه عراك بن مالك ، عن النبى ﷺ مرسلاً، ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك كله والله أعلم » .

السنن الكبرى: (٣/ ١٥١) كتاب الصلاة /باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثاً ما لم يبلغ مقامه .

وفى الصحيح من حديث عكرمة عن ابن عباس وَلِيْنِيْ قال : أقام النبى يَنَظِيْهُ بمكة تسعة عشر يوماً يصلى ركعتين :

خ : (٣/ ١٥٢) (٦٤) كتاب المغازى (٥٢) باب مقام النبى ﷺ بمكة زمن الفتح . حديث (٢٩٨) ، ونحوه رقم (٤٢٩٩) .

وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز فى وقت إحداهما ، يروى ذلك عن إبراهيم النخعى ، وحكاه عن أصحاب عبد الله ، وكرهه الحسن ومكحول ، ولم يجوزه أصحاب الرأى ، وقالوا : إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها ، وعجل العصر فى أول وقتها ، ورووا عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك .

# سعد ، وعمرو بن الحارث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ؛ أن

وروى نحوه فى كتاب تقصير الصلاة ، باب ما جاء فى التقصير وكم يقيم حتى يقصر . رقم : ١٠٨).

وقال البيهقى \_ بعد أن ذكر روايات فيها تسع عشرة وسبع عشرة : « هذه الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة : « هذه الروايات في تسع عشرة وهي الرواية التي وسبع عشرة كما ترى ، وأصحها عندى \_ والله أعلم \_ رواية من روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعبل البخارى في الجامع الصحيح» . . . السنن الكبرى (٣/ ١٥١) الموضع السابق .

وقال الإمام البغوى في مدة القصر : « أختلف أهل العلم في مدة الإقامة التي تمنع القصر ، فذهب جماعة إلى أنه إذا نوى إقامة أربع في موضع يجب عليه الإتمام، وهو قول عثمان ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ،وأبو ثور ، واحتجوا بأن النبي عَمَا الله خدل مكة عام حجة الوداع يوم الأحد ، وخرج يوم الخميس إلى منى ، كل ذلك يقصر الصلاة ، قال الشافعي : لم يحسب اليوم الذي قدم فيه ؛ لأنه كان فيه سائراً ، ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائراً .

قال مالك : من قدم لهلال ذى الحجة ، وأهل بالحج ، فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر ، وذلك أنه قد أجمع إقامة أكثر من أربع ليال .

وأما أحمد ، فلم يحده بالأيام ، ولكن بعدد الصلوات ، فقال : إذا جمع المسافر لإحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر ، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم ، واحتج بأن النبي ﷺ قدم مكة لصبح رابعة من ذى الحجة ، وأقام الرابع والحامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن ، فكانت صلاته فيها إحدى وعشرين صلاة .

قال أبو سليمان الخطابى : وهذا التحديد يرجع إلى قريب من قول مالك والشافعى ، إلا أنه رأى تحديده بالصلوات أحوط . هذا إذا أجمع الإقامة ، فأما إذا لم يجمع الإقامة ، فزاد مكثه على أربعة أيام وهو عازم على الخروج ، قال الشافعى : أتم إلا أن يكون فى خوف أو حرب ، فيقصر ، قصر النبى على عام الفتح لحرب هوازن سبع عشرة أو ثمانى عشرة . فاعتمد الشافعى فى ثمانى عشرة على رواية عمران بن حصين فى إقامة النبى على الله على الفتح لسلامتها من الاختلاف ، وكثرة الاختلاف فى رواية ابن عباس .

وله قول آخر أن له القصر أبداً مالم يجمع إقامة ، وهو قول أكثر أهل العلم . قال ابن عمر : أصلى صلاة المسافر ما لم أجمع مكثًا ، واختاره المزنى سواء كان محارباً أولم يكن.قال أبو عيسى:هو إجماع. وروى عن جابر أن النبي ﷺ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة .

وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة يقول : أخرج اليوم ، أخرج غداً .

وقال نافع: أقام عبد الله بن عمر بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها مصلاته.

وقال سفيان الثورى وأصحاب الرأى : إذا أجمع المسافر على إقامة خمس عشرة أتم ، ثم ذهبوا إلى إحدى الروايتين عن ابن عباس .

وقال الأوزاعى : إذا أجمع على إقامة ثنتى عشرة أتم ، ويروى ذلك عن ابن عمر . وقال الحسن بن صالح بن حَى : إذا أقام عشرة أيام أتم ، لحديث أنس، ويروى ذلك عن على قال : من أقام عشرة أيام أتم الصلاة .

وقال ربيعة قولاً شاذاً: إن من أقام يوماً وليلة أتم ، وذهب ابن عباس إلى أن المسافر إذا قدم على أهل ، أو ماشية أتم الصلاة ، وبه قال أحمد ، وهو أحد قولى الشافعى : إن المسافر إذا دخل بلداً له به أهل ، وإن كان مجتازاً ، انقطعت رخصة السفر في حقه .

وقال الحسن: إذا كان مع الملاح أهله لم يقصر الصلاة » شرح السنة (٤/ ١٧٧ ـ ١٨١) .

رسول الله ﷺ أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر ليلة يقصر الصلاة .

[٢٠٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يحيى بن أيوب ، عن حميد الطويل ، عن رجل ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله عليه أقام سبع عشرة يصلى ركعتين مُحاصراً الطائف.

[۲۰۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يحيى بن عبد الله بن سالم / ومالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن سعيد بن يسار ، عن عبد الله بن عمر قال : رأيت رسول الله عليه على الحمار، وهو متوجه إلى

#### [۲۰۷] منقطع:

خيبر ويسير .

السنن الكبرى للبيهقى: (٣/ ١٥١) كتاب الصلاة / باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكتًا مالم يبلغ مقامه ، من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

وقال البيهقي : « ويمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة ، ورواية من روى سبع عشرة ، ورواية من روى ثمان عشرة ـ بأن من رواها تسع عشرة عد يوم الدخول ويوم الخروج ، ومن روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين ، ومن قال: سبع عشرة لم يعدهما ، والله أعلم " .

[۲۰۸] صحیح : رواه مالك ، ومسلم من طریقه :

الموطأ: (١/ ١٥٠ ـ ١٥١) (٩) كتاب قصر الصلاة في السفر (٧) باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة ، عن عمرو بن يحيى المازني به . (٢٥) .

م: (١/ ٤٨٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ، من طريق مالك به . (٣٥/ ٧٠٠) .

قال الإمام البغوى: ( اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة في السفر على الدابة متوجهاً إلى الطريق ، ويجب أن ينزل لأداء الفريضة .

واختلفوا في الوتر ، فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة ، روى ذلك عن : على ، وعبد الله ابن عباس ، وابن عمر ، وهو قول عطاء ، وبه قال مالك ،والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال أصحاب الرأى : لا يوتر على الراحلة ، وقال النخعى : كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض . ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعًا عند أكثرهم، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي، وأصحاب الرأي . وقال مالك : لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه ، ثم يقرأ ويركع ، ويسجد حيث توجهت به راحلته ، ويومئ بالركوع والسجود برأسه ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

روى عن أنس أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته ، فكبر ، ثم صلى حيث وجُهَةُ ركابه .

وجوز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء ، مسافراً كان أو غير مسافر، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته .

٥٧/ ب

١٢٢ ----- الجامع لابن وهب

[۲۰۹] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك الليث بن سعد ، وأبو يحيى بن سليمان ، عن صفوان بن سليم ، عن أبى بسرة ، عن البراء بن عازب ، أنه قال :

= قال ـ رحمه الله : ومن صلى في سفينة يصلى قائماً ، إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام ، وقال

أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود . وقد أورد الحاك في المستداك ؟ على شرط الصحيحة بالمسادة عن ومدد ... وما إذ عن الروع

وقد أورد الحاكم فى « المستدرك » على شرط الصحيحين بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال : سئل النبى ﷺ : كيف أصلى فى السفينة ؟ قال : « صل فيها قائماً ، إلا أن تخاف الغرق » . شرح السنة (٤/ ١٩١ ـ ١٩١) .

#### [۲۰۹] حسنه البخاري:

د : (٢/ ١٩) (٢) كتاب الصلاة (٢٧٦) باب التطوع في السفر .

عن قتيبة بن سعيد ،عن الليث به ، نحوه (١٢٢٢) .

ت : (٢/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦) أبواب الصلاة (٢٧٦) باب ماجاء في التطوع في السفر .

بإسناد أبي داود نفسه . (٥٥٠) .

قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن عمر .

وقال : حديث البراء حديث غريب .

قال : وسألت محمداً عنه ، فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ، ولم يعرف اسم أبى بسرة الغفارى ورآه حسنًا .

وروى عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها .

وروى عنه ، عن النبي ﷺ أنه كان يتطوّع في السفر .

ثم اختلف أهل العلم بعد النبي ﷺ ، فرأى بعض أصحاب النبي ﷺ أن يتطوع الرجل في السفر ، وبه يقول أحمد وإسحاق .

ولم تر طائفة من أهل العلم أن يُصلّى قبلها ولا بعدها ، ومعنى من لم يتطوع فى السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله فى ذلك فضل كثير ؛ وهو قول أكثر أهل العلم : يختارون التطوع فى السفر . انتهى .

ومما يقوى هذا الحديث ما رواه الترمذى من طريق ابن أبى ليلى ، عن عطية العوفى ، ونافع ، عن ابن عمر قال : صليت مع النبى ﷺ فى الحضر والسفر ، فصليت معه فى الحضر الظهر أربعاً ، وبعدها ركعتين ، وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، والعصر ركعتين ، ولم يصل بعدها شيئاً ، والمغرب فى الحضر والسفر سواء ، ثلاث ركعات ، لا ينقص فى حضر ولا سفر ، وهى وتر النهار ، وبعدها ركعتين . ( ٥٥٢ ) .

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . سمعت محمدًا يقول : ما روى ابن أبى ليلى حديثًا أعجب إلىَّ من هذا .

قال الإمام البغوى : ﴿ أَمْرُ التطوع في السفر عن رسول الله ﷺ على الراحلة ونازلا مشهور ، واختار أكثر أهل العلم التطوع في السفر ، كان القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن يتنفلون في السفر ، واختار طائفة ألا يتطوع قبولا للرخصة » . شرح السنة ( ٤ / ١٨٧ ) .

سافرت مع رسول الله عَلَيْكُ ثمانية عشر سفراً، فلم أره ترك ركعتين قبل الظهر.

[۲۱۰] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ :

خسفت الشمس فى حياة رسول الله عَلَيْهُ، فخرج رسول الله إلى المسجد، فقام فكبر، وصف الناس وراءه ، فاقترأ رسول الله عَلَيْهُ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: « سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ، هى أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد».

ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ، فاستكمل أربع ركعات، وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف .

ثم قام فخطب الناس ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ، ولا لحياته، فإذا رأيتموها (١) ، فافزعوا إلى الصلاة » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>[</sup>۲۱۰] صحيح: رواه الشيخان:

خ : (١/ ٣٢٩) (١٦) كتاب الكسوف (٤) باب خطبة الإمام في الكسوف .

من طريق عُقَيْل ، ويونس، عن ابن شهاب به ، نحوه . (١٠٤٦) وانظر الحديث رقم (١٠٤٤) اطرافه .

م: (٢/ ٦١٩) (١٠) كتاب الكسوف (١) باب صلاة الكسوف .

من طریق ابن وهب به .(۱/۹۰۱).

قال الإمام البغوى : « واختلف أهل العلم فى كيفية صلاة الخسوف ، فذهب سفيان الثورى، وأصحاب الرأى إلى أنه يصلى ركعتين ، فى كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات ، وذهب قوم إلى أنه يصلى ركعتين ، فى كل ركعة ركوعان على ما جاء فى الحديث ، وهو قول مالك والشافعى ، وأحمد واسحاق . . . .

قال أبو سليمان الخطابى : يشبه أن يكون صلاها مرات ، وكانت إذا طالت مدة الخسوف مد فى صلاته، وزاد فى عدد الركوع ، وإذا قصر ، نقص ، وكل ذلك جائز ، يصلى على حسب الحال، ومقدار الحاجة فيه .

وقال \_ رحمه الله: ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا أنه إذا امتد زمان الحسوف، يزيد في عدد الركوع، أو في إطالة القيام والركوع، ويطول السجود كالركوع عند الشافعي وإسحاق ». شرح السنة (٤/ ٣٧٧ ـ ٣٨٠).

[۲۱۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبى ذئب / ويونس ابن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرنى عباد بن تميم المازنى؛ أنه سمع عمه ، وكان من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ يقول :

خرج رسول الله يوماً يستسقى، فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ، واستقبل القبلة وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين .

قال ابن أبي ذئب في الحديث: وقرأ فيهما. قال ابن وهب : يريد الجهر .

وعم عباد بن تميم هو : عبد الله بن يزيد المازني .

خ: (١/ ٣٢٣) (١٥) كتاب الاستسقاء ( ١٦) باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء .

عن أبي نعيم، عن ابن أبي ذئب به ،نحوه. (١٠٢٤) .

وفي (١/٣٢٣) (١٧) باب كيف حول النبي ﷺ ظهره إلى الناس .

عن آدم ، عن ابن أبي ذئب به ، نحوه . (١٠٢٥) .

وانظر الحديث (١٠٠٥) وأطرافه .

م : (٢/ ٦١١) (٩) كتاب صلاة الاستسقاء ،من طريق ابن وهب به . (٤/ ٨٩٤) .

[۲۱۲] صحيح : رواه الشيخان :

1/17

خ : (٣/ ٢١١) (٦٤) كتاب التفسير / تفسير آل عمران (٩) باب ليس لك من الأمر شيء .

من طريق إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن ، عن أبي هريرة بنحوه . (٤٥٦٠) .

وليس فيه : « ثم بلغنا أنه ترك ذلك »، ولكن فيه ما يفهم منه هذا في قوله : « حتى أنزل الله ﴿ لَيْسَ لَكَ مَنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ الآية » . وانظر عنده الحديث رقم (٧٩٧) وأطرافه .

م: (١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٤) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة .

عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى ، عن ابن وهب به كما هنا. (٢٩٤/ ٦٧٥) .

قال الإمام البغوى : " قد صح عن النبى ﷺ أنه قنت بعد وقعة بئر معونة فى جميع الصلوات، روى عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال : قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً فى الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء، وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة إذا قال: (سمع الله لمن حمده ) من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من سليم ، على رعل وذكوان وعُصيَّة ، ويؤمن من خلفه .

قلت : قد اتفق أهلَ العلم على ترك القنوت في غير صلاة الصبح من الفرائض ، روى عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قنت شهراً ثم تركه .

واختلفوا فى صلاة الصبح ، فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها ، يروى ذلك عن ابن مسعود،وابن عمر ، وبه قال ابن المبارك ، وأصحاب الرأى .

[ ومن حجتهم ما رواه الترمذى (٤٠٢) والنسائى (٢٠٣/٢) وابن ماجه (١٢٤١) ] عن أبى مالك الأشجعى قال : قلت لأبى : يا أبة إنك قد صلبت خلف رسول الله ﷺ، وأبى بكر ، وعمر ، وعثمان وعلى بن أبى طالب هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين كانوا يقتتون ؟ قال : أى بُنَى مُحْدَثٌ . =

ابن شهاب قال : أخبرني سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، أنهما سمعا أبا هريرة يقول:

كان رسول الله عَلَيْ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه: « سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد » ، ثم يقول وهو قائم : « اللهم أنج الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كَسني يوسف ، اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان ، وعُصيَة عصت الله ورسوله ». ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون (١٢٨) ﴾ [آل عمران] .

[۲۱۳] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك داود بن قيس؛ أن عياض بن عبد الله حدثه ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول :

= قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عنه أكثر أهل العلم ، وأبو مالك : اسمه سعد بن طارق بن أشيم .

وذهب قوم إلى أنه يقنت فيها ، يروى بعضهم ذلك عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وأبى هريرة ، وعروة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، حتى قال الشافعي : إن نزلت بالمسلمين نازلة ، قنت في جميع الصلوات ، وتأول هؤلاء قوله : « ثم تركه » ، أى : ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة في الحديث ، أو تركه في الصلوات الأربع ، ولم يتركه في الصبح ، يدل عليه :

عن أنس قال : مازال رسول الله ﷺ يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا .[ قال الحاكم : إسناد هذا الحديث حسن ] .

وروى شعبة عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت ابن أبى ليلى يحدث عن البراء ، عن النبى ﷺ أنه كان يقنت في الصبح .

وعن الأسود قال:صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصى، فكان يقنت في صلاة الفجر. وقال عرفجة : صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر ، فلم يقنت ، وصليت مع على فقنت .

وقال أحمد وإسحاق : لا يقنت في صلاة الفجر إلا عند نازلة » . شرح السنة (٣/ ١٢٢ ـ ١٢٤) .

#### [٢١٣] صحيح: رواه الشيخان:

خ: (١١٤/١١ ــ ١١٥) (٦) كتاب الحيض (٦) باب ترك الحائض الصوم:

خرج رسول الله على في أضحى \_ أو فى فطر \_ إلى المصلى ، فمر على النساء فقال : " يا معشر النساء ، تصدقن ، فإنى أريتكن أكثر أهل النار » . فقلن : ويم يا رسول الله ؟قال : " تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » قلن : بلى . قال : " فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ » قلن : بلى . قال : " فذلك من نقصان دينها » . (٢٠٤)

وفي (٣٠٣/١) (١٣) كتاب العيدين (٦) باب الخروج إلى المصلي بغير منبر :

۲۱/ ب

كان رسول الله ﷺ يخرج يوم العيد فيصلى، فيبدأ بالركعتين ثم يسلم ، فيقوم قائماً، فيستقبل الناس بوجهه ، فيكلمهم ويأمرهم بالصدقة ، فإن أراد أن يضرب على الناس بعثاً ذكره وإلا انصرف .

[۲۱٤] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب قال : وكتب إلى كثير بن عبد الله المزنى يحدث ، عن أبيه ، عن جده أنه قال:

كان رسول الله على يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف مقابل الناس ـ والناس جلوس على صفوفهم ـ فيعظهم ، ويوصيهم ، ويأمرهم . فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ـ وهو أمير المدينة ـ في أضحى أو فطر ، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى، فجبذت بثوبه ، فجبذنى ، فارتفع فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غيرتم والله خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة . (٩٥٦) .

وفي (١/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣) (٢٤) كتاب الزكاة (٤٤) باب الزكاة على الأقارب :

خرج رسول الله على أضحى أو فطر إلى المصلى ، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: « أيها الناس ، تصدقوا » . فمر على النساء فقال: « يا معشر النساء ، تصدقن ، فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » . فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء » . ثم انصرف ، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه ، فقيل : يا رسول الله ، هذه زينب . فقال : « أى الزيانب ؟» فقيل : امرأة ابن مسعود . قال : « نعم ، انذنوا لها » ، فأذن لها ، قالت : يا نبى الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندى حلى لى فأردت أن أتصدق بها ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم » . (١٤٦٢) .

والحديث رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن داود بن قيس به :

م: (٢/ ٢٠٥) (٧) كتاب صلاة العيدين . رقم (٩/ ٨٨٩) .

[۲۱٤] حسنه الترمذي .

وفى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى ، ضعيف كما فى التقريب ، ويبدو أن الترمذى حسن حديثه لشواهد :

ت : (۲/۲۱٪) أبواب الصلاة (۳٪) باب ماجاء في التكبير في العيدين ـ عن مسلم بن عمرو أبي: عمرو الحذاء المديني ، عن عبد الله بن نافع الصائغ ، عن كثير بن عبد الله به ،نحوه . (٥٣٦) .

قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو .

وقال : حديث جد كثير حديث حسن ، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب عن النبي ﷺ. واسمه:عمرو بن عوف المزنى .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم .

وهكذا روى عن أبى هريرة : أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة ، وهو قول أهل العلم .

وبه يقول مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

رأيت رسول الله ﷺ كبر في الأضحى سبعاً وخمساً، وفي الفطر مثل ذلك .

[۲۱۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن خالد ابن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ؛ أن رسول الله ﷺ كبر في الفطر والأضحى سبعاً وخمساً سوى تكبير الركوع .

[۲۱٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، وسفيان بن عيينة ، عن ضمرة بن سعيد المازنى ، عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى :

وروى عن عبد الله بن مسعود أنه يكبر فى الأولى ثلاثاً قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح ، وفى الركعة الثانية ثلاثاً بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع ، وهو قول سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى » . شرح السنة (٣٠٩/٤) .

#### [ ٧١٥] إسناده حسن بشواهد . ومن شواهده الحديث السابق .

د : (١/ ١٨٠ ـ ١٨٦) (٢) كتاب الصلاة (٢٥١) باب التكبير في العيدين .

عن قتيبة ، عن ابن لهيعة ، عن عُقيُّل ، عن ابن شهاب به ، نحوه . (١١٤٩) .

وعن ابن السرح ، عن ابن وهب به كما هنا . (١١٥٠) .

جه : (١/ ٤٠٥) (٥) كتاب إقامة الصلاة (١٥٦) باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين . عن حرملة ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد وعقيل ، عن ابن شهاب به ، نحوه . (١٢٨٠) .

#### [٢١٦] صحيح : رواه مالك ومسلم من طريقه :

الموطأ: (١/ ١٨٠) (١٠) كتاب العيدين (٤) باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين . عن ضمرة بن سعيد المازني به . (٨) .

وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين : تسع تكبيرات : في الركعة الأولى
 خمساً قبل القراءة ، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ، ثم يكبر أربعاً مع تكبيرة الركوع .

وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ نحو هذا .

وهو قول أهل الكوفة ، وبه يقول سفيان الثورى .

جه : (١/ ٥٠٥) (٥) كتاب إقامة الصلاة (١٥٦) باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين . من طريق محمد بن خالد بن عثمة ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف به .(١٢٧٩)

قال الإمام البغوى: « وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر فى صلاة العيد فى الأولى سبعاً سوى تكبيرة الافتتاح ، وفى الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام قبل القراءة ، روى ذلك عن أبى بكر ، وعمر ، وعلى ، وابن عمر، وابن عباس، وأبى هريرة ، وأبى سعيد الخدرى ، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الزهرى، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق. وقال أبو ثور : يكبر فى الأولى سبعاً مع تكبيرة الافتتاح .

م :  $(7 \cdot 7 \cdot 7)$  (۸) كتاب صلاة العيدين (۳) باب ما يقرأ به في صلاة العيدين .

من طريق مالك به . (١٤/ ٨٩١) .

ومن طريق فليح ، عن ضمرة بن سعيد به ، نحوه . (١٥/ ١٩١) .

ماذا كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى ؟

قال : كان يقرأ بـ ﴿ فَ وَالْقُرْآنِ الْمَجيد ﴾ ، و ﴿ اقْتَرَبَت السَّاعَةُ ﴾ .

[۲۱۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ كان يخرج إلى العيد من طريق ، ويرجع من طريق أخرى .

[۲۱۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك ، وغيرهم ،

[۲۱۷] في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمرى ، وفيه مقال؛ وللحديث شاهد عند البخارى ، والحاكم وغيرهما .

د : (١/ ٦٨٣ ـ٦٨٣) (٢) كتاب الصلاة (٢٥٤) باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق . عن عبد الله بن مسلمة ، عن عبد الله بن عمر به نحوه . (١١٥٦).

جه : (١/ ٤١٠) (٥) كتاب الصلاة (١٦٢) باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره ، من طريق أبي قتيبة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع به . (١٢٩٩) .

كذا عند ابن ماجه ، والصواب عبد الله بن عمر مكبراً كما عند أبي داود .

وقال المنذرى : وفى إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمرى ، وفيه مقال ، وقد أخرج له مسلم مقروناً بأخيه عبيد الله بن عمر ، وأخرج البخارى فى صحيحه من حديث سعيد بن الحارث ، عن جابر \_ وهو ابن عبد الله \_ قال : كان النبى عليه إذا كان يوم عيد خالف الطريق ، وقال : تابعه يونس بن محمد ابن فليح عن سعيد ، عن أبى هريرة ، وحديث جابر أصح .

مختصر المنذري \_ هامش د (١/ ٦٨٤) تعليقاً على الحديث رقم (١١٥٦) .

وهذا الحديث ذكره الحاكم شاهداً لحديث أبى هريرة نحوه فى المستدرك (٢٩٦/١) كتاب صلاة العيدين .

وقال عن حديث أبى هريرة : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وشاهده الحديث الذي قبله ، وهو حديث عبد الله بن عمر ؛ ووافقه الذهبي .

وقد ذكر ابن خزيمة رواية عن ابن وهب في شيء من التفصيل :

صحيح ابن خزيمة: (٣٤٣/٢) جماع أبواب صلاة العيدين . . . (٦٧٣) باب التكبير والتهليل فى العدو إلى المصلى فى العيدين إن صح الخبر ، فإن فى القلب من هذا الخبر ، وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمرى إن لم يكن الغلط من ابن أخى ابن وهب :

من طريق أحمد بن على بن وهب ، عن عمه ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس ، وعبد الله بن عباس ، والحسن ، والحسن ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن حارثة ، وأيمن بن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير ، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتى المصلى ، فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتى منزله . (١٤٣١) .

[۲۱۸] موسل . وقد وصله ابن ماجه ، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر متكلم فيه ، وقد حسنه المنذري ، وله شاهد حسنه الترمذي . عن ابن شهاب ، عن ابن السُّبَّاق ؛ أن رسول الله عَلَيْكُ قال في جمعة من الجمع :

« يا معشر المسلمين ، هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين ، فاغتسلوا فيه ، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه ، وعليكم بالسواك » .

[٢١٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك أن نافعاً حدثهم ،

الموطأ : (١/ ٦٥ \_ ٦٦) (٢) كتاب الطهارة (٣٢) باب ما جاء في السواك ،عن مالك به، نحوه . (١١٣) . قال البيهقي : هذا هو الصحيح مرسل ، وقد روى موصولاً ، ولا يصح وصله . [ السنن الكبرى (٣/ ٢٤٢) كتاب الجمعة / باب في التنظيف يوم الجمعة ] .

جه : (١/٣٤٧) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٨٣) باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة .

من طريق صالح ابن أبى الأخضر ، عن الزهرى ، عن عبيد بن السباق ، عن ابن عباس مرفوعاً : « إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين ، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل ، وإن كان طيب فليمس منه ، وعليكم بالسواك ». (١٠٩٨) .

وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (٣٦٧/١) : ﴿ هذا إسناد فيه صالح بن أبي الأخضر ، لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات .

ورواه عبد العظيم المنذرى الحافظ في كتابه الترغيب ، وحسنه ، ورواه الترمذى في جامعه من حديث البراء بن عازب مرفوعاً : «حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ، وليمس أحدهم من طيب أهله ، فإن لم يجد ، فالماء له طيب » وقال : حديث حسن ، وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى ، رواه النسائى في سننه الصغرى » .

وانظر : س (٩٣/١) كتاب الطهارة / باب إيجاب الغسل يوم الجمعة .

قال الإمام البغوى :

« اختلف الهلم في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير الغسل ، فذهب جماعة إلى وجوبه ، يروى ذلك عن أبى هريرة ، وهو قول الحسن ، وبه قال مالك ، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة ، وليس بواجب .

وقوله فى الحديث: « غسل يوم الجمعة واجب » أراد به وجوب الاختيار ، لا وجوب الحتم ، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك على واجب ، ولا يريد به اللزوم الذى لا يسع تركه ، والدليل عليه ما روى : أن عمر كان يخطب يوم الجمعة ، إذ دخل عثمان بن عفان ، فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، انقلبت من السوق ، فسمعت النداء ، فما زدت على أن توضأت وأقبلت ، فقال عمر : والوضوء أيضاً ، وقد علمت أن رسول الله عليه كان يأمر بالغسل ؟! ولو كان واجباً ، لانصرف عثمان حين نبهه عمر ، ولصرفه عمر حين رآه لم ينصرف .

وفى حديث ابن عمر دليل على أن غسل يوم الجمعة على من يحضرها دون من لا يريد حضورها من النساء والصبيان والعبيد ، قال ابن عمر : إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة .

-قلت : ووقته حالة الرواح استحباباً ، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر حسب ، وقبله لا يحسب ».شرح السنة (٢/ ١٦٢ \_١٦٣ ) .

[٢١٩] صحيح : رواه مالك والشيخان :

 ١٣٠ - الجامع لابن وهب

عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله عَلَيْكُم قال :

« إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » .

[ ۲۲۳] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب أخبرك حيوة بن شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن بكير بن عبد الله ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره ، ويقص شاربه في كل جمعة .

[۲۲۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أبو يحيى بن سليمان المدنى (١) ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك قال :

كان رسول الله ﷺ يصلى يوم الجمعة حين تميل الشمس .

[٢٢٢] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك حنظلة بن أبي سفيان

(١) كذا في الأصل وهو الصحبح ، ووقع في المطبوع : ﴿ المزنى ﴾ .

عن حيد الله من يوسف ، عن مالك به (۸۷۷) . وطرفاه : (۸۹۶ ، ۹۱۹ ) .

م : (٢/ ٥٧٩ ـ ٥٨٠) (٧) كتاب الجمعة ؛ من طريق ليث ، عن نافع به ، نحوه . (١/ ٨٤٤) .

[ ٢٢٠] إسناده صحيح: رجاله ثقات:

السنن الكبرى للبيهقى : (٣/ ٢٤٤) كتاب الجمعة/باب السنة فى التنظيف يوم الجمعة بغسل وأخد شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الربح وسواك ومس طيب ، من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به . [٢٢١] صحيح : رواه البخارى :

خ :(١/ ٢٨٧) (١١) كتاب الجمعة (١٦) باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، عن سريج بن النعمان ، عن فليح بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي به ، نحوه . (٩٠٤) .

[٢٢٢] إسناده صحيح:

مصنف عبد الرزاق : (۲۰۷/۳) كتاب الجمعة/ باب السعى إلى الصلاة ، عن الثورى ، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد الله قال : كان عمر بن الخطاب يقرؤها : فامضوا إلى ذكر الله . (٥٣٥٠) . ويلاحظ أن هنا اختلافاً عما في رواية ابن وهب ، فالإسناد هنا منقطع ، وعند ابن وهب متصل .

وروى عبد الرزاق عن معمر وغيره ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : لقد توفى عمر وما يقرأ هذه الآية التى فى سورة الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله . (٣٤٨) .

السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٢٧) كتاب الجمعة / باب صفة المشي إلى الجمعة ،

من طريق سفيان ، عن الزهرى بالإسناد السابق عند عبد الرزاق ونحو متنه .

والآية الكريمة في المصحف ﴿ فَاسْعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ .

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن معنى الآية الكريمة هو الإسراع إلى الجمعة ، ولكن ذهب مالك والشافعي إلى أن المعنى هو المضي وليس الإسراع ، يقول مالك : وإنما السعى في كتاب الله : العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإَذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو =

1/47

الجُمَحى ؛ أنه سمع سالم بن عبد الله يحدث ، عن أبيه ؛ أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ:

# ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَامضوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّه ﴾

[ الجمعة : ٩ ]

[٢٢٣] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو عبد الله الأغر ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَلَيْهِ:

« إذا كان يوم الجمعة ، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ، فإذا جلس الإمام ، طووا الصحف ، وجاءوا يستمعون الذكر ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَالذي يهدى بدنة ، ثم كالذي يهدى بقرة ، ثم كالذي يهدى بالكبش ثم كالذي يهدى الدجاجة ».

[۲۲٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ،

يَخْشَىٰ 🕦 ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ .

قال مالك : فليس السعى الذي ذكره الله في كتابه بالسعى على الأقدام ، ولا الاشتداد ، وإنما عني العمل والفعل . [الموطأ ١٠٧/١] .

وقد ذهب الشافعي في الأم إلى هذا (٢ / ٣٩٢ ـ ٩٣ بتحقيقنا ) . . . والله أعلم .

[۲۲۳] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (١/ ٢٩٤) (١١) كتاب الجمعة (٣١) باب الاستماع إلى الخطبة .

عن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري به ، نحوه . ( ٩٢٩ ) . وطرفه . ( ٣٢١١ ) . م : ( ٢ / ٥٨٧ ) (٧) كتاب الجمعة (٧) باب فضل التهجير يوم الجمعة .

من طریق ابن وهب به . (۲۶ / ۸۵۰) .

[۲۲٤] صحيح: رواه مالك والشيخان من طريقه:

مسند الموطأ : (ص ١٣٧) : من طريق ابن وهب ، والقعنبي ، عن مالك به . (١٣٤) .

قال الغافقي ــ بعد رواية هذا الحديث: هذا في رواية ابن وهب ، وابن القاسم ، ومعن ، وابن عفير ، وليس عند القعنبي إلا خارج الموطأ [ رواه من طريقه أبو داود رقم (١١١٢) ] ولا هو عند ابن بكير ، وهو مرسل عند أبي مصعب .

الموطأ : (١٠٣/١) (٥) كتاب الجمعة (٢) باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب .

عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة به ، نحوه . (٦) .

خ : (١/ ٢٩٥) (١١) كتاب الجمعة (٣٦) باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب . من طريق عقيل ، عن ابن شهاب به كما عند ابن وهب . (٩٣٤) .

ومن طريق مالك بإسناده في الموطأ . (٩٣٤) .

م : (٢/ ٥٨٣) (٧) كتاب الجمعة (٣) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة . من طريق عقيل ، عن ابن شهاب به كما عند ابن وهب . (١١/ ٨٥١) .

ويونس بن يزيد ، وابن سَمْعَان ؛ أن ابن شهاب أخبرهم قال : أخبرني سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

« إذا قلت لصاحبك : أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت » .

[۲۲۰] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك ابن أبى ذئب ، عن أسيد بن أبى أسيد ، عن عبد الله ؛ أن رسول الله عَلَيْهِ قال :

« من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة، طبع الله على قلبه » .

[٢٢٦] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، عن ضمرة ابن سعيد المازني، عن عبد الله بن عتبة؛ أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير:

ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة ، على أثر سورة الجمعة ؟

فقال : كان يقرأ بـ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْغَاشية ﴾ .

#### [٢٢٥] صححه ابن خزيمة والذهبي :

۲۷/ ب

جه : (١/ ٣٥٤) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٩٣) باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر .

من طریق ابن وهب به . (۱۱۲٦) .

صحيح ابن خزيمة : (٣/ ١٧٥ ـ ١٧٦) أبواب الصلاة قبل الجمعة (١١٢) باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر ، من طريق ابن وهب به . (١٨٥٦) .

المستدرك: (١/ ٢٩٢) كتاب الجمعة .

من طریق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى ، عن ابن أبى فُدينك به .

وصححه الذهبي في التلخيص .

مسند أحمد (٣/ ٣٣٢) : من طريق زهير بن محمد ، عن أسيد به نحوه .

والطبع : الختم ، وأصل الطبع فى اللغة من الوسخ والتدنس ، يصيبان السيف ، ثم يستعمل فى الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح .

قال مجاهد : الرَّيْن أيسر من الطبع ، والطبع أيسر من الإقفال ، والإقفال أشد من ذلك كله » . وهو بذلك يشير إلى الآيات التي فيها وصف للقلب بهذه الكلمات .

### [٢٢٦] صحيح : أخرجه مالك ومسلم .

المُوطأ : (١١١/١) (٥) كتاب الجمعة (٩) باب القراءة في صلاة الجمعة ، والاحتباء ، ومن تركها من غير عذر، عن ضمرة بن سعيد المازني به . (١٩) .

م : (٧/ ٥٩٨) (٧) كتاب الجمعة (١٦) باب ما يقرأ في صلاة الجمعة .

من طریق سفیان بن عیینة ، عن ضمرة بن سعید به ،نحوه . (۸۷۸/۲۳) .

[۲۲۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سفيان الثورى ؛ أنه سمع جعفر بن محمد يحدث عن أبيه ، عن أبى رافع ، أو ابن أبى رافع ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله ؛ أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ﴿ إِذَا جَاءَكَ

[۲۲۸] حدثنا بحر قال : قـرئ عـلى ابـن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، أخبره عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« في الجمعة ساعة \_ وقبض أطراف أصابعه، وهو يقللها \_ لا يسأله فيها مؤمن شيئًا إلا أعطى سُوْلَهُ » .

[۲۲۹] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب ، حدثك عمرو بن الحارث، عن الجُلاح (۱) مولى عبد العزيز ؛ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ، حدثه عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ﷺ أنه قال :

(١) في المطبوع : « اللجلاج » ، وغير واضح في الأصل ، وما أثبتناه الصحيح .

#### [۲۲۷] صحیح : رواه مسلم :

المنافقون ﴾ .

م: (۱۲/۷۹۵ ـ ۵۹۸) (۷) كتاب الجمعة (۱٦) باب ما يقرأ في صلاة الجمعة .
 من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر به نحوه . (۸۷۷/٦۱) .

ومن طريق حاتم بن إسماعيل وعبد العزيز الدراوردى عن جعفر به . مصنف عبد الرزاق :(٣/ ١٧٩ ـ ١٨٠) كتاب الجمعة / باب القراءة في يوم الجمعة .

عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد به . (٥٢٣١) . وعن الثوري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن أبي رافع ، أن علياً كان يقرأ في الجمعة بسورة

وعن اسورى ، عن جسمو بن عصد عن الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله عل

[۲۲۸] صحيح : رواه مالك والشيخان من طريقه :

الموطأ : (١١٨) (٥) كتاب الجمعة (٧) باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة .

عن أبي الزناد ، عن الأعرج به ، نحوه . (١٥) .

خ: (١/ ٢٩٥ \_ ٢٩٦) (١١) كتاب الجمعة (٣٧) باب الساعة التي في يوم الجمعة . عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به ، نحوه . (٩٣٥) . وطرفاه : (٢٩٥، ، ٢٤٠٠) .

م: (٢/ ٥٨٣ \_ ٥٨٤) (٧) كتاب الجمعة (٤) باب في الساعة التي في يوم الجمعة . من طريق مالك به . (٨٥٢/١٣) .

[۲۲۹] إسناده حسن . د : (۱/۱۳۲) (۲) كتاب الصلاة (۲۰۸) باب الإجابة ، أية ساعة هي في يوم الجمعة ؟

عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب به . (۱۰۸۸) .

س : (٣/ ٩٩ \_ ٠٠٠) (١٤) كتاب الجمعة (١٤) باب وقت الجمعة . من طريق عمرو بن سَوَّاد بن الأسود بن عمرو، والحارث بن مسكين ،عن ابن وهب به.(١٣٨٩) . " يوم الجمعة، لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » .

١/٢٨ [٢٣٠] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن جريج ، عن ابن أبى مُلَيْكَة ، عن عائشة زوج النبى ﷺ ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« أبغض الرجال إلى الله الألَّدُّ الخَصِم » .

[۲۳۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك هشام ، عن زيد (١) ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن رسول الله ﷺ قال :

« إن الشمس والقمر خُلقًا من النار ، ويعودان فيها » .

# من كتاب النكاح

[٢٣٢] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ؛ أن

(١) كذا في الأصل ، وهو الصواب ، ووقع في المطبوع : « يزيد » .

[۲۳۰] صحيح: رواه البخاري:

خ :(٢/ ١٩٤) (٤٦) كتاب المظالم والغصب (١٥) باب قـول الله تعـالى : ﴿ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ (٢٠٠ ﴾

[ البقرة ] ، عن أبى عاصم ، عن ابن جريج به ، نحوه . (٣٤٥٧) . وطرفاه : (٣٥٦٣ ، ٧١٨٨ ) . '

[۲۳۱] مرسل .

تفسير الطبرى: (۱۱۳/۲۹) فى تفسير سورة القيامة / قوله تعالى: ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ① ﴾: قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى سعيد بن أبى أيوب ، عن أبى شيبة الكوفى ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أنه تلا هذه الآية يوماً ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ ﴾ قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكون نار الله الكبرى .

وعزاه الحافظ السيوطي إلى ابن جرير ، وابن المنذر . راجع : الدر المنثور (٦/ ٢٨٨) .

[٣٣٢] صحيح : رواه مالك والشيخان من طريقه :

الموطأ : (٢/ ٥٣٥) (٢٨) كتاب النكاح (١١) باب جامع ما لا يجوز من النكاح ،عن نافع به .(٢٤) . خ : (٣/ ٣٦٦) (٦٧) كتاب النكاح (٢٨) باب الشغار .

ع . (۱۱٫۲ به ۱۱۰۰) صب است (۱۱٫۰ بب است. من طریق مالك به (۵۱۱۲) ، وطرفه : (۲۹۲۰) .

م : (٢/ ٢٣٤) (١٦) كتاب النكاح (٦) باب تحريم نكاح الشغار وبطلاته .

من طريق مالك به . (١٤١٥/٥٧) .

ومن طريق يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع به نحوه . (١٤١٥/٥٨) .

مالك بن أنس ، وعبد الله بن عمر ، أخبراه عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله عَلَيْنَ نهى عن الشِّغَار ؛ والشِّغَار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق .

[۲۳۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« لا شغار في الإسلام » .

[ ٢٣٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس قال : حدثنى عبد الله بن عباس ، أن حدثنى عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، أن رسول الله عليه قال :

« الأيِّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُسْتُأذَّنُ في نفسها، وإذنها صُمَاتها » .

واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهى عنه ، كنكاح المتعة ، وكما لو نكح امرأة على عمتها أو خالتها يكون باطلاً، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وشبهه أبو على بن أبي هريرة برجل زوج ابنته ، واستثنى عضواً من أعضائها ، فلا يصح بالاتفاق ، فكذلك الشغار ؛ لأن كل واحد زوج وليته ، واستثنى بضعها حيث جعله صداقاً لصاحبتها .

وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها وهو قول عطاء بن أبى رباح ، وبه قال سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى ، وقال الشافعى : لو سمى لهما أو لإحداهما صداق ، فليس بالشغار المنهى عنه ، والنكاح ثابت ، والمهر فاسد ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها » . شرح السنة (٩٨/٩٠ ٩٩)

#### [٢٣٣] صحيح: رواه مسلم:

م : (٢/ ١٠٣٤ \_ ١٠٣٥) (١٦) كتاب النكاح (٧) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه .

من طريق معمر ، عن أيوب ، عن نافع به ، نحوه . (٦٠/ ١٤١٥) .

[٢٣٤] صحيح : رواه مالك ومسلم من طريقه :

الموطأ: (٢/ ٥٢٤ \_ ٥٢٥) (٢٨) كتاب النكاح (٢) باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما .

عن عبد الله بن الفضل به ، (٤) .

م : (١٠٣٧/٢) (١٦) كتاب النكاح (٩) باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت . من طريق مالك به . (١٦٦/٦٦) .

شرح معانى الأثار : (٣/ ١١) كتاب النكاح ،باب النكاح بغير ولى عصبة ،من طريق ابن وهب به . =

قال الإمام البغوى: « صورة نكاح الشغار ما ورد فى الحديث ،وهو منهى عنه ، وأصل الشغر فى اللغة:الرفع ، يقال :شغر الكلب : إذا رفع رجله عند البول ، سمى هذا النكاح شغاراً ؛ لأنهما رفعا المهر بينهما .

# [٢٣٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني الليث بن سعد ، عن

قال الإمام البغوى: " اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها ، فإن زوجها وليها وليها قبل الاستئذان ، ووجها وليها وليها قبل الاستئذان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، لقوله على انه إن والبكر تستأذن » وإليه ذهب الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها ، أو جدها من غير استئذان \_ فجائز ، يروى ذلك عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، وسالم بن عبد الله ، وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وقالوا : معنى قوله على استطابة النفس ، كما أمر تبارك وتعالى رسوله على استطابة النفس ، كما أمر تبارك وتعالى رسوله على استطابة الأمر ﴾ [آل عمران : ١٥٩] وذلك على استطابة نفوسهم .

وروى عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ آمروا النساء في بناتهن ﴾ .

وروى أن النبى ﷺ أمر نعيماً أن يؤامر أم ابنته فيها،وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات ؛ لا أن جواز العقد على البنات متوقف على رضى الأمهات .

واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت فى النكاح ، يكتفى بسكوتها ، ويشترط صريح نطق الثيب ، وقيل : السكوت من البكر إذن فى حق الأب والجد ، فأما فى حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق ، والأكثرون على أنه إذن فى حق جميع الأولياء .

ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله: « الثيب أحق بنفسها من وليها » قالوا: مفهومه يدل على أن الولى أحق بالبكر منها بنفسها، وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم، ومعنى قوله: « أحق بنفسها » أراد في اختيار الزوج ، لا في العقد ، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها ». شرح السنة (٩/ ٣٠ ـ ٣٣).

# [٢٣٥] إسناده منقطع : قاله البوصيرى وغيره :

جه :(١/ ٥٨٧ \_ ٥٨٨) (٩) كتاب النكاح (١١) باب استثمار البكر والثيب .

عن عيسى بن حماد المصرى ، عن الليث بن سعد به ، نحوه . (١٨٧٢) .

وقال البوصيرى فى المصباح (٧٨/٢) : « هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع . عدى لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة ، يدخل بينهما العرس بن عميرة . قاله أبو حاتم وغيره .

وقال المزى : رواه يحيى بن أيوب المصرى ، عن ابن أبى حسين ، عن عدى بن عدى ، عن أبيه ، عن البيه ، عن البيه ، عن المعرس رجل من أصحاب النبي ﷺ .

قلت:وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عمرو بن الربيع بن طارق ، عن يحيى بن أيوب ، فذكره بإسناده ومتنه .

ورواه البيهقى فى سننه الكبرى ، عن الحاكم به .

ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عدى بن عدى .

ورواه ابن أبي شيبة في مسنده عن يحيى بن إسحاق عن الليث بن سعد به .

وأبو يعلى الموصلي حدثنا زهير حدثنا إسحاق بن عيسي ، حدثنا ليث فذكره .

وله شاهد من حديث ابن عباس وأبى هريرة في صحيح مسلم وغيره ٣ .

السنن الكبرى للبيهقى : (٧/ ١٢٣) كتاب النكاح / باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

عبد الله بن عبد الرحمن القرشي ، عن عدى بن عدى الكندى ، عن أبيه ، عن رسول الله ﷺ / أنه قال :

۲۸/ ب

« شاوروا (١) النساء في أنفسهن ».

فقيل : يارسول الله ، إن البكر تستحى؟ قال : « الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها » .

[٢٣٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: حدثني شبيب بن سعيد التيمي ، عن

(١) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : ﴿ شَاوِرا ﴾ .

g. g es g

شرح معانى الآثار : (٣٦٨/٤) كتاب البيوع / باب تزويج الأب ابنته البكر . . . من طريق يونس عن ابن وهب به ، نحوه .

حم: (۲۹/ ۲۲): عن إسحاق بن عيسى ، عن ليث بن سعد به ، نحوه . (۱۷۷۲۲) .

وفي (٢٩/ ٢٦٠ \_ ٢٦١) عن على بن عياش وإسحاق بن عيسى ، عن الليث بن سعد به كما هنا . (١٧٧٢٤) .

وفي شرح معاني الآثار (٢١٨/٤) الموضع السابق :

من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عدى بن عدى ، عن أبيه، عن العرس بن عميرة وقد كان من أصحاب رسول الله ﷺ، مثله .

وأخرجه ابن أبى عاصم فى « الآحاد والمثانى » (٢٤٣٠) ، والطبرانى (1/(787)) من طريق سفيان بن عامر، وإبراهيم الحربى فى « الغريب » (1/(1.00)) ، والبيهقى (1/(1/00)) ، وابن عساكر فى ترجمة عدى بن عدى من « تاريخ دمشق » (11/(0.00)) من طريق يحيى بن أيوب الغافقى ، كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين ، عن عدى بن عدى الكندى، عن عدى بن عميرة، عن العرس ابن عميرة .

وقال الطبراني عقبه : زاد سفيان بن عامر في الإسناد : العرس ، ورواه الليث بن سعد ، عن ابن أبي حسين ، فلم يجاوز عدى بن عميرة .

قلنا: وسفيان بن عامر \_ وهو الترمذى \_ ذكره البخارى وابن أبى حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم ينفرد به ، فقد تابعه يحيى بن أيوب الغافقى ، وهو ثقة فيكون الحديث من مسند العرس بن عميرة . وأرسله عدى بن عميرة في حديث الليث .

#### [۲۳٦] حسنه الترمذي :

- د: (۲/ ۵۷۳ \_ ۵۷۵) (٦) كتاب النكاح (۲٤) باب في الاستئمار .
- من طریق حماد ، عن محمد بن عمرو به ، نحوه . (۲۰۹۳) .
- ت : (٣/ ٤١٧ ـ ٤١٨) (٩) كتاب النكاح (١٨) باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج . عن قتيبة ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو به ، نحوه . (١٠٩) .

محمد بن عمرو بن علقمة، يحدث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« اليتيمة تُسْتَأْمَرُ في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها ».

[۲۳۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ويزيد ابنى مجمع ؛ أن خساء بنت خذام أنكحها أبوها وهى ثيب ، فكرهت ذاك ، فجاءت إلى رسول الله فردً نكاحها .

وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت ، فرضيت ، فالنكاح جائز ، ولا خيار لها إذا أدركت ، واحتجا بحديث عائشة ؛ أن النبى ﷺ بنى بها وهى بنت تسع سنين . وقد قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة .

وقال الإمام البغوى : « اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة ؛ لحديث عائشة أن النبي على تزوجها وهي بنت سبع . واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ، ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح ، أو إجازته ، وهو قول أصحاب الرأى . وذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، وهو قول الشافعي ، واحتج بأن النبي على لما قال : « اليتيمة تستأمر » واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها ، وهي قبل البلوغ لا معني لإذنها ، ولا عبرة لإبائها ، فكأنه شرط بلوغها ، ومعناه : لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر . وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين ، جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ، ولا خيار لها ، ولعله قال ذلك لما علم أن كثيراً من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن ، قالت عائشة : وإذا بلغت الجارية تسع سنين ، فهي امرأة .

واختلفوا فى الوصى هل يزوج بنات الموصى ؟ فذهب أكثرهم أنه  $\overline{V}$  ولاية له وإن فوض إليه ، قال الشعبى : ليس إلى الأوصياء من النكاح شىء ، إنما ذاك إلى الأولياء . وقال حماد بن أبى سليمان : للوصى أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ ، وحكى ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصى مع كراهية الأولياء ، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب » . شرح السنة (V / 2 - 2) .

#### [۲۳۷] صحیح: رواه البخاری:

الموطأ : (٢/ ٥٣٥) (٢٨) كتاب النكاح (١١) جامع ما لا يجوز من النكاح .

عن طريق عبد الرحمن ابن القاسم به . (٢٥) .

قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن ، واختلف أهل العلم فى تزويج اليتيمة . فرأى بعض أهل العلم ؛ أن اليتيمة إذا زُوِّجَتْ ، فالنكاح موقوف حتى تبلغ ، فإذا بلغت فلها الخيار فى إجازة النكاح أو فسخه . وهو قول بعض التابعين وغيرهم .

وقال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ، ولا يجوز الخيار في النكاح . وهو قول سفيان الثورى والشافعي وغيرهما من أهل العلم .

خ : (٣/ ٣٧٢) (٦٧) كتاب النكاح (٤٢) باب إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود . عن إسماعيل، عن مالك به . (٥١٣٨) . وأطرافه : (١٣٩٥ ، ٦٩٤٥ ، ٦٩٦٩) .

[۲۳۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مسلمة بن على ؛ أن هشام ابن حسان، حدثه عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة ؛ أنه قال:

«لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تنكح نفسها».

[٢٣٩] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني الضحاك بن عثمان ، عن

[٢٣٨] في إسناده مسلمة بن على الخُشَنِيّ متروك ، وله متابع عند ابن ماجه .

جه : (١/ ٥٩١) (٩) كتاب النكاح (١٥) باب لا نكاح إلا بولي .

عن جميل بن الحسن العتكى ، عن محمد بن مروان العقيلى ، عن هشام بن حسان به ، نحوه . (١٨٨٢) .

وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (٢/ ٨٤) : « هذا إسناد مختلف فيه . رواه الدارقطني في سننه ، عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم ، عن جميل بن الحسن به .

ورواه الإمام الشافعي في مسنده من حديث أبي هريرة أيضاً موقوفاً بلفظ : « لا تنكح المرأة المرأة ، فإن البغي إنما تنكح نفسها » .

ورواه الحاكم في المستدرك من طريق جميل بن الحسين .

ورواه البيهقي عن الحاكم ، فذكره مرفوعاً .

ورواه الحاكم أيضاً من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة موقوفاً .

وعن الحاكم رواه البيهقي " .

السنن الكبرى للبيهقي : (٧/ ١١٠) كتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بولى .

من طرق عن هشام بن حسان به مرفوعاً .

وعنده رواية ميز فيها الراوى بين المرفوع والموقوف ، وهى رواية عبد السلام بن حرب الملائى ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة وَطْشِيْكِ قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها » قال أبو هريرة وَطُشِيْكِ : كنا نعد التي تنكح نفسها هى الزانية .

#### [٣٣٩] مرسل :

السنن الكبرى للبيهقى : (٧/ ١٢٥) كتاب النكاح / باب لانكاح إلا بشاهدين عدلين .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

ونقل البيهقى عن الشافعى قوله: وروى عن الحسن بن أبى الحسن ، أن رسول الله على قال: « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل » .

كما نقل عن المزنى قال: ورواه غير الشافعى ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبى على الله على الله على الله على الله بن محرر، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين فري قال : قال رسول الله على الله ع

قال : وعبد الله بن محرر متروك لا يحتج به .

قال الإمام البغوى : « اختلف أهل العلم فى الفاسق هل له ولاية التزويج ؟ فأثبت أكثرهم له الولاية ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين يقال : هو قول أبى ثور : إن الشهادة غير شرط فى النكاح. =

## عبد الجبار، عن الحسن؛ أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل » .

[۲٤٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى سفيان بن سعيد ، عن أبى اسحاق الهمدانى ، عن أبى بُرْدَة (١) ، عن أبى موسى الأشعرى ؛ أن رسول الله
(١) كذا في الأصل ، وقوله : « عن أبى بردة » سقط من المطبوع .

وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد .

وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح ، وأشهدوا واحداً بعد واحد، فجائز، وهو قول مالك.

واختلفوا فى صفة الشهود، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وهو قول الشافعى، وذهب قوم الى أنه ينعقد برجل وامرأتين ، وهو قول أحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأى ، وزاد أصحاب الرأى، فقالوا: ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق » شرح السنة (٤٦/٩) .

[ ٢٤٠] إسناده صحيح من غير طريق الثوري، والمشهور عن الثوري مرسل :

ت: (٣/ ٤٠٧ ـ ٤١١) (٩) كتاب النكاح (١٤) باب ماجاء لانكاح إلا بولى .

من طریق شریك بن عبد الله، وأبی عوانة ، وإسرائیل ، ویونس بن أبی إسحاق ، كلهم عن أبی إسحاق به نحوه . (۱۱۰۱) .

قال أبو عيسى : وفى الباب عن عائشة ، وابن عباس ، وأبى هريرة، وعمران بن حصين ، وأنس . وقال أبو عيسى أيضًا :

وحدیث أبی موسی حدیث فیه اختلاف ، رواه إسرائیل ، وشریك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهیر ابن معاویة ، وقیس بن الربیع ، عن أبی إسحاق ، عن أبی بردة ، عن أبی موسی ، عن النبی علیه .

وروی أسباط بن محمد ، وزید بن حباب ، عن یونس بن أبی إسحاق ،عن أبی إسحاق، عن أبی بردة ، عن أبی موسی ، عن النبی ﷺ .

وروی أبو عبیدة الحداد ، عن یونس بن أبی إسحاق ، عن أبی بردة ، عن أبی موسی ، عن النبی ﷺ ، نحوه . ولم یذکر فیه (عن أبی إسحاق ) .

وقد روی عن یونس بن أبی إسحاق ، عن أبی إسحاق ،عن أبی بردة ، عن أبی موسی ، عن النبی ﷺ أيضاً .

وروى شعبة والثورى ، عن أبى إسحاق ، عن أبى بردة ، عن النبى ﷺ : « لا نكاح إلا بولى » . وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان ، عن أبى اسحاق ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى . ولا يصح. [ وهى الرواية التى معنا ] .

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق ،عن أبى بردة ،عن أبى موسى، عن النبى على النبى الله الا بولى الله عندى أصح لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة ، وإن كان شعبة والثورى أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث . فإن رواية هؤلاء عندى أشبه ؛ لأن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحد . ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال :حدثنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة قال:سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق : =

#### عَلَيْهُ قال :

« لا نكاح لامرأة بغير إذن ولى » .

[۲٤١] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال:حدثني عمر بن قيس/عن عطاء بن ١/٢٩ أبي رباح،عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ مثله سواء .

[٢٤٢] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب ، أنا ابن جُرَبْج ، عن سليمان بن موسى،

أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله ﷺ : « لا نكاح إلا بولى » ؟ فقال : نعم .

فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثورى عن أبى إسحاق هذا الحديث في وقت واحد . وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق .

سمعت محمد بن المثنى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحاق الذى فاتنى ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل ، لأنه كان يأتى به أتم » .

جه : (١/ ٠٩٠) (٩) كتاب النكاح (١٥) باب لانكاح إلا بولى ·

من طريق أبي عوانة ، عن أبي إسحاق الهمداني به ، نحوه . (١٨٨١) .

وانظر : شرح معانى الآثار (٣/ ٨ \_ ٩) كتاب النكاح ، باب النكاح بغير ولى عصبة .

[٢٤١] لم نعثر على هذا الطريق ، وفيه عمر بن قيس المكي، وهو متروك .

وقد روى عمر بن قيس هذا الحديث من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب .

وقد سئل الدارقطنى عن هذا الطريق ـ أى عن الزهرى ـ فقال : وهم ـ أى عمر بن قيس ـ فى إسناده ومتنه ، وإنما رُوِىَ عن الزهرى هذا الحديث عن عروة عن عائشة ـ العلل للدارقطنى (٩/ ١٩٨ ـ ١٩٨) رقم (١٧١٨) .

وحديث عائشة الذي يشير إليه الدارقطني هو التالي :

#### [٢٤٢] حسنه الترمذي:

ت : (۱۲/۳) على ١٠٤ ) (٩) كتاب النكاح (١٤) باب ما جاء لا نكاح إلا بولى .

عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج به ، نحوه . (١١٠٢) .

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصارى ، ويحيى بن أيوب ، وسفيان الثورى ، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا .

وقال الترمذي: وحديث عائشة في الباب عن النبي ﷺ : « لا نكاح إلا بولي » حديث عندي حسن ،

رواه ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ .

ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ . وروى عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ مثله .

وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ﷺ. قال ابن جريج : ثم لقيت الزهرى فسألته فأنكره ، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا .

وذكر عن يحيى بن معين ، أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم . قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك ، إنما صحح كتبه على

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ ، عن رسول الله عَلَيْهِ أَنه قال :

« لا تُنْكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل » ، ثلاث مرات ، « فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى ً له » .

وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . [ أي قوله : ثم لقيت الزهري . . . ] .

والعمل في هذا الباب على حديث النبي ﷺ : « لا نكاح إلا بولى » عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة ، وغيرهم . وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين ؛ أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولى . منهم سعيد بن المسيب ،

وهخذا روى عن بعض فقهاء التابعين ؛ انهم قالوا : لا نكاح إلا بولى . منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصرى ، وشريح ، وإبراهيم النخعى ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم .

وبهذا يقول سفيان الثورى ، والأوزاعى ، وعبد الله بن المبارك ، ومالك ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق . انتهى .

وقال الإمام البغوى: « هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال ، إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح ، لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ، ولم يجعله إلى السلطان ، وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة في السبق ، فإن الولى إذا عضل ، ولم يكن في درجته غيره ، كان التزويج إلى السلطان ، لا إلى من هو أبعد من الأولياء ، وكذلك الولى الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوجها السلطان بنيابته عند الشافعي .

وذهب أصحاب الرأى إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد ، كما لو مات الأقرب أو جن ، كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق ، وفرق بينهما من حيث إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية، والغيبة لا تخرجه عن الولاية غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه ، فينوب السلطان منابه ، كما فى العضل .

أما إذا كانت المرأة لها أولياء فى درجة واحدة مثل الإخوة ، أو بنى الإخوة ، أو الأعمام ، أو بنى الأعمام ، والأعمام ، والأعمام ، واختلفوا فيمن يلى العقد عليها ، فإذا أذنت المرأة لواحد ، فهو الولى ، وإن لم تعين واحداً ، واختلفوا ، يقرع بينهم ، ولو بادر واحد منهم ، وزوجها برضاها من كفء دون إذن الباقين ، صح النكاح، ولزم ، وإن زوجها برضاها من غير كفء ، فللباقين رده لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم فى نسبهم ، ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها ، فلا اعتراض للأبعد ، إذ ليس للأبعد فى هذه الحالة عليها ولاية .

ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولى لها سواه ، مثل ابنة عمه أو معتقته ، زوجها السلطان منه ، فلو زوجها الولى من نفسه برضاها ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعى ، وأجازه قوم ، وهو قول أصحاب الرأى ، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلاً فزوجه .

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ فقالت:نعم ، فقال : قد تزوجتك » . شرح السنة (٩ / ٤٣ \_ ٤٤) .

جه : (١/ ٩٠) (٩) كتاب النكاح (١٥) باب لا نكاح إلا بولى .

<sup>&</sup>lt;sup>من</sup> أبي بكر بن أ**بي شيبة ، عن معاذ ، عن ابن جريج به ، نحوه . (١٨٧٩) .** 

[٢٤٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: حدثنى هشام بن سعد (١) وغيره ، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فأنكحوه ». قالوا : يا رسول الله ، وإن ؟ قال : « إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فأنكحوه » . قال : وإن حبشى (٢) ؟ قال : « إذا جاءكم من أنكم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » .

[۲٤٤] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرنى يزيد بن عياض، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن عَبَّاد بن شيبان ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

#### [٢٤٣] لم نعثر عليه من هذا الطريق ، وهو مرسل :

وروى أصل هذا الحديث عن أبي هريرة ، وابن عمر ،وأبو حاتم المزني ، عن النبي ﷺ :

حدیث أبی هریرة رواه الترمذی فی سننه (۳/ ۳۹۵ ـ ۳۹۵) (۹) کتاب النکاح (۳) باب ماجاء إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه ـ حدیث (۱۰۸٤)، ورواه ابن ماجه برقم (۱۹۲۷) .

وحدیث أبی حاتم المزنی ، رواه الترمذی فی الموضع السابق أیضاً ـ حدیث (۱۰۸۵) وقال:حسن غریب ؛ وأبو حاتم المزنی له صحبة ولا نعرف له عن النبی ﷺ غیر هذا الحدیث .

وحديث ابن عمر رواه الذهبي في الميزان (٣/ ترجمة ٢٠٠٤) ، وابن عدى في الكامل (١٧٢٨/٥) ، والسيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٢٣) .

وهذه الأحاديث الثلاثة ذكرها ابن حجر الهيتمى في كتاب الإفصاح عن أحاديث النكاح (ص ٧٧) رقم (٣٨) .

قال الإمام البغوى : « ويحتج من يعتبر مجرد الدين بما روى عن أبى حاتم المزنى قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد » قالوا : يا رسول الله ، وإن كان فيه ؟ قال : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » ثلاث مرات [ت (١٠٨٥) وقال : حسن غريب ] .

شرح السنة (۹/ ۱۰) .

[٢٤٤] كشف الأستار: (٢/ ١٦٣) كتاب النكاح / باب لفظ النكاح.

من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن على السلمى ، عن أبيه ، عن جده ـ الحديث . (١٤٣١) . وقال البزار : لا نعلم روى على السلمى إلا هذا .

وقال الهيثمي في المجمع (٢٨٨/٤) : « رواه البزار ، وفيه جماعة لم أعرفهم » .

وقال الحافظ ابن حجر: « على السلمى . . . ذكره البزار فى الصحابة فوهم فأخرج فى الوحدان من طريق يزيد بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن على السلمى ، عن أبيه ، عن جده ، أن =

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : " سعيد " ، وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، والمطبوع : « حقى » وعليها علامة تمريض ، وما أثبتناه الأنسب .

« ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث ؟ » قال : بلى . قال : « قد أُنكحتَها » ، ولم يُشْهد .

[٧٤٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر (١) بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه ، عن رسول الله ﷺ أنه قال :

(١) في الأصل : « عاصم » وهو خطأ .

قال ابن حجر : ووقع عنده تحريف ، وإنما هو إسماعيل بن إبراهيم بن عباد ، وقد تقدم في عباد على الصواب في القسم الأول » . الإصابة (٣/ ١٧٠) في الترجمة رقم (٨٠٨) .

وقال ابن حجر فی ترجمة عباد بن شيبان أبی إبراهيم: (عباد) بن شيبان أبو إبراهيم حليف قريش . . . . كذا قال ابن منده ، وقال أبو عمر : عباد بن شيبان ، قال : خطبت إلی النبی علیه أمامة بنت ربيعة فانكحنی ولم يشهد، روی عنه ابناه إبراهيم ويحيی ، وكذا ذكر ابن سعد نحوه وقال : إنه حليف بنی عبد المطلب، وأورد ابن منده من طريق يحيی بن العلاء عن إسحاق بن عبد الله عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان عن أبيه عن جده أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم قال له : « آلا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث ؟ » ، قال : بلی ، قال : « أنكحتكها » ولم يشهد . ومن وجه آخر عن يحيی بن العلاء عن إسماعيل به بغير واسطة إسحاق ، وكذا أخرجه ابن قانع فی ترجمة شيبان ، لكن وقع عنده أمامة بنت عبد المطلب ، نسبها لجد أبيها . ورواه شعبه عن يحيی بن العلاء عن رجل عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بنی سليم قال : خطبت إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم أمامة ، وأخرجه ابن السكن من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم بن سنان عن أبيه عن جده بنحوه ، وكذا وقع عنده من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم بن سنان عن أبيه عن جده بنحوه ، وكذا وقع عنده الله بقين من رمضان هدم خالد بن الوليد العزی ببطن نخلة ، صنم لبنی شيبان ، بطن من بنی سليم ليال بقين من رمضان هدم خالد بن الوليد العزی ببطن نخلة ، صنم لبنی شيبان ، بطن من بنی سليم خلفاء بنی هاشم ، وهذه الروايات فی أن الصحبة لعباد ، ومنهم من أعاد الضمير لإبراهيم ، فجعل القصة لشيبان كما تقدم فی القسم الأول من الشين المعجمة "، الإصابة (۲۲۵) ترجمة رقم (۲۲۵) .

التاريخ الكبير: (٣٤١/١) : عن محمد أبى يحيى ، عن كثير بن هشام الكلابى ، عن يزيد ابن عياض المدنى ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن على السلمى به ، نحوه .

وانظر : التعليق على الحديث رقم [ ٢٣٩ ] .

#### [٢٤٥] صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي :

المستدرك: ( ٢ / ١٨٣ ) كتاب النكاح ، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،عن ابن وهب به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي .

السنن الكبرى للبيهقى : (٧٨٨/٧) كتاب الصداق ، باب ما يستحب من ظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول ،من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به . وقال البيهقى : تفرد به عبد الله بن الأسود ، عن عامر .

كشف الأستار: (٢/ ١٦٤) كتاب النكاح ، باب اللهو عند العرس .

عن عبد الله بن أبي رجاء ، عن عبد الله بن وهب به . (١٤٣٣) .

<sup>=</sup> النبى ﷺ قال له : « ألا أزوجك بنت ربيعة بن الحارث » .

« أعلنوا النكاح » .

[۲٤۷] قال حسين: وحدثني عمرو بن يحيى المازني؛ أن رسول الله ﷺ كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف (١) .

(١) كذا في الأصل والسنن الكبرى للبيهتي من رواية ابن وهب ، ووقع في المطبوع : ﴿ دق ﴾ وهو خطأ.

[٢٤٧ ـ ٢٤٦] إسنادهما ضعيف ؛ لضعف حسين بن عبد الله بن ضميرة :

السنن الكبرى للبيهقى : (٧/ ٢٩٠) كتاب الصداق / باب ما يستحب ، من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه ، وما لا يستنكر من القول .

من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

ثم قال عقبه : « قال حسين : وحدثني عمرو بن يحيى المازني أن رسول الله ﷺ كان يكره نكاح السرحتى يضرب بالدف ـ حسين بن عبد الله ضعيف » .

مسند أحمد : (۷۷ / ۷۷ ) : من رواية عبد الله عن أبى الفضل المروزى قال : حدثنى ابن أبى أويس قال : وحدثنى حسين بن عبد الله بن ضمرة ، عن عمرو بن يحيى المازنى ، عن جده أبى حسين أن النبى على كان يكره نكاح السرحتى يضرب بدف ، ويقال :

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم

وحديث أبى حسين ذكره الهيثمى فى المجمع (٤/ ٢٨٨ ـ ٢٨٨) وقال : رواه ابن أحمد ،وفيه حسين ابن عبد الله ،وهو متروك .

قال الإمام البغوى: ﴿ إعلان النكاح ، وضرب الله عَلَيْهُ : ﴿ أُعلنُوا هَذَا النكاح واجعلُوه في المساجد ، عن عائشة بإسناد غريب قالت : قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ أُعلنُوا هَذَا النكاح واجعلُوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ﴾ [ ت رقم ١٠٨٩ ] وهو ضعيف .

وضَرب الدف في العرس والختان رخصة . رُوى عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتاً أو دفاً قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس أو ختان صمت » . شرح السنة (٤٧/٩ ، ٤٩) . وانظر التعليق على الحديث رقم [ ٢٣٩] .

وقال البزار: لا نعلمه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه .

مسند أحمد : (٥/٤) : عن هارون بن معروف . قال عبد الله : وسمعته أنا من هارون قال: حدثنا عبد الله بن وهب به .

وقال الهيثمى في المجمع (٤/ ٢٨٩) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد ثقات .

وانظر : التعليق على الحديث رقم [٢٣٩] .

[٢٤٨] أخبرنا محمد ،أنا ابن وهب قال :أخبرنى ابن لهيعة، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث؛أن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهنى، حدثهم عن أبيه؛أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح .

[٢٤٩] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني سليمان بن بلال ، عن

[٢٤٨ ـ ٢٤٨] حديث سبرة رواه مسلم \_ وغيره \_ من عدة طرق :

م: (۱۰۲۳/۲ ـ ۱۰۲۷) (۱٦) كتاب النكاح (٣) باب نكاح المتعة :

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن الربيع بن سبرة الجهنى ، عن أبيه سبرة ، أنه قال: أذن لنا رسول الله على المنتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كانها بكرة عيطاً ، فعرضنا عليها أنفسنا . فقالت: ما تعطى ؟ فقلت : ردائى . وقال صاحبى : ردائى . وكان رداء صاحبى أجود من ردائى ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها ، وإذا نظرت إلى أعجبتها . ثم قالت : أنت ورداؤك يكفينى . فمكثت معها ثلاثاً . ثم إن رسول الله على قال: « من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتم ، فليخل سبيلها » (١٤٠٦/١٩) .

حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجَحدرى ،حدثنا بشر (يعنى ابن مفضل)؛ حدثنا عمارة ابن غزية ، عن الربيع بن سبرة ؛ أن أباه غزا مع رسول على فتح مكة . قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم)، فأذن لنا رسول الله على في متعة النساء . فخرجت أنا ورجل من قومى ، ولى عليه فضل فى الجمال، وهو قريب من الدَّمَامَة . مع كل واحد منا برد ، فبردى خكَنَّ . وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض ،حتى إذا كنا بأسفل مكة ، أو بأعلاها . فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة . فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده . فجعلت تنظر إلى الرجلين . ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها . فقال : إن برد هذا خكن وبردى جديد غض . فتقول : برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين . ثم استمتعت منها . فلم أخرج حتى حرمها رسول الله على . (٢٠ / ٢٠١) . وحدثنى أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى، حدثنا أبو النعمان ، حدثنا وهيب ، حدثنا عمارة ابن غزية ، حدثنى الربيع بن سبرة الجهنى ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله على عام الفتح إلى مكة .

فذكر بمثل حديث بشر . وزاد : قالت : وهل يصلح ذاك؟ وفيه : قال : إن برد هذا خَلَقٌ محٌ . حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبى ، حدثنا عبد العزيز بن عمر ، حدثنى الربيع بن سبرة الجهنى ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال : « يا أيها الناس ، إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » . (١٤٠٦/٢١) .

وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبد العزيز بن عمر ، بهذا الإسناد . قال : رأيت رسول الله ﷺ قائمًا بين الركن والباب ، وهو يقول . بمثل حديث ابن نمير .

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يحيى بن آدم ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع ابن سبرة الجهنى ، عن أبيه ، عن جده قال : أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة ، عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها . (٢٢ / ٢٢) .

وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن مَعْبَد ، قال :سمعت أبي ، ربيع =

# يحيى بن سعيد ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل من السبريين ،

ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ؛ أن نبى الله على عام فتح مكة ، أمر أصحابه بالتمتع من النساء . ثال : فخرجت أنا وصاحب لى من بنى سليم ، حتى وجدنا جارية من بنى عامر ، كأنها بكرة عيطاء ، فخطبناها إلى نفسها ، وعرضنا عليها بردينا ، فجعلت تنظر فترانى أجمل من صاحبى ، وترى برد صاحبى أحسن من بردى ، فآمرت نفسها ساعة ، ثم اختارتنى على صاحبى ، فكنَّ مَعنَا ثلاثاً ، ثم أمرنا رسول الله على بفراقهن . (١٤٠٦/٢٣) .

حدثنا عمرو الناقد وابن نمير ، قالا:حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن الربيع بن سبرة ، عن أيه ؛ أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة . (٢٤ / ١٤٠٦) .

وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا ابن عُليَّة ، عن معمر ، عن الزهرى ،عن الربيع بن سبرة ،عن أبيه ؛ أن رسول الله ﷺ نهى يوم الفتح ، عن متعة النساء . (٢٥ / ١٤٠٦) . .

وحدثنيه حسن الحلوانى وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبى ، عن صالح ، أخبرنا ابن شهاب ، عن الربيع بن سبرة الجهنى ، عن أبيه ؛أنه أخبره؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة زمان الفتح ـ متعة النساء ـ وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين . (٢٦ / ٢٦) .

وحدثنى حرملة بن يحيى ، أخبرنا أبن وهب ، أخبرنى يونس. قال ابن شهاب: أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم ، كما أعمى أبصارهم ، يفتون بالمتعة \_ يعرض برجل \_ فناداه فقال : إنك لَجِلْفٌ جَاف . فلعمرى ! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين \_ يريد رسول الله علي الله ابن الزبير: فجرب بنفسك . فوالله ، لئن فعلتها الأرجمنك بأحجارك .

قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة، فأمره بها . فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى : مهلاً ! قال : ما هى ؟ والله ، لقد فعلت فى عهد إمام المتقين .

قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها . كالميتة والدم ولحم الخنزير . ثم أحكم الله الدين ونهي عنها .

قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني؛ أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد رسول الله على المراد من بني عامر ، ببردين أحمرين . ثم نهانا رسول الله على عن المتعة .

قال ابن شهاب : وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز ، وأنا جالس. ( ٢٧ / ١٤٠٦ ) .

وحدثنى سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن أعين ، حدثنا معقل ، عن ابن أبى عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدثنا الربيع بن سبرة الجهنى ، عن أبيه ؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة .

وقال : « ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه » . (١٤٠٦/٢٨) .

## شرح الغريب الذي ورد في حديث سبرة :

قوله : (كأنها بكرة عيطاء ) : أما البكرة فهى الفتية من الإبل ، أى الشابة القوية ، وأما العيطاء فهى الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام ؛ و( العيط ) طول العنق .

و(التي يتمتع ، فليخل سبيلها ) : أي يتمتع بها ، فحذف (بها) لدلالة الكلام عليه.أو أوقع يتمتع موقع يباشر ، أي يباشرها ، وحذف المفعول .

# عن أبيه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع :

- و( الدمامة ) : هي القبح في الصورة .
  - و(خلق): أى قريب من البالى .
- و(العَنَطْنَطَة): هي كالعيطاء ، وقيل: هي الطويلة فقط ، والمشهور الأول .
  - و(إلى عطفها) : أى جانبها ، وقيل . من رأسها إلى وركها .
    - و(مُحٌّ) : هو البالي ، ومنه مح الكتاب ، إذا بلي ودرس .
- و(إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع): فى هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ فى حديث واحد من كلام رسول الله ﷺ. كحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة.
- و (فآمرت نفسها ساعة ): أى شاورت نفسها وفكرت فى ذلك . ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بكَ ﴾ [ القصص : ٢٠ ]
  - و ( إن ناسا أعمى الله قلوبهم ) : يعرض بابن عباس لتجويزه المتعة .
- و ( إنك لَجِلْفٌ جَاف ): قال ابن السكيت وغيره : الجلف هو الجافى ، وعلى هذا قيل : إنما جمع بينهما توكيدا ، لاختلاف اللفظ:والجافى هو : الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب ، لبعده عن أهل ذلك .
- و ( فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ): هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها ، وأنه لم يبق شك فى تحريمها . فقال: إن فعلتها ،بعد ذلك، ووطئت فيها، كنت زانيا ورجمتك بالأحجار التى يرجم بها الزانى .
- و (سيف الله ): سيف الله هو خالد بن الوليد المخزومي . سماه بذلك رسول الله ﷺ ؛ لأنه ينكأ في أعداء الله
  - د : (۱/ ٥٥٨ ـ ٥٦٠) (٦) كتاب النكاح (١٤) باب في نكاح المتعة :

حدثا مسدد بن مسرهد ،حدثنا عبد الوارث ، عن إسماعيل بن أمية ،عن الزهرى قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء ، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله على نهى عنها في حجة الوداع . (٢٠٧٢) .

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ،حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ،عن الزهرى ،عن ربيع بن سبرة ، عن أبيه ، أن النبي علي حرم متعة النساء . (٢٠٧٣) .

س : (١٦٦ -١٢٦) (٢٦) كتاب النكاح (٧١) تحريم المتعة :

أخبرنا ابن قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن الربيع بن سبرة الجهنى ، عن أبيه قال : أذن رسول الله ﷺ بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطينى ؟ فقلت : ردائى ، وقال صاحبى : ردائى ، وكان رداء صاحبى أجود من ردائى ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها ، وإذا نظرت إلى أعجبتها ، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفينى، فمكثت معها ثلاثاً ، إلى رداء صاحبى أعجبها ، وإذا نظرت إلى أعجبتها ، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفينى، فمكثت معها ثلاثاً ، ثم إن رسول الله ﷺ قال: « من كان عنده من هذه النساء اللاتى يتمتع فليخل سبيلها » . (٣٣٦٨) .

هذا ،وقد روى أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي هـذين الحديثين في كتابه " تحريم نكاح المتعة » (ص ١٢٤\_١٢٥) بإسناده عن ابن وهب بالإسنادين نفسيهما ومتنيهما ، برقم (١٩) ورقم (٢٠) .

وانظر طرق حدیث سبرة بن معبد فی السنن الکبری للبیهقی (۲۰۲/ ـ ۲۰۶) کتاب النکاح ، باب نکاح المتعة . « إن الله حرم المتعة فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها فَلْيَدُعها » .

[۲۵۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، عن (١) زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله ؟ أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة . فقال : حرام. قال : فإن فلانًا (٢) يقول فيها . فقال: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين .

قال أبو العباس(٣) : هكذا في كتابي : زيد . والصحيح هو يزيد (٤) ، والله أعلم .

[۲۵۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، ويونس

ولا ندرى كيف أتى البيهقي بالرواية على الصواب من طريق أبي العباس الذي حدث فيه خطأ هنا .

#### [۲۵۰] إسناده صحيح:

الموطأ: (٢/ ٤٤٥) (٢٨) كتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة .

عن ابن شهاب به . (٤١) .

<sup>(</sup>١) قوله : « عن » خطأ، والصواب : «ابن » انظر التخريج .

<sup>(</sup>۲) هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات أنه كان يقول بنكاح المتعة . راجع : صحيح البخاري (٣/ ٣٦٧) كتاب النكاح (٣١) باب نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيراً ـ حديث (٢١١٦) .

ويقال : إن ابن عباس رجع عن ذلك . راجع : تحريم نكاح المتعة للمقدسي (ص ١٩٨) .

<sup>(</sup>٣) أبو العباس هو محمد بن يعقوب الأصم راوى أحاديث ابن وهب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كما في سنن البيهقي .

<sup>(</sup>٤) نظن أن هذه العبارة خطأ من الكاتب ؛ لأن المشكلة الحقيقية في رواية أبي العباس هي في قوله : « عمر بن محمد عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ، والصواب \_ كما في رواية غير أبي العباس \_ عند أبي الفتح المقدسي ، فإنه رواها عن يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمر بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، .

السنن الكبرى : (٧/ ٢٠٢) كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب : أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب به .

تحريم نكاح المتعة للمقدسي : (ص ٢٠٠) : من طريق يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب به . (٩٢) .

<sup>[</sup> ٢٥١] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (٣/ ١٣٨ ـ ١٣٩) (٦٤) كتاب المغازى (٣٨) باب غزوة خيبر .

عن يحيى بن قزعة ، عن مالك به . (٤٢١٦) .

ابن يزيد، وأسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد ، عن أبيهما ، عن على بن أبي طالب ؛ أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر / عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية .

1/4.

[٢٥٢] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ،عن رسول الله ﷺ مثله .

[٢٥٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، عن

وأطرافه في : (٥١١٥ ، ٣٢٥٥ ، ٦٩٦١) .

م : (٢/ ٢٧ ـ ١٠٢٨) (١٦) كتاب النكاح (٢) نكاح المتعة .

من طریق مالك به . (۲۹/ ۲۹) .

ومن طریق ابن وهب به . (۳۲ / ۱٤٠٧) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٧/ ٢٠١) كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به.

[۲۰۲] مرسل ، ويتقوى بما قبله :

مصنف عبد الرزاق: (٥٢٤/٤) كتاب المناسك ، باب الحمار الأهلى .

عن عبد الله بن عمر ، عن رجل ، أنه سمع سالم بن عبد الله يقول : نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن متعة النساء يوم خيبر . (٨٧٢٣) .

[٢٥٣] صحيح . عبد الله بن العمري توبع :

مُصَّنف ابن أبي شبية : (٢٩ ٢٩٢) كتاب النكاح / في نكاح المتعة وحرمتها .

عن ابن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت ، يعنى المتعة .

السنن الكبرى للبيهقى: (٧/ ٢٠٦) كتاب النكاح / باب نكاح المتعة .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب

قال الإمام الخطابي : « تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين ، وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع ، وذلك في آخر أيام رسول الله ﷺ ، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأثمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض .

وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ، ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به . حدثنا ابن السماك ، قال:حدثنا الحسن بن سلام السواق ، قال:حدثنا الفضل بن دُكِّين ، قال : حدثنا عبد السلام عن الحجاج ، عن أبي خالد عن المنهال ، عن سعيد بن جبير قال:قلت لابن عباس: هل تدرى ما صنعت وبم أفتيت ؟ قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء! قال: وما قالت؟ قلت : قالوا :

قد قلت للشيخ لما طال مجلــــه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هـل لك في رَخْصَة الأطراف آنسة تكون مـــثواك حتى تصـــدر الناس

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون ، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ، ولا حللت إلا مثل =

نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة .

[۲۰۶] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى عبد الله بن عمر، ومالك ابن أنس ، وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا ـ في الذي يموت ولم يَفْرِضُ لامرأته ـ :

إن لها الميراث من زوجها ، وليس لها صداق .

[٢٥٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني الحارث بن نَبْهَان ، عن

ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الحنزير وما تحل إلا للمضطر ، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الحنزير .
 قال الشيخ : فهذا يبين لك أنه أنما سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام » . معالم السنن (٣/ ١٦٣) .

### [٢٥٤] صحيح:

الموطأ : (٢/ ٥٢٧) (٢٨) كتاب النكاح (٣) باب ماجاء في الصداق والحباء .

عن نافع ؛ أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ، ولم يدخل بها ، ولم يسم لها صداق ، فابتغت أمها صداقها ، فقال عبد الله بن عمر : ليس لها صداق ، ولو كان لها صداق لم نمسكه ، ولم نظلمها ، فأبت أمها أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، ولها الميراث . رقم (١٠) .

قال الإمام البغوى : « إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ، فإن فرض لها شيئًا فهو كالمسمى فى العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها دون أمها ، وخالاتها ؛ لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها .

وإن مات أحدهما قبل الدخول ، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وهو قول على بن أبى طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس .

وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ؛ لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، وهو قول الثورى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأى ، واحتجو بما روى عن علقمة ، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله على في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود » . شرح السنة (٩ /١٢٥ ـ ١٢٦) .

[۲۵۵] إسناده ضعيف ؛ لضعف الحارث بن نبهان ، وأبى هارون العبدى : عمارة بن جُوزِّين ، متروك ، ومنهم من كذبه ، شيعى ، من الرابعة (ت ١٣٤) ـ التقريب (ص ٤٠٨) .

وقد رواه الدارقطني من طرق ضعيفة كلها ، ومعظمها عن أبي هارون العبدي :

أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ :

« لا يضر أحدكم إذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضيتم وأشهدتم ١.

[٢٥٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة ، عن ابن الهاد ،

سنن الدارقطني : (٣/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤) كتاب النكاح / باب المهر .

من طریق إسماعیل بن عیاش ، عن برد بن سنان ، عن أبی هارون العبدی به ، نحوه . (٦) .

ومن طریق شریك ، عن أبی هارون العبدی به ، نحوه . (۷) ، (۸) ، (۹) .

ومن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد مرفوعاً ، نحوه . (٩) .

وفي إسناده محمد بن إسماعيل الجعفري ، وعبد الله بن سلمة بن أسلم ، متكلم فيهما .

وقال الإمام البغوى: ﴿ فَي هَذَا دَلَيْلُ عَلَى أَنْ أَقُلُ الصَّدَاقُ لَا تَقْدَيْرُ لَهُ ؛ لأَنْ النبي ﷺ قَالُ : ﴿ التَّمْسُ شيئاً »، وهذا يدل على جواز أى شيء كان من المال وإن قل ، ثم قال: « ولو خاتماً من حديد » ، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق . بل ما جاز أن يكون مبيعاً أو ثمناً ، جاز أن يكون صداقاً .. ربيعة ، وسفيان الثورى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال عمر بن الخطاب : في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطاً ، جاز .

وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك وأصحاب الرأى ، غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند أصحاب الرأى عشرة دراهم

وكان إبراهيم النخعى يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهماً ، ويقول : مثل مهر البغى يعنى ما دون ذلك .

والأول أولى ؛ لما رويناه من الحديث ، وروى عن أبى الزبير عن جابر أن النبي ﷺ قال : « من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقاً أو تمراً، فقد استحل " . شرح السنة (٩/ ١١٩ ـ ١٢٠ ) .

[٢٥٦] إسناده منقطع ، وراوه مسلم موصولاً في صحيحه .

م : (۲/ ۲۲) (۱۲) كتاب النكاح (۱۳) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد .

من طرق عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي ﷺ : كم كان صداق رسول الله ﷺ ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت : أتدرى ما النَّشُّ ؟ قال : قلت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه . (٧٨ /١٤٢٦) .

وهذا الحديث رواه أبو داود ، والنسائي ،وابن ماجه ، وغيرهم بإسناد مسلم نفسه ونحو متنه : د : (۲/ ۵۸۲) (٦) كتاب النكاح (۲۹) باب الصداق . حديث (۲۱۰۵) .

س : (١١٦/٦١ ـ ١١٧) (٢٦) كتاب النكاح (٦٦) باب القسط في الأصدقة . حديث (٣٣٤٧) .

جه : (١/ ٥٩٢) (٩) كتاب النكاح (١٧) باب صداق النساء . حديث (١٨٨٦) .

ويتضح من كتب التخريج أمران :

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة زوج النبى ﷺ : كم كان صداق بنات رسول الله ﷺ ؟

فقالت عائشة: ما أخذ رسول الله ﷺ لشيء من بناته ، ولا أصدق شيئًا من نسائه فوق اثنا عشر (١) أوقية ونَشَّ \_ والنَّشُّ النصف .

[۲۵۷] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، وعبد الله ابن عمر ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ؛ أن عبد الرحمن بن عوف / تزوج امرأة ، فقال له رسول الله ﷺ :

« كم سُقّت اليها ؟ »

قال : زنة نواة من ذهب .

[۲۰۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن نافع ؛ أن

(١) كذا في الأصل.

= الأول : أن إسناد ابن وهب منقطع ؛ لسقوط « محمد بن إبراهيم » من الإسناد بين يزيد بن عبد الله ابن الهاد وأبي سلمة .

والثاني : أن الحديث في كتب التخريج لم يذكر بنات رسول الله علي التخريج لم

[۲۵۷] صحيح : رواه مالك والشيخان :

الموطأ: (٢/ ٥٤٥) (٢٨) كتاب النكاح (٢١) باب ما جاء في الوليمة ، عن حميد الطويل به (٤٧) .

خ : (٣/ ٣٧٦) (٦٧) كتاب النكاح (٥٤) باب الصفرة للمتزوج ، من طريق مالك به .(٥١٥٣) .

م : (٢/ ٢ ٪ ١٠ ٪ ) (١٦) كتاب النكاح (١٢) باب الصداق ، وكونه تعليم قرآن وخاتم حديد .

من طريق قتادة وحميد ، عن أنس ، نحوه . (٨١٧/١١) .

ومن طریق شعبة ،عن حمید به ، نحوه .(۱٤۲٧/۸۲) .

### [۲٥٨] إسناده صحيح:

وهناك رواية لابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ؛ أنه كان يكره أن يضع الرجل يده على امرأة قد نكحها حتى يسمى صداقها أو يقدم شيئاً . [ سنن سعيد بن منصور (٢٩٧) كتاب النكاح / باب الشرط عند عقد النكاح ـ حديث رقم (٢٩٠) ] .

السنن الكبرى للبيهقى : ( ٧/ ٢٥٣ ) كتاب الصداق / باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به ، من طريق أبى العباس الأصم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب به . مصنف ابن أبى شيبة : (٤/ ١٩٩) كتاب النكاح / من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً .

عن هشام بن الغاز ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم على ها أقل أو أكثر .

۳۰/ ب

عبد الله بن عمر قال:

لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدّم إليها شيئاً من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء .

[۲۵۹] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى أسامة بن زيد الليثى ، عن نافع ؛ أن ابن عمر كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها .

[٣٦٠] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى سعيد بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي عليه أنها قالت :

= قال الإمام البغوى: \* ولو نكح امرأة ، وسمى لها صداقاً ، فاختلف أهل العلم فى كراهية الدخول عليها قبل أن يعطى شيئاً من المهر ، فكرهه جماعة ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وإليه ذهب تتادة ، والزهرى ، وقال مالك : لا بدخل حتى يقدم شيئاً من صداقها أدناه ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، سواء كان فرض لها أو لم يفرض . وكان الشافعى يقول فى القديم : إن لم يسم لها مهراً ، كرهت أن يطأها قبل أن يسمى أو يعطيها شيئاً ، وقول سهان الثورى قريب من هذا .

ورخص فى ذلك جماعة منهم سعيد بن المسيب ،والحسن البصرى، والنخعى،وهو قول أحمد ، وإسحاق » . شرح السنة (٩/ ١٢٧) .

## [٢٥٩] صحيح أسامة بن زيد توبع من ثقة :

السنن الكبرى للبيهقى : (٧/ ١٢٨) كتاب النكاح / باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها ،من طريق عبيد الله بن عمر،عن نافع ،قال:كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقاً. مصنف عبد الرزاق : (٧/ ١٢٨) كتاب النكاح / باب عتقها صداقها .

عن عبد الله بن عمر ، عن نافع به ، نحوه . (١٣١٢٤) .

كتاب السنن لسعيد بن منصور . (١/ ٢٦٤) كتاب النكاح / باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها .

من طريق مغيرة ، عن إبراهيم ،عن ابن عمر أنه كان يقول : فى الرجل يتزوج محررته فهو كالراكب بدنته ، وقال : وكان إبراهيم وأصحابنا لا يرون بذلك بأساً ، وكان أحب ذلك إليهم أن يجعلوا عتقها صداقها . (٩١٥) ،(٩١٦) .

مصنف ابن أبى شبية :(١٥٦/٤) كتاب النكاح / من قال:لها مع ذلك شىء وهو إذا فعل ذلك . عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن ابن عمر بنحو ما جاء فى رواية سعيد بن منصور . [٢٦٠] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (٣/ ٢٦) (٦٣) كتاب مناقب الأنصار (٤٤) باب تزويج النبى ﷺ عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها . من طريق على بن مسهر ،عن هشام به ، نحوه . (٣٨٩٤) ، أطرافه : (٣٨٩٦ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ٥١٥٥ ،

> م : (۱۰۳۸/۲ ـ ۱۰۳۹ ) (۱٦) كتاب النكاح (۱۰) باب تزويج الأب البكر الصغيرة . من طريق أبي أسامة ، عن هشام به ، نحوه . (٦٩ / ١٤٢٢) .

تزوجنى رسول الله ﷺ وأنا بنت ست سنين مُتُوفًى (١) خديجة ، وبنى بى وأنا ابنة تسع سنين ، فدخلت على رسول الله ﷺ وأنا ألعب بالبنات، وكان لى صواحب يلعبن معى، فإذا رأينا رسول الله استحيين وتقمعن ، فربما خرج رسول الله ﷺ فيُسرِّبُهُنَ إلى .

[٢٦١] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير؛ أنه سأل عائشة زوج النبى ﷺ عن قول الله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسطُوا فَى الْيَتَامَىٰ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ ﴾ [النساء: ٣] .

قالت: يا بن أختى هى اليتيمة تكون فى حِجْرِ وليِّها تشاركه فى ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن / ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن .

قال عروة: فسألت عائشة ، ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤتُونَهُنّ مَا كُتِبَ لَهُنّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكُوهُنّ ﴾ [ النساء: ١٢٧ ] .

قال: والذى ذكر الله أنه يتلى عليهن فى الكتاب الآية التى قال فيها: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ ﴾ [ النساء: ٣].

قالت عائشة : وقال الله في الآية الأخرى : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُن ﴾ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو الصواب ، وفي المطبوع : « بنوفا » وفي الهامش : « ولعل الصواب بعد وفاة ».

<sup>[</sup>۲٦۱] صحيح : رواه الشيخان :

خ َ : (٣/ ٣٦١) (٦٧) كتاب النكاح(١٦) باب الأكفاء في المال وتزويج الْقُل الْمُريّة . عن يحيي بن بكير، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب به ، نحوه . (٥٠٩٢) .

م : (۲۳۱۳/٤ \_ ۲۳۱۲) (۵۶) كتاب التفسير ، من طريق ابن وهب ، به . (۲۰۱۸/۱) .

المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبى عن عن رسول الله عليه .

وعن سعيد بن المسيب عن رسول الله أنه قال : « أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلها ، فهو لها ما كان قبل عصمة النكاح ، وما كان بعد ذلك من حباء فلأهلها ، وأحق ما أكرم الرجل على ابنته وأخته » .

[٢٦٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن

؟ ٢٦٢] حديث عائشة إسناده ضعيف ؛ لضعف المثنى بن الصباح، وقد توبع بما يتقوى إلى الحسن ؛ وحديث سعيد بن المسيب مرسل ، ويتقوى بحديث عائشة :

السنن الكبرى للبيهقى: (٧/ ٢٤٨) كتاب الصداق / باب الشرط في المهر .

من طريق عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال النبى ﷺ : « ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها ، وما أكرم به أبوها وأخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له ، وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته » .

مصنف عبد الرزاق : (٦/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨) كتاب النكاح / باب ما يشترط على الرجال من الحباء .

قال عبد الرزاق : سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث قال عمرو : وأخبرني عروة عن عائشة ، عن النبي ﷺ مثله . (١٠٧٤٠) .

وانظر عنده حديث ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . رقم (١٠٧٣٩) .

ومن هذا يتضح أن الرواية أصلها عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه عن جده كما بين عبد الرزاق في رواية ابن جريج وفي رواية المثنى بن الصباح كلاهما عن عمرو بن شعيب ، ومتابعة ابن جريج تقوى رواية المثنى؛ وهي كذلك في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده :

جه: (۱/ ۲۱۳) رقم (۱۹۵۵).

قال الإمام الخطابى : « وهذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر ، وقد اختلف الناس فى وجوبه فقال سفيان الثورى ومالك بن أنس فى الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا اتفقا عليه سوى المهر: أن ذلك كله للمرأة دون الأب ، وكذلك روى عن عطاء وطاوس . وقال أحمد: هو للأب ، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء ؛ لأن يد الأب مبسوط فى مال الولد .

وروى عن على بن الحسين أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه مالاً . وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين .

وقال الشافعي : إذا فعل ذلك فلها مهر المثل ولا شيء للولي " . معالم السنن (٣/ ١٨٥ ــ ١٨٦) .

[٢٦٤] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (٣/ ٤٠٢) (٦٨) كتاب الطلاق (٤) باب من أجاز طلاق الثلاث .

شهاب قال: حدثنى عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبى عَلَيْهُ أخبرته / أن رفاعة ١٣/ب القرظى طلق امرأته ، فَبَتَ طلاقها ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير ، فجاءت رسول الله عَلَيْهُ فقالت: إنها كانت تحت رفاعة ، فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير ، وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهُدْبَة (١) ، فأخذت بهُدُبَة من جلبابها .

قال: فتبسَّم رسول الله ﷺ ضاحكاً ، فقال : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك » .

قال : وأبو بكر عند رسول الله ، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادى أبا بكر ، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله عليه .

[٢٦٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد،

 <sup>(</sup>١) هُدُبّة الجلباب أو الثوب:هى طرفه الذى لم ينسج ، شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها ، تعنى أن متاعه
 رخو كهدب الثوب .

<sup>=</sup> عن سعيد بن عُفَيْر ، عن الليث، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب به، نحوه. (٥٢٦٠) ، وانظر أطرافه : (٢٦٣٩ ، ٢٦١٥ ، ٥٢٦٥ ، ٣١٧ه ، ٥٧٩٢ ، ٥٨٢٥ ) .

م :(٢/٥٥/١ ــ ١٠٥٧) (١٦) كتاب النكاح (١٧) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ، من طريق سفيان ، عن ابن شهاب به ، نحوه.( ١٤٣٣/١١١ ) .

ومن طریق ابن وهب به . (۱۱۲ / ۱۶۳۳) .

وقال الترمذى بعد تخريجه :حديث عائشة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم ، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت زوجاً غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أنها لا تحل للزوج الأول ، إذا لم يكن جامع الزوج الآخر .

<sup>[</sup> ت (٣/ ٤٢٦ \_ ٤٢٧) (٩) كتاب النكاح (٢٦) باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها ـ حديث (١١١٨) ] .

<sup>[</sup>٢٦٥] صحيح: رواه الشيخان:

خ : (٣/ ٤١٧) (٦٨) كتاب الطلاق (٣٧) باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت ...

عن عمرو بن على ، عن يحيى ، عن هشام به .

وعن عثمان بن أبي شبية ، عن عبدة ، عن هشام به ، نحوه . (٥٣١٧) .

م :(١٠٥٧/٢) (١٦) كتاب النكاح (١٧) باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها،من طريق أبى أسامة ، عن هشام به ، نحوه . (١٤٣٣/١١٤) .

وانظر تخريج الحديث السابق رقم [٢٦٤] .

عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن رسول الله عَلَيْكُ بهذا .

قالت : فإنه يا رسول الله قد جاءني هَبَّةٌ (١) ، قال محمد بن عبد الله : هبة

(١) هَبَّة :أى مرة واحدة من هِبَاب الفحل وهو سِفَادُه . النهاية (٥ /٢٣٨) وضبطت في المطبوع هكذا « هَبَّة » ، وهو خطأ .

وهذا الحديث يوضحه حديث البخارى عن محمد ،عن أبى معاوية ،عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طلق رجل امرأته ، فتزوجت زوجاً غيره فطلقها ، وكانت معه مثل الهدبة ، فلم تصل منه إلى شىء تريده ، فلم يلبث أن طلقها ، فأتت النبى على فقالت : يا رسول الله ، إن زوجى طلقنى ، وإنى تزوجت زوجاً غيره فدخل بى ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربنى إلا هنّة واحدة لم يصل منى إلى شىء، أفأحل لزوجى الأول ؟ فقال رسول الله على الله علين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسيناتك وتذوقى عُسيناته » .

[خ (۳/۳) \_ حدیث رقم (۲۲۵) ] .

وانظر معنى : « هنة » فى فتح البارى (٩/ ٢٨٦) .

وقال الإمام البغوى: « والعُسَيْلَة: تصغير العسل، شبه لذة الجماع بالعسل، وإنما أدخل الهاء فى التصغير على نية اللذة ، وقيل : على معنى النطفة ، وقيل : على معنى القطعة ، يريد قطعة من العسل ، كما قالوا : ذو الثدية على معنى قطعة من الثدى ، وقيل :على معنى الوقعة الواحدة التي تحل للزوج الأول . وقيل : العسل يذكر ويؤنث ، فإذا أُنْث ، قيل فى تصغيرها : عسيلة .

والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم من أصحاب النبى على وغيرهم . قالوا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ، فلا تحل له بعد ذلك ، حتى تنكح زوجاً آخر ، ويصيبها الزوج الثانى، فإن فارقها ، أو مات عنها قبل أن أصابها فلا تحل ، ولا تحل بإصابة شبهة ، ولا زنى ، ولا ملك يمين .

ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فنكحت روجاً آخر ، وأصابها ، ثم فارقها ، وعادت إلى الزوج الأول ، فإنها تعود إليه بما بقى من الطلاق عند أكثر أهل العلم ، وهو قول عمر ، قال : أيما امرأة طلقها وزجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تحل ، وتزوج زوجاً غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، تكون عنده على ما بقى من طلاقها . قال مالك : وتلك السنة عندنا التى لا اختلاف فيها ، وبه قال الشافعى ، وإليه رجع محمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة : تعود إليه بثلاث طلقات ، والزوج الثانى يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ، وهو قول عملى » . شرح السنة ( ٩ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ) وعن ابن مسعود ، عن النبى ﷺ أنه لعن المحلّل والمحلّل له [ ت (١١٢٠) وقال : حسن صحيح ، س (٣٤١٦) ] .

قال الإمام البغوى : « وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً ، فنكحت روجاً آخر حتى يصيبها ، فتحل للأول ،ثم يفارقها ، فهذا منهى عنه : فإن شرط فى العقد مفارقتها ، فالنكاح باطل عند الاكثرين ، كنكاح المتعة ، وسمى محللاً لقصده إليه ، وإن كان لا يحصل التحليل به ، وقيل : يصح النكاح ، ويفسد الشرط ، ولها صداق مثلها ، فأما إذا لم يكن ذلك فى العقد شرطاً ، وكان نية وعقيدة ، فهو مكروه ، غير أن النكاح صحيح ، وإن أصابها ، ثم طلقها ، وانقضت عدتها ، حلت للأول عند أكثر أهل العلم .

وقال إبراهيم النخعى: لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كانت نية أحد الثلاثة إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل ، فالنكاح باطل .

وقال سفيان الثورى : إذا تزوجها على نية التحليل للأول ، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبنى إلا أن يفارقها ، ويستأنف نكاحاً جديداً ، وكذلك قال أحمد بن حنبل . وقال مالك: يفرق بينهما بكل حال » . شرح السنة (٩/ ١٠١) .

يعنى : مرة .

[٢٦٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن المسور بن رفاعة القرظى ، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه؛ أنْ رفاعة طَلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله عليه ثلاثاً، فنكحها عبد الرحمن الزبير ، فاعترض عنها ، فلم يستطع أن يمسها ، فطلقها ولم يمسها .

فأراد رفاعة أن ينكحها ، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن .

فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فنهاه عن تزويجها ، وقال : « لا يحل لك حتى تذوق العسيلة » .

[٢٦٧] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، ١/٣٢

[ ٢٦٠] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (٢ / ٥٣١) (٢٨) كتاب النكاح (٧) باب نكاح المحلل وما أشبهه . . .

عن المسور بن رفاعة القرظى به . (١٧) .

وانظر تخريج الحديث رقم [٢٦٤] .

[٣٦٧] صحيح : رواه مالك ، وله متابعات في الصحيحين :

سَنْدُ الْمُوطَا : (ص ٤٥٠) : من طريق ابن وهب ، عن مالك به . (٥٥٠) .

رهذا الحديث ليس في رواية ا يحيى " .

شرح معانى الآثار : (٣/٤) كتاب النكاح / باب ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه ، عن يونس ، عن ابن وهب به .

قال الإمام الخطابي: «نهيه عن ذلك نهى تأديب وليس بنهى تحريم يبطل النقد ، وهو قول أكثر العلماء: إلا أن مالك بن أنس قال : إن خطبها على خطبة أخيه فملكها فرق بينهما إلا أن يكون قد دخل بها فلا يفرق بينهما .

وقال داود : إن خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل .

وفى قوله : « على خطبة أخيه » دليل على أن ذلك إنما نهى عنه إذا كان الخاطب الأول مسلماً ، ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهودياً أو نصرانياً لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار .

وقال الشافعى : إنما نهى عن ذلك فى حال دون حال ، وهو أن تأذن المخطوبة فى إنكاح رجل بعينه فلا يحل لاحد أن يخطبها فى تلك الحالة حتى يأذن الخاطب له ، واحتج بحديث فاطمة بنت قيس: حدثناه الاصم ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعى ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ؛ أن رسول الله على قال لها فى عدتها من طلاق زوجها: « إذا حللت فآذنينى » ، قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبانى ، فقال رسول الله على عاتقه أنكحى أسامة » ، قالت : فغملت فاغتبطت به .

قال الشيخ : فخطبته إياها لأسامة على خطبة معاوية وأبى جهم تدل على جواز ذلك إن لم يكن وقع الركون منها إلى الخاطب الأول أو الإذن منها فيه » . معالم السنن (٣/ ١٦٦ - ١٦٧ ) .

وعبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبى الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عليه قال :

« لا يَخْطُب أحدكم على خِطْبَةِ أخيه حتى ينكح أو يترك » .

[۲۹۸] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك ، عن محمد بن يحبى بن حَبَّان ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله ﷺ بذلك .

[ ٢٦٩] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ؛ أنه قال : حدثنا سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ بذلك .

[۲۷۰] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرنى رجال من أهل العلم منهم عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس ؛ أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عليه وعليه أثر صُفْرَة، فسأله رسول الله عليه فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار .

فقال : « كم سُقْتَ إليها ؟ » قال : زنة نواة من ذهب . فقال رسول الله عَلَيْكَةً : « أَوْلِمْ ولو بشاة » .

[۲۷۱] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، عن

[۲٦٨] صحيح : رواه مالك :

الموطأ: (٢ / ٥٢٣ ) ( ٢٨ ) كتاب النكاح (١) باب ما جاء في الخطبة .

عن محمد بن يحيى بن حبان به . (١) .

وانظر الحديث السابق .

شرح معانى الآثار : (٣/ ٤) كتاب النكاح / باب ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه ؛ عن يونس ، عن ابن وهب به .

## [٢٦٩] إسناده صحيح:

شرح معانى الآثار : (٣/ ٤) كتاب النكاح / باب ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه ، عن يونس ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد به .

[۲۷۰] صحيح: سبق برقم [۲۵۷] .

### [۲۷۱] حسن بمتابعاته:

حم: (٣١٦/٢١): عن نوح بن ميمون ، عن عبد الله العمرى ، به ، نحوه . (١٣٨٠٥) . وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، متكلم فيه .

حم : (۱۹/۱۹) : عن هشيم ، عن على بن زيد ، عن أنس بن مالك قال : سمعته يحدُّث قال ـ الحديث (۱۱۹۰۳) .

## إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وحميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال :

= جه : ( ۱/ ۹۹۵ ) ( ۹ ) کتاب النکاح ( ۲۶ ) باب الولیمة ، من طریق سفیان ،عن علی بن زید بن جدعان به ، نحوه . (۱۹۱۰) . وعلی بن زید بن جدعان متکلم فیه .

وفى التمهيد (٢٤/ ٨٦ \_ ٨٩) : « مالك ، عن يحيى بن سعيد ؛ أنه قال : بلغنى أن رسول الله ﷺ كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم .

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعتهم لم يجاوزوا به يحيى بن سعيد ، ولم يختلف الرواة عن مالك فيه .

وأما حديث أحمد بن المبارك ، عن مالك ، عن الزهرى ، عن أنس ؛ أن النبى ﷺ أولم على بعض نسائه بسويق وتمر ، فباطل عن مالك ، ويصح عن الزهرى من غير رواية مالك ، ويستند من وجوه من حديث يحيى بن سعيد الأنصارى ، إلا أنه لا يصح سماعه ليحيى من أنس .

ورواه سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن حميد ، عن أنس قال : شهدت لرسول الله وليمة ليس فيها خبز ولا لحم ، ذكره ابن وهب ، وسعيد بن عفير ، عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد ؛ وزاد ابن وهب في هذا الحديث : قلت : فبأى شيء يا أبا حمزة ؟ قال : بسويق .

حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص ، حدثنا ابن عفير ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن حميد الطويل ، عن أنس قال : أكلت لرسول الله وليمة ليس فيها خبز ولا لحم . قلت : فبأى شيء هو يا أبا حمزة ؟ قال : تمر وسويق .

ورواه إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ، وإسماعيل هذا ليس بالقوى فيما روى عن أهل المدينة .

حدثنى أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أبى ، قال : حدثنا محمد بن قاسم ، قال : حدثنا محمد بن المبارك حدثنا مالك بن عيسى القفصى الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن المبارك الصورى ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ، قال : أولم رسول الله على بعض أزواجه على غير خبز ولا لحم إلا الحيس .

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ ، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادى ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوى ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوى ، قال : حدثنا على بن الجعد ، قال : أخبرنا سلام بن مسكين ، عن عمر بن معدان ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : شهدت لرسول الله عليه وليمة ما فيها خبز ولا لحمد .

قال البغوى : لا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث مع عمر بن معدان ثابت إلا على بن الجعد .

قال أبو عمر : قد روى هذا الحديث عن أنس الزّهرى ، وحميد ، وعمرو بن أبى عمرو ولا ينكر من حديث ثابت ، ولثابت عن أنس حديث الوليمة على زينب . وأما هذه الوليمة ، فهى الوليمة على صفية ؛ لأنه كان فى سفر ولم يكن هناك غير ذلك ـ والله أعلم .

وفي هذا الحديث دليل على التأكيد في الإطعام للوليمة بما يسر من قليل وكثير ، وليست الوليمة اللحم، إنما الوليمة طعام العرس لحمًا كان أو غير لحم .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ؛ أن رسول الله ﷺ أطعم على زينب حين تزوجها خبزًا ولحمًا حتى امتد النهار .

وحدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبى أسامة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حميد الطويل ، عن أنس ، قال : أولم رسول الله علي على زينب ، فأشبع المسلمين خبزًا ولحمًا .

وقد مضى فى باب حميد الطويل وباب ابن شهاب عن الأعرج من أحكام طعام الوليمة والإجابة إليها ما فيه كفاية وشفاء ، فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا . شهدنا وكيمَتَيْن لرسول الله ﷺ ما فيها (١) خبز ولا لحم .

قلنا: فأى شيء كان طعامكم يا أبا حمزة ؟ قال: الحَيْس (٢).

[۲۷۲] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يزيد بن عياض ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن أبي الدرداء ؛ أن رسول الله عِلَيْ قال :

(١) كذا في الأصل.

(٢) غير واضح في الأصل سوى أداة التعريف ( ال ) ، وما أثبتناه من التمهيد .

حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفیان ، قال : حدثنا وائل بن داود ، عن أبیه بكر بن وائل ، عن الزهری ، عن أنس ؛ أن النبی رَبِيْكُ أُولُم على صفية بسويق وتمر .

وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ، قال:حدثنا إبراهيم ابن حمزة ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول : لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر واصطفى صفية بنت حيى لنفسه ، خرج بها رسول الله ﷺ يردفها وراءه يحوى عليها عباءته ، ثم رأيت رسول الله ﷺ يضع رجله حتى تقوم عليها وتركب ، فــلمـا بلغ سد الصهباء ، عرس بها فصنع حيسًا في نطع ، فأمرني فدعوت من حوله ،فكانت تلك وليمته » . [۲۷۲] إستاده ضعيف ؛ لضعف يزيد بن عياض . ولكن يقويه شواهد .

قال ابن حجر: يزيد بن عياض بن جُعْدُبُة الليثي أو الحكم المدنى نزيل البصرة ، وقد ينسب لجده ، كذبه مالك وغيره ، من السادسة / ت ق/التقريب (ص ٢٠٤) .

زهر الفردوس: (٤٠٦/٤) : من طريق ابن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .

وذكره الديلمي أيضاً في الفردوس بمأثور الخطاب (٥/ ٠٠٠) رقم (٨٨٨٣) .

وروى عبد الرزاق نحوه عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء قوله . (١٠٢٥٥) . وعن عبد الله ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء مثله . (١٠٢٤٦) .

[مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٣٣ ـ ١٣٤) كتاب النكاح/باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق] .

وقال أبو زرعة الرازى : ﴿ الحسن عن أبي الدرداء مرسل ﴾ .تحفة التحصيل (ص٨٦) بتحقيقنا . سنن سعيد بن منصور : (١/ ٤١٥ ـ ٤١٦) كتاب الطلاق / باب الطلاق لا رجوع فيه .

عن هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، نحوه . (١٦٠٤) .

وعن خالد بن عبد الله ، عن يونس به ، نحوه . (١٦٠٥) .

وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري عن رسول الله ﷺ : « ثلاث لا لعب فيهن : الطلاق والنكاح والعتق 🕯 .

قال الهيشمي: رواه الطبراني ، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( المجمع ٤/ . ( 770

ومن حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالها فقد وجبن » .

رواه الحارث بن أبي أسامة ـ بغية الباحث ( ١ / ٥٥٥ ـ ٥٥٦ رقم ٥٠٣ ) .

وفيه انقطاع وفي إسناده ابن لهيعة . ولكنه يصلح للاعتبار .

وروى مالكَ عن سعيد بن المسيب أنه قال : « ثلاث ليس فيهن لعب :النكاح والطلاق والعتق » ( ٢ / ٤٨ ٥ رقم ٥٦ ) .

وعن أبي هريرة : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة » ( ٣ / . ٤٤ \_ ٤٤١) حسنه الترمذي وصححه الحاكم ( ٢ / ١٩٧ ـ ١٩٨ ) ( رقم ١١٨٤ ) . « يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال ، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كره ؛ إن نكح فقد جاز ، / وإن طلق فقد جاز طلاقه ، وإن أعتق فقد جاز ٣٢/ب عتَاقُه » .

[۲۷۳] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة ، وابن سَمْعَان، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله عليه نهى عن جمع بين المرأة وخالتها .

[۲۷٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة، عن بن زَرِير الغافقي ، عن على بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ مثله .

## من كتاب الصوم

[۲۷٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب أخبرك مالك، وغيره، عن حميد

[٢٧٣] في إسناده ابن لهيعة وابن سمعان متكلم فيهما ، وقد توبعا في الصحيحين وغيرهما .

الموطأ : (٢/ ٥٣٢) (٢٨) كتاب النكاح (٨) باب ما لا يجمع بينه من النساء .

عن أبي الزناد ، عن الأعرج به ، نحوه . (٢٠) .

خ : (٣/ ٣٦٥) (٦٧) كتاب النكاح (٢٧) باب لا تنكح المرأة على عمتها .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (٥١٠٩) . وطرفه رقم (٥١١٠) .

م: (۲۸/۲) (۱۱) (۱۲) كتاب النكاح (٤) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
 من طريق مالك به ، نحوه . (۱٤٠٨/٣٣) .

[٢٧٤] إسناده حسن ، من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة قبل أن يختلط ، ويشهد له ما سبق .

حم : (١/ ٧٧ \_ ٧٨) : عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة به ، نحوه .

البحر الزخار : (۳/ ۱۰۶) : عن يوسف بن موسى ، عن الحسن بن موسى ، عن عبد الله بن لهيعة به ، نحوه . (۸۸۸) .

وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

مسند أبى يعلى : (٢٩٦/١ ـ ٢٩٧) :عن أبى خيثمة ،عن الحسن بن موسى ،عن عبد الله بن لهيعة به ، نحوه . (٣٦٠/١٠٠) .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٣/٤) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وباقي رجاله ثقات .

[۲۷۵] صحيح : رواه الشيخان :

الموطأ : (١/ ٢٩٥) (١٨) كتاب الصيام (٧) باب ماجاء في الصيام في السفر .

عن حميد الطويل به .(٢٣) .

الطويل، عن أنس بن مالك قال:

سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على المفطر . المفطر على الصائم .

[۲۷٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب أخبرك الحارث بن نَبْهَان ، عن أبان بن أبى عياش ، عن أنس بن مالك قال :

وإن كانوا ليرون من صام فهو أفضل . قال أنس : ثم غزونا مع رسول الله ﷺ حُنيْنًا.

فقال رسول الله ﷺ: « من كان له ظهر أو فضل فليصم » .

[٢٧٧] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث، عن

خ: (٢/ ٤٤) (٣٠) كتاب الصيام (٣٧) باب لم يعب أصحاب النبي علي بعضهم بعضاً في الإفطار . عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به . (١٩٤٧) .

م : (۲/ ۷۸۷ ـ ۷۸۸) (۱۳) كتاب الصيام (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر . من طريق أبي خيثمة وأبي خالد الأحمر ، عن حميد به ، نحوه . (١١١٨) .

قال الإمام البغوى : « هذه الأحاديث تدل على أن الصوم مباح فى السفر ، والفطر مباح ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روى عن ابن عمر أنه قال : إن صام فى السفر ، قضى فى الحضر .

وعن ابن عباس أنه قال : لا يجوز الصوم في السفر ، وإلى هذا ذهب من المتأخرين داود بن على .

ثم اختلف أهل العلم فى أفضل الأمرين منهما ، فقال طائفة : الفطر أفضل ، يروى ذلك عن ابن عمر ، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبى ، و به قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل ، وهو قول أنس بن مالك ، وعثمان بن أبى العاص ، وبه قال النخعي ، وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب ابن المبارك ، ومالك ، والثوري ، والشافعي، وأصحاب الرأي .

قالت طائفة: أفضل الأمرين أيسرهما عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسُو َ ﴾ [ البقرة : ١٨٥] وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز ، فأما الذى يجهده الصوم فى السفر ، ولا يطيقه ، فالأولى به أن يفطر » . شرح السنة (٢٠٧٦ ـ ٣٠٨) .

[۲۷٦] في إسناده الحارث بن نَبْهَان ، متروك . وأبان بن أبي عياش ، ضعيف .

لم نعثر على هذا الحديث .

[۲۷۷] صحيح : رواه مسلم :

م : (٢/ ٧٩٠) (١٣) كتاب الصيام (١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر .

عن أبى الطاهر وهارون بن سعيد الأيلى ، عن ابن وهب به . (١٠٧ / ١١٢١) .

س : (٤/ ١٨٥) (٢٢) كتاب الصوم (٥٦) ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه ، عن الربيع بن سليمان ، عن ابن وهب به . (٢٢٩٨) .

أبى الأسود، عن عروة بن الزبير ، عن أبى مُراوح ، عن حمزة بن عمرو أنه قال: يا رسول الله ، إنى أجد قوة على الصيام في السفر / فهل على جناح ؟

فقال رسول الله ﷺ : « هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » .

[۲۷۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن عمرو ابن السائب؛ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال :

بعثنى رسول الله ﷺ فى رمضان ، فقلت : كيف لى بالصيام ؟ فقال : « اتبع أيسر ذلك عليك » .

[٢٧٩] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس ، وأسامة بن

وفي (١٨٦/٤ ـ ١٨٦) (٥٧) ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه .

بالإسناد نفسه السابق (٢٣٠٣) . السنن الكبرى للبيهقى : (٢٤٣/٤) كتاب الصيام / باب الرخصة في الصوم في السفر .

من طريق الربيع بن سليمان ، وبحر بن نصر ، عن ابن وهب به ، نحوه .

[۲۷۸] إسناده حسن : انظر الحديث السابق :

وعمرو بن الحارث قال ابن حجر : صوابه : « عمر » التقريب (ص ٤٢١) بعد رقم (٥٠٣٢) . وقال : عمر بن السائب بن أبى راشد المصرى مولى بنى زهرة ، أبو عمرو ، صدوق فقيه ، من السادسة ، مات سنة أربع وثلاثين ومائة . د . التقريب (ص ٤١٦) رقم (٤٩٠٠) .

[۲۷۹] صحيح : رواه الشيخان :

الموطأ: (١/ ٣٠٠) (١٨) كتاب الصيام (١٣) باب النهى عن الوصال في الصيام .

عن نافع به ، نحوه . (٣٨) .

خ : (٢/ ٤٨) (٣٠) كتاب الصوم (٤٨) باب الوصال .

من طريق مالك به، نحوه . (١٩٦٢) ، وانظر رقم : (١٩٢٢) .

م : (٢/ ٧٧٤) (١٣) كتاب الصيام (١١) باب النهى عن الوصال في الصوم .

، من طریق مالك به ، نحوه . (١١٠٢/٥٥) .

قال الإمام البغوى: « الوصال فى الصوم من خصائص ما أبيح لرسول الله ﷺ ، وهو أن يصوم يومين لا يطعم بالليل شيئاً وإن قل، خرج لا يطعم بالليل شيئاً وإن قل، خرج عن الكراهية .

وروى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر .

وقوله: « إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » قال الخطابى: يحتمل معنيين أحدهما: إنى أعان على الصيام، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم، ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما، فيكون ذلك كرامة له، لا يشركه فيها أحد من الصحابة، والله أعلم.

وروى عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع النبى ﷺ يقول : « لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر » . شرح السنة (٢٦٣/٦ ـ ٢٦٤) .

1/27

زيد الليثى ، وابن سَمْعَان ؛ أن نافعاً حدثهم ؛ أن عبد الله بن عمر ؛ أن النبي ﷺ في عن الوصال.

فقيل : إنك تواصل ؟ فقال : « إني لست كهيئتكم ، إني أُطْعَمُ وأُسْقَى » .

[۲۸۰] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبى هريرة ، عن رسول الله ﷺ بذلك ، إلا أنه قال:

« إنى أبيت يطعمني ربي » .

[۲۸۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب:أخبرك ابن لهيعة ، عن يزيد بن الهاد،عن عبد الله بن خباب ،عن أبى سعيد الخدرى ، عن رسول الله ﷺ مثله .

وقال : « فأيكم واصل ، فمن سحر إلى سحر » .

[۲۸۲] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك سفيان الثورى؛أن عاصم

## [۲۸۰] صحيح بمتابعاته:

الموطأ: (١/ ٣٠١) (١٨) كتاب الصيام (١٣) باب النهى عن الوصال فى الصيام ، عن أبى الزناد ، عن الرياد ، عن أبى هارية ، أن رسول الله ﷺ قال : « إياكم والوصال . إياكم والوصال » قالوا : هانك تواصل يا رسول الله ؟ قال : « إنى لست كهيئتكم ، إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » . (٣٩) .

خ : (۲/۶٪) (۳۰) کتاب الصوم (۶۹) باب التنکیل لمن أکثر الوصال، من طریق أبی سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبی هریرة ، نحوه . (۱۹۲۵) ، وأطرافه : (۱۹۲۲ ، ۱۸۵۱ ، ۷۲۶۲ ، ۷۲۹۹ ) .

م: (٢/ ٧٧٥) (١٣) كتاب الصيام (١١) باب النهي عن الوصال في الصوم .

من طريق المغيرة ، عن أبي الزناد به ، نحوه . رقم (١١٠٣) .

## [۲۸۱] صحيح بمتابعته عند البخارى:

خ : (٢/ ٤٨ \_ ٤٩) (٣٠) كتاب الصوم (٤٨) باب الوصال .

من طريق الليث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن عمر ﴿ لَمُنْكُا مُرفُوعاً : « لا تواصلوا ، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر »، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال: « إنى لست كهيئتكم ، إنى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقين » . (١٩٦٣) وطرفه : (١٩٦٧) .

## [۲۸۲] حسنه الترمذي:

د :(۲/ V7A - V7A) (۸) کتاب الصوم (۲۲) باب السواك للصائم .

من طریق شریك ویحیی ، عن سفیان به ، نحوه . (۲۳۲٤) .

ت : (٣/ ٢٠٤) (٦) كتاب الصوم (٢٩) باب ما جاء في السواك للصائم .

من طریق عبد الرحمن بن مهدی ، عن سفیان به ، نحوه . (۷۲۵) .

قال أبو عيسى : وفي الباب عن عائشة .

وقال : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن .

ابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى، عن أبه قال:

ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله ﷺ يتسوك وهو صائم .

[٣٨٣] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ؟ ٣٣/ب أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه، عن عائشة زوج النبى ﷺ ؛ أن رسول الله ﷺ كان يُقبِّلُ وهو صائم .

[٢٨٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أفلح بن حميد ؛ أن القاسم بن محمد حدثه ، عن عائشة وَلَيْكُ وج النبي عَلَيْكُ ؛ أن رسول الله عَلَيْكُ كان يُتَلِّمُ كان يُتَكِّمُ وهو صائم .

والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون بالسواك للصائم بأساً ، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا
 السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ، ولم ير الشافعى بالسواك بأساً أول النهار ولا
 آخره ، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار

وقال الإمام البغوى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأساً بالسواك للصائم أول النهار ، وآخره إلا أن قوماً كرهوا له أن يستاك بالعود الرطب .

وذهب قوم إلى كراهية السواك له بعد الزوال ، لما فيه من إزالة الخلوف ، روى ذلك عن ابن عمر ، وإليه ذهب عطاء ومجاهد ، و به قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

ولو استاك قال عطاء وقتادة : يبتلع ريقه » . شرح السنة (٢/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩) .

[٢٨٣] في إسناده عبد الله بن عمر العمرى ، متكلم فيه ، وتوبع عند مسلم وغيره :

م: (٢/ ٧٧٦ \_ ٧٧٧) (١٣) كتاب الصيام (١٢) باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ، من طريق سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم به ، نحوه . (١١٠٦/٦٣) .

ومن طريق عبيد الله بن عمر ، عن القاسم به ، نحوه . (١١٠٦/٦٤) .

قال الإمام البغوى : « واختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم ، فرخص فيها عمر بن الخطاب ، وأبو هريرة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وإليه ذهب عطاء ، والشعبي ، والحسن .

وقال الشافعى : لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته ، وكذلك قال أحمد وإسحاق ، وقال الثورى : لا يفطّره ، والتنزه أحب إلى ً . وقال ابن عباس : يكره ذلك للشاب ، ويرخص فيه للشيخ ، وإليه ذهب مالك ، وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق ، ونهى عنها ابن عمر .

وروى عن ابن مسعود أنه قال : من فعل ذلك قضى يوماً مكانه ومثله عن ابن المسيب .

وقال بعضهم : تنقص الأجر ولا تفطره . والمباشرة أشد من القبلة .

قال ـ رحمه الله : وإذا أنزل بقبلة ، أو مباشرة ، فسد صومه بالاتفاق .

شرح السنة (٦/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨) .

[٢٨٤] صحيح . انظر الحديث السابق [٢٨٣] .

[۲۸۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أفلح بن حميد ؛ أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة ؛ أن النبى ﷺ واقع أهله ثم نام ، ولم يغتسل حتى أصبح، فاغتسل وتوضأ وصلى ، ثم صام يومه ذلك .

[۲۸٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن يحيى ابن أيوب ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن حفصة زوج النبى ﷺ أنها قالت :

## [٢٨٥] إسناده صحيح:

السنن الكبرى للنسائى : (٢/ ١٩٢ ـ ١٩٣) كتاب الصيام (١٣٧) باب ذكر الاختلاف على أفلح بن حميد فيه ؛ عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب به . (٣٠١٢)

قال الإمام البغوى : « وهذا قول عامة أهل العلم قالوا :من أصبح جنباً ، اغتسل وأتم صومه ، وحكى عن بعض التابعين أنه يقضى ذلك اليوم .

وعن إبراهيم النخعي قال : يجزئه التطوع ، ويقضى الفريضة .

وكان أبو هريرة يروى : « من أدركه الفجر جنباً فلا يصوم » فبعث مروان إليه ، فقال : أخبرنيه الفضل بن عباس عن النبي ﷺ ، والأول أصح .

وقد قيل فى حديث أبى هريرة : إنه منسوخ ، وكان ذلك فى ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرماً فى ليالى الصوم بعد النوم كالطعام والشراب ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر ، جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار ، فكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول ، ولم يعلم بالنسخ ، فلما سمع حديث عائشة وأم سلمة ، صار إليه . روى عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه فيمن أصبح جنباً أنه لا يصوم .

وتأول بعضهم حديث أبى هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع فلا صوم له » شرح السنة (٦/ -٢٨) .

## [٢٨٦] صححه ابن خزيمة:

هذا الحديث هنا \_ كما ترى \_ موقوف ، وقد رواه أبو داود والبيهقى وابن خزيمة من طريق ابن وهب بهذا الإسناد مرفوعًا،كما رواه الترمذي من طريق أيوب مرفوعًا أيضاً .

د: (1/2/2) - 374) ((1/2) کتاب الصوم (1/2) باب النية في الصيام ؛ عن أحمد بن صالح، عن عبد الله ابن وهب : حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبى بكر به (مرفوعاً ) .

وقال أبو داود : رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبى بكر مثله ، ووقفه على حفصة معمر والزبيدى وابن عيينة ويونس الأيلى كلهم عن الزهرى .

ت : (١٠٨/٣) (٦) كتاب الصوم (٣٣) باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل .

عن إسحاق بن منصور ، عن ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب به ، نحوه . (٧٣٠) .

قال أبو عيسى : حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه .

وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله ، وهو أصح ، وهكذا أيضاً روى هذا الحديث عن الزهرى موقوفاً ،ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب،وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان،أو في قضاء رمضان ، أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يُجْزِع ، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاء . . =

# من لم يُجْمِعُ الصيام قبل الفجر فلا صيام له .

صحيح ابن خزيمة : (٣/ ٢١٢) كتاب الصيام (٤٦) باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص .

عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب : أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة به مرفوعاً . (١٩٣٣) .

وقال ابن خزيمة : وأخبرنى ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء ، وزاد قال : وقال لى مالك والليث بمثله .

السنن الكبرى للبيهقي: (٤/ ٢٠٢) كتاب الصيام / باب الدخول في الصوم بالنية .

من طریق ابن أبي مریم ، عن يحيي بن أيوب به مرفوعاً .

ومن طريق الربيع بن سليمان ،عن عبد الله بن وهب: حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أيوب به مرفوعاً . وقال البيهةي: ورواه أحمد بن صالح عن ابن وهب ، فقال : قبل الفجر ، وهذا حديث قد اختلف على الزهرى في إسناده وفي رفعه إلى النبي ﷺ ، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات .

وهكذا يتضح لنا أن هذه الروايات عن ابن وهب مرفوعة على عكس ما في الأصل عندنا الموقوف ، مما يرجح أن رواية ابن وهب مرفوعة ، والله أعلم .

وقد تناول النسائى الاختلافات فى هذا الحديث والروايات التى رويت ما بين مرفوع وموقوف، وهى : س الكبرى : ( ٢ / ١١٦ ـ ١١٨ ) كتاب الصيام (٦٨) ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى ذلك . قال النسائى :

أنبأ القاسم بن زكرياء بن دينار ، قال : حدثنا سعيد بن شرحبيل ، قال : أنبأ الليث ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن عمر ، عن حفصة ، عن أيوب ، عن عبد الله بن عمر ، عن حفصة ، عن رسول الله ﷺ قال: « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » . (٢٦٤٠) .

أنبأ عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال : حدثنى أبى عن جدى ، قال : حدثنى يحيى بن أبوب ، عن عبد الله بن أبى بكر، عن ابن شهاب ، عن سالم، عن عبد الله ، عن حفصة ، عن النبى الله : « من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » . (٢٦٤١) .

أخبرنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب قال: أخبرنى يحيى بن أيوب ، وذكر آخر أن عبد الله ، عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثهما عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن حفصة ، عن النبى على قال : « من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصم » . (٢٦٤٢) .

أنبأ أحمد بن الأزهر قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب، عن سالم ، عن ابن عمر، عن حفصة ؛ أن النبي عليه قال: « من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له » . (٢٦٤٣) .

آنباً محمد بن عبد الأعلى ، قال :حدثنا معتمر ، قال : سمعت عبيد الله عن ابن شهاب،عن سالم، عن عبد الله ، عن حفصة ؛ أنها كانت تقول :من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصم . (٢٦٤٤) .

أنبأ الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرنى حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبى على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت على الله بن عمر ، عن أبيه قال: قالت على الله بن عمر ، عن أبيه قالت الله بن عمر ، عن أبيه قالت الله بن عمر ، عن أبيه الله بن عمر ، عن أبيه الله بن اله بن الله بن الله

[٢٨٧] قال : وقال الليث بن سعد مثل ذلك .

[۲۸۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، ويونس ، عن ابن شهاب قال:

أخبرنى زكرياء بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن عيسى \_ وهو ابن سرجس \_ قال: أنبا ابن المبارك قال: أنبأ معمر ، عن الزهرى ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن حفصة قالت : لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر . (٢٦٤٦) .

أنبأ محمد بن حاتم قال: أنبأ حبان قال: أنبأ عبد الله ، عن سفيان بن عيينة ومعمر ، عن الزهرى ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ،عن أبيه،عن حفصة قالت : لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر . (٢٦٤٧) .

أنبأ إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنبأ سفيان ، عن الزهرى ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن حفصة: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر . (٢٦٤٨) .

أنبأ أحمد بن حرب قال: أنبأ سفيان ، عن الزهرى ، عن حمزة بن عبد الله، عن حفصة قالت: لا صيام لمن يجمع قبل الفجر . (٢٦٤٩) .

قال أبو عبد الرحمن: والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه ، والله أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوى ، وحديث ابن جريج عن الزهرى غير محفوظ ، والله أعلم .

أرسله مالك .

قال الحارث بن مسكين قراءة عليه :

عن ابن القاسم قال:حدثنى مالك، عن ابن شهاب ، عن عائشة وحفصة : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر . (٢٦٥٠) .

ورواه نافع عن ابن عمر قوله .

الحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم قال: حدثنى مالك، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه كان يقول : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر . (٢٦٥١) .

أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله ، قال: إذا لم يجمع الرجل الصيام من الليل فلا يصوم . (٢٦٥٢) .

[٢٨٧] انظر تخريج الحديث السابق .

[۲۸۸] إسناده منقطع ، ووصله أبو داود والترمذي من أوجه غير صحيحة :

الموطأ : (٢٠٦/١) (١٨) كتاب الصيام (١٨) باب قضاء التطوع ، عن ابن شهاب به ، نحوه. (٥٠) .

قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا المرسل . ووصله أبو داود والترمذي بسنديهما عن عائشة ﴿ وَالنَّيْهَا :

د : (٢/ ٨٢٦) (٨) كتاب الصوم (٧٣) باب من رأى عليه القضاء .

عن أحمد بن صالح ، عن عبد الله بن وهب ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن الهاد ، عن زُمَيْل مولى عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، نحوه . (٢٤٥٧) .

ت : (٣/ ١١٢ \_١١٣) (٦) كتاب الصوم (٣٦) باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه .

عن أحمد بن منيع ، عن كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، نحوه. (٧٣٥) .

قال أبو عيسى : وروى صالح بن أبى الأخضر ، ومحمد بن أبى حفصة هذا الحديث عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة مثل هذا .

# بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين ، فأهدى لهما طعامٌ (١) ،

(١) في الأصل بالنصب ، وفي المدونة من طريق ابن وهب : ﴿ طعام ﴾ بالرفع ، وكذا ما بعدها .

وقال الإمام البغوى : « والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر ، لا قضاء عليه إلا أن يشاء ، وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها ، وهو قول عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وإليه ذهب الثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال أصحاب الرأى : يلزمه القضاء ، وقال مالك : إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء . . . ٣ شرح السنة (٦/ ٣٧٢) .

ورواه مالك بن أنس ، ومعمر ، وعبيد الله بن عمر ، وزياد بن سعيد ، وغير واحد من الحفاظ ، عن الزهرى ، عن عائشة مرسلاً ، ولم يذكروا فيه عن عروة ، وهذا أصح؛ لأنه روى عن ابن جريج قال:سألت الزهرى قلت له : أَحَدَثُكَ عروة عن عائشة قال : لم أسمع من عروة في هذا شيئاً ، ولكنى سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس ، عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث .

حدثنا بذلك على بن عيسى بن يزيد البغدادى ،حدثنا روح بن عبادة ،عن ابن جريج فذكر الحديث . وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ وغيرهم إلى هذا الحديث ، قرأوا عليه القضاء إذا أفطر ، وهو قول مالك بن أنس . ا . هـ .

المدونة :(۱۸۳/۱) من طريق ابن وهب به .

قال البيهقى تعقيبًا على رواية جعفر بن برقان : هكذا رواه جعفر بن برقان ، وصالح بن أبى الأخضر وسفيان بن حسين ، عن الزهرى ، وقد وهموا فيه عن الزهرى .

ثم روى ما سبق من أن الزهرى أنكر أنه سمع هذا الحديث من عروة عندما سأله ابن جريج . وكذلك قال سفيان بن عيينة فى زواية صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن عروة عن عائشة . قال سفيان : فسألوا الزهرى ، وأنا شاهد فقالوا : هو عن عروة ؟ قال : لا .

ونقل البيهقى قول أبى بكر الحميدى : أخبرنى غير واحد ، عن معمر أنه قال فى هذا الحديث : لو كان من حديث عروة ما نسيته .

ثم قال : فهذان ابن جریج وسفیان بن عیینة شهدا علی الزهری ، وهما شاهدا عدل بأنه لم یسمعه من عروة ، فکیف یصح وصل من وصله ؟

ونقل عن أبى عيسى الترمذى قال: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال: لا يصح حديث الزهرى عن عروة، عن عائشة [ انظر علل الترمذى الكبير، ص ١١٩ رقم ٢٠٣].

ثم قال البيهقى : وقد روى عن جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ، وجرير ابن حازم ، وإن كان من الثقات فهو واهم فيه ، وقد خطأه فى ذلك أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى ، والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهرى عن عائشة مرسلاً .

ونقل البيهقى قول الأثرم: قلت لأبى عبد الله \_ يعنى أحمد بن حنبل: تحفظه عن يحيى عن عمرة عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فأنكره وقال: من رواه؟ قلت: جرير بن حازم. فقال: جرير كان يحدث بالتوهم.

وعن أحمد بن منصور الرمادى قال : قلت لعلى بن المدينى : يا أبا الحسن ، تحفظ عن يحيى بن سعيد عن عمرة ، عن عائشة قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين ؟ فقال لى : من روى هذا ؟ قلت : ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد . قال : فضحك . فقال : مثلك يقول مثل هذا ؟ حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد عن الزهرى أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين . =

فأفطرتا عليه .

فدخل عليهما النبي ﷺ قالت عائشة : وقالت حفصة: وبدرتني بالكلام ، وكانت بنت أبيها ـ يا رسول الله ، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوّعتين معطوّعتين / وأهدى لنا طعامٌ فأفطرنا عليه ، فقال رسول الله ﷺ : « اقضيا مكانه يوماً » .

- الجامع لابن وهب

[۲۸۹] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك أبو حسين ـ رجل من أهل مكة ـ قال: سمعت موسى بن عقبة يحدث عن صالح بن كَيْسَان قال:

قيل : يا رسول الله، رجل كان عليه قضاء من رمضان ، فقضى يوماً (١) أو يومين منقطعين ، أيجزئ عنه ؟

فقال رسول الله ﷺ : « أرأيت لو كان عليه دَيْنٌ قضاه درهمًا ودرهمين حتى يقضى دَيْنَهُ ، أترون ذمته برئت ؟ » قال : نعم . قال: « يقضى عنه » .

[۲۹۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبي ذئب ، عن

(١) وقع في المطبوع : " يوم » وهو خطأ ، وما أثبتناه من المخطوط .

[۲۸۹] مرسل:

السنن الكبرى للبيهقى:(٢٥٩/٤) كتاب الصيام / باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاً وإن شاء متتابعاً ، من طريق بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب به .

وقد روى عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن النبى ﷺ مرسلاً . قال الدارقطنى : إسناد حسن إلا أنه مرسل . [ سنن الدارقطنى (٢/١٩٤) في رقم (٧٧) ] .

قال الإمام البغوى : « من أفطر أياماً من رمضان ، فالأولى أن يقضيها متتابعة ، ولو فرق قضاءها ، فجائز عند أكثر أهل العلم . قال الحكم: كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان: لا بأس بقضاء رمضان متقطعاً. قال الحكم: متتابعاً أحب إلى مقل الحسن: لا بأس بقضائه متفرقاً إذا أحصيت العدد » . شرح السنة (٦/ ٣٢٢) .

[۲۹۰] إسناده هنا منقطع ، ولكن رواه يونس بن عبد الأعلى ،عن ابن وهب ، عن ابن أبى ذئب ، عن الحسن ابن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

وحديث عكرمة في صحيح البخاري وغيره :

شرح معانى الآثار : (١٠١/٢) كتاب الصيام / باب الصائم يحتجم ، عن يونس ، عن ابن وهب ، عن ابن وهب ، عن ابن أبى ذئب ، عن الحسن بن زيد، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ﷺ مثله . =

ثم رواه البیهقی عن ابن وهب أیضا من طریق زمیل مولی عروة عن عروة ، عن عائشة به .
 ثم قال البیهقی : أقام إسناده جماعة عن ابن وهب ، وقال بعضهم : عن أبی زمیل ، ولم یذکر بعضهم عروة فی إسناده ( السنن الکبری ٤ / ۲۸۰ \_ ۲۸۱ ) .

الحسن بن زيد ، عن مولى لعبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله عِيْلِيْهُ احتجم وهو صائم .

خ : (٢/ ٤٢) (٣٠) كتاب الصوم (٣٢) باب الحجامة والقيء للصائم .

من طريق أيوب عن عكرمة به نحوه . (١٩٣٨ ، ١٩٣٩) .

قال الإمام البغوى : « اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم في الحجامة للصائم ، فرخص فيها قوم ، يذكر عن سعد ، وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياماً .

وقال بكير عن أم علقمة :كنا نحتجم عند عائشة ، ولا تنهى ، وفعله عروة بن الزبير ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثورى ، والشافعي ، وأصحاب الرأى .

وكره قوم الحجامة للصائم ، وإليه ذهب مسروق والحسن وابن سيرين ، و به قال الأوزاعي، وروى عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل، منهم ابن عمر، وأبو موسى الأشعرى، وأنس بن مالك.

وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي : وإنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف ، ويروى مثله ثابت عن أنس أنه سئل : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي على ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف .

وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم ، وهو قول أحمد وإسحاق وقال : يجب القضاء على الحاجم والمحجوم ، ولا كفارة عليهما ، وقال عطاء : يجب على من احتجم ، وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة ، واحتج من حكم ببطلان صومه بما روى عن :

شداد بن أوس ، قال : كنا مع النبي ﷺ زمان الفتح ، فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدى : « أفطر الحاجم والمحجوم » . [ أخرجه أبو داود (٢٣٦٩) في الصوم : باب في الصائم يحتجم ، والدارمي ( ٢/ ١٤) ، وعبد الرزاق (٧٥٢٠) ، وابن ماجه (١٦٨١) ، والحاكم (١/ ٨٢٤) ، والبيهقي ٤/ ٢٦٥) ] .

وقد روى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ رافع بن خديج وثوبان ، روى عن أحمد ابن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج ، وقال على بن عبد الله : أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس .

وتأول بعض من رخص فيها هذا الحديث ، فقال : معنى قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم» أي: تعرضا للإفطار أما للحجوم، فللضعف الذي يلحقه منها ،وأما الحاجم ، فلما لا يُومُن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم ، كما يقال لمن يتعرض للمهالك :قد هلك فلان ولم يكن قد هلك .

وحمل بعض من كرهها ، ولم يحكم ببطلان الصوم هذا على التغليط لهما ، والدعاء عليهما ، كقوله ﷺ فيمن صام الدهر: « لا صام ولا أفطر الخاجم والمحجوم " أي بطل أجر صيامهما .

وقيل في تأويله: إنه مر بهما مساء، فقال: « أفطر الحاجم والمحجوم » كأنه عذرهما بهذا القول إذ كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الفطر ،كما يقال:أصبح الرجل وأمسى وأظهر،إذا دخل في هذه الأوقات .

وقيل: معناه حان لهما أن يفطرا، كما يقال: أحصد الزرع: إذا حان أن يحصد، وأركب المهر: إذا حان أن يركب ، هذه التأويلات ذكرها أبو سليمان الخطابي في كتابه » . شرح السنة (٦/ ٣٠٠ ـ ٣٠٤) . [۲۹۱] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك الحارث بن نَبْهَان ، عن عطاء ابن عجلان ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله

« إذا ذرع الرجل القَيْءُ وهو صائم ، فإنه يتم صيامه ، ولا قضاء عليه ، وإن استقاء فقاء ، فإنه يعيد صومه » .

[٢٩٢] قال : وقال مالك بن أنس ، والليث بن سعد مثله .

[۲۹۳] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، عن

[۲۹۱ ـ ۲۹۲] الحارث بن نبهان متروك ، ولكن روى هذا المتن من طريق صحيح عن عبد الله بن وهب:

السنن الكبرى للبيهقى : (٢١٩/٤) كتاب الصيام / باب من ذرعه القىء لم يفطر ومن استقاء أفطر .

من طريق الربيع بن سليمان ،عن عبد الله بن وهب ،عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس ،عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : من ذرعه القيء ، فلا قضاء عليه ، ومن استقاء ، فعليه القضاء .

ومن طريق ابن وهب ، وشداد بن حكيم ، ومسدد ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض » .

سنن الدارقطني : (٢/ ١٨٤) كتاب الصيام / باب القبلة للصائم . من طريق الربيع بن سليمان ، عن عبد الله بن وهب به ، نحوه . (٢٠) .

الموطأ :(١/٤/٣) (١٨) كتاب الصيام (١٧) باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات .

عن نافع عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول :من استقاء وهو صائم ، فعليه القضاء ، ومن ذرعه القىء فليس عليه القضاء . (٤٧).

قال الإمام الخطابى : ﴿ قلت : لا أعلم خلافاً بين أهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه ولا فى أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء ، ولكن اختلفوا فى الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء . وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة . وحكى ذلك عن الأوزاعى ، وهو قول أبى ثور .

قلت : وفى إسقاط أكثر العلماء الكفارة عن المستقىء عامداً دليل على أن لا كفارة على من أكل عامداً فى نهار رمضان ، إلا أن المستقىء عامداً مشبه بالآكل متعمداً ومن ذرعه القىء مشبه بالآكل ناسياً .

قلت : ويدخل فى معنى من ذرعه القىء كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه ودخول الماء جوفه إذا وقع فى ماء غَمْر وما أشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شىء من ذلك . [ معالم السنن ( ٢ / ٩٧ \_ ٩٢ ) ] .

[۲۹۳] الموطأ :(۱/ ۳۰۸) (۱۸) كتاب الصيام (۱۹) باب فدية من أفطر فى رمضان من علة ، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه ، أنه كان يقول :من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوى على صيامه حتى جاء رمضان آخر ، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً ، مدًا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء . (۵۳) .

قال الإمام البغوى : ﴿ فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده ، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكيناً عند أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن أبى هريرة وابن عباس ، وهو قول عطاء والقاسم بن محمد ، وبه قال الزهرى ومالك والثورى ، والشافعى ، وأحمد وإسحاق .

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد حدثه عن أبيه ؛ أنه كان يقول :

من كان عليه صيام من رمضان ، فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان من عام قابل، فليصم الذى دخل عليه ، وليقض الآخر، فإن كان فرط وترك القضاء فيما بينهما(١)، ولو شاء أن يصوم صام / فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينًا. ٣٤ب

[٢٩٤] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن 'وهب: أخبرك ابن لهيعة؛ أن عمرو بن

(١) قوله : « فيما بينهما » ليس في المطبوع ، ومكتوب مكانه : [طمس ] ، وأثبتناه من المخطوط .

[٢٩٤] في إسناده ابن لهيعة متكلم فيه ، وله شواهد بعضها في الصحيحين :

جه : (١/ ٦٨٩) (١١) كتاب الكفارات (١٩) باب من مات وعليه نذر .

عن محمد بن يحيى ، عن يحيى بن بكير ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ؛ أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت : إن أمى توفيت ، وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله ﷺ: « ليصم عنها الولى». (٣١٣٣) .

وقال البوصيرى : « هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة ، وله شاهد من حديث عبد الله . رواه أصحاب الكتب الستة ٤.[ مصباح الزجاجة ٢/١٥٦] .

وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن عباس :

خ : (7/73) (70) كتاب الصوم (17) باب من مات وعليه صوم . حديث (1900) .

م : (١٤/ ٨٠٤) (١٣) كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصوم عن الميت . حديث (١١٤٨) .

وروى الشيخان نحوه من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبيد الله بن أبى جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عروة ، عن عائشة أن رسول الله عليه قال: ﴿ من مات وعليه صيام صام عنه وله ﴾ :

خ : (٢/ ٤٦) (٣٠) كتاب الصوم (٤٢) باب من مات وعليه صوم . (١٩٥٢) .

م : (٨٠٣/٢) (١٣) كتاب الصوم (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت . (١٥٣ /١١٤٧) .

قال الإمام البغوى : « اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم عن نذر أو قضاء عن فائت مثل أن أفطر شهر رمضان عمداً ، أو أفطر بعذر السفر أو مرض ، فأقام وبرأ ، وأمكنه القضاء ، فلم يقض حتى مات ، فذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه ، وبه قال حماد ، وهو قول أحمد وإسحاق .

قال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً كل واحد يوماً ، جاز .

وروى عن ابن عباس أنه إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه ، وإن كان عليه صوم نذر، صام عنه وروى عن ابن عباس أنه إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه ، وإن كان عليه صوم نذر، صام عنه وليه ، وقيل : هذا قول أحمد وإسحاق .

وقال ابن عباس : يصوم ويطعم لكل يوم مسكينًا نصف صاع .

وقال قوم : يقضى ولا فدية عليه ، وهو قول الحسن والنخعى ، وإليه ذهب أصحاب الرأى .

وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا قضاء عليه ، ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام » . شرح السنة (٦/ ٣٢٠ ـ ٣٢١) .

دينار حدثه ،عن جابر بن عبد الله ؛أن رجلاً قال :يا رسول الله ، إن أمى ماتت ، وعليها صيام ، أفأصوم عنها ؟ قال : « نعم » .

[٢٩٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث ؛ أن

\_\_\_\_\_

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد ، كما لا يصلى أحد عن أحد ، وبه قال جماعة منهم إبراهيم النخعى ، وهو قول مالك والثورى والشافعى، وأصحاب الرأى ، بل يطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا ، وتأول بعضهم قوله ﷺ: « صام عنه وليه » على الإطعام معناه: إن أطعم عنه وليه ، فكأنه قد صام عنه ، سمى الإطعام صياماً على طريق المجاز والاتساع ؛ لأنه ينوب عنه ، واحتجوا بما روى عن : ابن عمر عن النبي ﷺ قال : « من مات وعليه صيام شهر ، فَلْيُطْعَمُ عنه مكان كل يوم مسكين ".

[ت (٧١٨) ك الصوم / باب ما جاء من الكفارة ].

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن ابن عمر موقوف . وأشعث هو ابن سوار ، ومحمد عندى : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى .

واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ، ثم لم يفرط فى القضاء بأن دام عذره حتى مات أنه لا شيء عليه ، غير قتادة ، فإنه قال : يطعم عنه ، روى ذلك عن ابن عباس ، ويحكى ذلك أيضاً عن طاوس . ومن مات وعليه صلاة ، فلا كفارة لها عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يطعم عنه ، وهو قول أصحاب الرأى ، وقال قوم : يصلى عنه ، روى عن عن عدم أنه أمر أمراة جعلت أمها على نفسها الصلاة بقباء ، فقال : صلّى عنها ، وعن ابن عباس نحوه » . [ شرح السنة ٢٣٦٦ ـ ٣٢٦] .

### [٢٩٥] صحيح : رواه مسلم :

م : ( ۲ / ۷۸۳ ـ ۷۸۳ ) (۱۳) كتاب الصيام (۱٤) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . . . عن أبى الطاهر ، عن ابن وهب به . (۱۱۱۳/۸۷) .

قال الإمام البغوى : « وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار ، فعليه عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يعجد ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينًا ، هذا قول أكثر العلماء ، وقال مالك : كفارة الجماع مخيرة ، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإطعام .

وفيه دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مُدُّ لكل مسكين لا يجوز أقل منه ، ولا يجب أكثر ، لأن خمسة عشر صاعاً إذا قسمت بين ستين مسكنياً يخص كل واحد منهم مُدُّ ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد . وكذلك في جميع الكفارات إلا فدية الأذى يجب فيها لكل مسكين مُدَّان للحديث فيه .

وقال سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى : يجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع من جميع الكفارات، وقال بعضهم : من القمح : نصف صاع ، ومن غيره من الحبوب صاع ، وقد روى فى خبر سلمة بن صخر فى كفارة الظهار ، وروى عن سليمان بن يسار أن النبى على قال السلمة : « أطعم عنك ستين مسكيناً وسقاً من تمر » ، والوسق يكون ستين صاعاً فيكون لكل مسكين صاع . قال محمد بن إسماعيل : حديث سليمان بن يسار مرسل ؛ لأنه لم يدرك سلمة بن صخر .

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر حديث الظهار ، وقال في العَرَقِ : هو مكتل يسع خمسة عشر صاعاً .

عبد الرحمن بن القاسم حدثه؛أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه (١) أنه سمع عائشة تقول:

أتى رجل النبي عَلَيْكُم في المسجد في رمضان ، فقال: يا رسول الله، احترقت . فسأله النبي ﷺ ما شأنه ؟

قال: أصبت أهلى.

(١) زاد في المطبوع : « عن » ، وهي ليست في الأصل .

فخرج من اختلاف الروايات أن العرق يختلف في السعة والضيق فيكون بعضها أكبر وبعضها أصغر ، فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة في كفارة المجامع ؛ لأنه لا معارض له ، وقد وقع التعارض في روايات الظهار ، ولأن حديث أبي هريرة أجود إسناداً وأحسن اتصالاً ، غير أن أحوط الأمرين أن يطعم كل مسكين صاعاً أو نصف صاع ولا يقتصر على المد ؛ لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتى به رسول الله عليه المقدر بخمسة عشر قاصراً عن مبلغ الواجب عليه ، فأمر النبي عليها أن يتصدق بذلك القدر ، ويكون الباقي ديناً عليه إلى أن يجده .

وقوله : « كل أنت وأهل بيتك » اختلفوا في تأويله ، حكى عن الزهرى أنه قال : كان هذا خاصاً لذلك الرجل ، فأما اليوم ، فمن فعله يجب عليه التكفير . وذهب قوم إلى أنه منسوخ ، ولا دليل على واحد من هذين القولين، وأحسن ما قيل فيه ما ذكره الشافعي : وهو أن هذا رجل وجبت عليه الكفارة ، فلم يكن عنده ما يشتري به الرقبة ، ولم يطق الصوم ، ولم يجد ما يطعم ، فأمر له النبي عَلَيْ بطعام ليتصدق به ، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه ، فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله ، فأمره بصرفه إلى قوت نفسه وعياله ، وسقطت عنه الكفارة في الوقت ، وصارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس عهل إلى اليسار.

وفي بعض الروايات في هذا الحديث لما قال الرجل : « ما بين لابتيها أحوج منا » قال : « فأطعمه أهلك" فحمله بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة . وعند عامة أهل العلم إنما يجوز صرفه إلى من لا يلزمه نفقته من أقاربه ، فأما من يلزمه نفقتهم عند العدم كالوالدين والمولودين ، فلا يجوز وضع طعام الكفارة فيهم .

واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان: هل يلزمها الكفارة ؟ فذهب أكثر أهل العلم أنه يلزمها الكفارة في مالها ؛ لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل ، والمشهور من قول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة ، وهي على الرجل دونها، وكذلك قال الأوزاعي ، إلا أنه قال: إن كانت الكفارة بالصوم ، كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين ، واحتجوا بأن الرجل سأل النبي ﷺ عن فعل جرى بينه وبين زوجته ولم يوجب النبي ﷺ إلا كفارة واحدة . قال الخطابي : وهذا غير لازم وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها ، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر مرض أو سفر ، أو تكون

مستكرهة ، أو ناسية لصومها أو نحو ذلك من الأمور .

وروى محمد بن إسحاق بن يسار أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً .

وروى عن أوس بن الصامت في كفارة الظهار ، وفسر العرق فيه بستين صاعاً .

قال: « تصدق ».

قال : والله ما لي شيء ، ولا أقدر عليه .

قال : « اجلس » .

فجلس فبينا هو على ذلك ، أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام .

فقال رسول الله ﷺ : « أين المحترق آنفاً ؟» .

فقام الرجل .

فقال رسول الله ﷺ: « تصدق بهذا ».

فقال : يا رسول الله ، أعلى غيرنا ، فوالله إنا لجياع ، ما لنا شيء .

قال: « فكله ».

[٢٩٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك الحارث بن نَبْهَان ، عن

قال رحمه الله : فإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة لسقوط الكفارة عنها عند تعمد الفطر بالجماع .

وقوله فى بعض الروايات : « صم يوماً واستغفر الله » فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل فى صيام الشهرين عن الكفارة ، وهو قول عامة أهل العلم غير الأوزاعى ، فإن قال :إن كفر بالصوم ، دخل فيه صوم القضاء ، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام ، فعليه قضاء يوم الجماع .

ولو أفطر يوماً من شهر رمضان بأكل أو شرب متعمداً ، اختلفوا فى وجوب الكفارة عليه ، فذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه ، كما لو أفطر بالجماع ، وهو قول مالك ، والثورى ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وبه قال أصحاب الرأى ، وقالوا : لو ابتلع حصاة ، أو نواة لا كفارة عليه .

وذهب قوم إلى أنه لا كفارة على من أفطر بغير الجماع ، وهو قول الشافعي وأحمد ، وروى أن عمر أتى برجل قد أفطر في رمضان ، فلما رُفع اليه عثر ، فقال : على وجهك ، ويحك وصبياننا صيام ، فضربه ، وسيره إلى الشام» . شرح السنة (٦/ ٢٨٥ \_ ٢٨٩) .

## [٢٩٦] في إسناده الحارث بن نبهان ، متروك .

ويزيد بن أبى خالد لم نقف على ترجمة له .

ولم نعثر على هذا الإسناد وهذا اللفظ ، ولكن روى الترمذى عن عبد الأعلى بن واصل الكوفى ، عن الحسن بن عطية ، عن أبى عاتكة ، عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال : اشتكت عينى أفاكتحل وأنا صائم ؟ قال : « نعم » :

ت : (۳/ ۱۰۵) (۲) كتاب الصوم (۳۰) باب ما جاء في الكحل للصائم . حديث (۷۲٦) . وقال أبو عيسي : وفي الباب عن أبي رافع . يزيد بن أبى خالد ، عن أبى أيوب ، عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله ﷺ لم يكن يكره الكحل للصائم ، وكره السَّعُوط أو شيئًا يصبّه فى أذنه .

[۲۹۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن هب : أخبرك موسى بن على ، عن أبيه ، عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص/ أن رسول الله مهرأ قال :

« إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السحر ».

[۲۹۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ﷺ قال :

<sup>=</sup> وقال : حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوى ، ولا يصح عن النبى ﷺ فى هذا الباب شىء ، وأبو عاتكة يضعف .

واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم ، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ؛ ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي . انتهى .

هذا ، وقد قال البيهقى: وروى عن أنس بن مالك مرفوعاً بإسناد ضعيف بمرة أنه لم ير به بأساً [ السنن الكبرى (٤/ ٢٦٢) كتاب الصيام / باب الصائم يكتحل ] ، وربما هو يشير إلى هذا الحديث الذي معنا.

وروى أبو داود عن وهب بن بقية ، عن أبى معاوية ، عن عتبة أبى معاذ ، عن عبيد الله بن أبى بكر ابن أنس ، عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم [ د (٢/ ٧٧٦) (٨) كتاب الصوم (٢١) باب فى الكحل عند النوم للصائم ـ حديث (٢٣٧٨) ] .

وقال ابن حجر : لا بأس بإسناده . التلخيص الحبير (١٩١/٢) .

<sup>[</sup>۲۹۷] صحيح : رواه مسلم :

م :(٢/ ٧٧٠ ـ ٧٧١) (١٣) كتاب الصيام (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ، من طريق ليث ، عن موسى بن على به ، نحوه. (١٠٩٦/٤٦) .

ومن طريق أبى الطاهر ، عن ابن وهب به .

<sup>[</sup>۲۹۸] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (٣٠) كتاب الصوم (١٧) باب قول النبي ﷺ: ﴿ لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ﴾ .

عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبى أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، عن عائشة وطعها ؛ أن بلالاً كان يؤذن بليل ، فقال رسول الله عليه : « كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ».

قال القاسم: « ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا » . (١٩١٨ ، ١٩١٩ ) .

م :(٢/ ٨/٢) (١٣) كتاب الصيام (٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. . .عن ابن نمير ، عن أبيه ، عن عبيد الله به ، نحوه. (٣٨/ ٣٨) .

«إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم » .

وفي حديث نافع : « ينادي بليل ».

[٢٩٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سفيان الثوري ، عن

[۲۹۹] مرسل ، وقد جاءت رواية صحيحة سمت الصحابى ، وهو « أبو مسعود » عند البيهقى ، و «حذيفة » عند الدارقطني وأبي داود .

السنن الكبرى للبيهقى: (٢٤٨/٤) كتاب الصيام / باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين ؛ من طريق بحر بن نصر ، عن عبدالله بن وهب به .

ومن طریق سفیان بن عیینة ، عن منصور به ، وفیه تسمیة الصحابی ، وهو أبو مسعود . ومن طریق سفیان الثوری عن منصور به ، نحوه .

ومن طریق أبی عوانة عن منصور به . نحوه .

مصنف عبد الرزاق: (٤/ ١٦٤) كتاب الصيام / باب أصبح الناس صياماً وقد رئى الهلال .

عن الثوري ، عن منصور به ، نحوه . (٧٣٣٥) .

وعن الثورى أيضاً به ، وزاد :وقال رسول الله ﷺ: ﴿ لا تتقدموا هلال هذا الشهر حتى تروا الهلال ، أو تكملوا العدة قبله، ثم صوموا فلا تفطروا حتى تروا الهلال ، أو تكملوا العدة بعده» . (٧٣٣٧) . سنن الدارقطني : (٢/ / ٢) كتاب الصيام .

من طريق الحجاج، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن النبي ﷺ .

قال الدارقطنى: رواه جرير ، عن منصور ، عن ربعى ، عن حذيفة مسنداً؛ ورواه الثورى وعبيدة بن حميد وغيرهما عن منصور ، عن ربعى ، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ - الحديث . (٢٠) . وفي (١٦٨/٢) من طريق عبيدة بن حميد ، عن منصور به (بدون تسمية الصحابي ) . رقم (٤) . وقال : هذا صحيح .

وفى (٢/ ١٦٩) من طريق أبى عوانة ، عن منصور به (بدون تسمية الصحابى ) . (١٢) . وقال : هذا إسناد حسن ثابت .

ورواه أبو داود في سننه (٢/ ٧٤٤ ـ ٧٤٥) (٨) كتاب الصوم (٦) باب إذا أغمى الشهر .

من طريق جرير بن عبد الحميد الضبى ،عن منصور بن المعتمر ،عن ربعى بن حراش ،عن حذيفة مرفوعا . (٢٣٢٦) .

قال أبو داود: ورواه سفيان وغيره عن منصور ، عن ربعى ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، لم يُسلم حذيفة .

قال الإمام البغوى: « واختلف أهل العلم في وجوب الصوم بشهادة الواحد ، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد ، وبه قال أبن المبارك وأحمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة إذا كان السماء متغيماً ، واحتجوا بحديث ابن عباس ، وبما روى عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله عليه أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه . وروى مثله عن على أن رجلاً شهد على رؤية هلال رمضان ، فصام وأمر الناس أن يصوموا ، وقال : أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان .

منصور بن المعتمر ، عن رِبْعِي بن حراش ، عن بعض أصحاب النبي عَلَيْهُ قال :

أصبح الناس صيامًا لليلتين فجاء أعرابيان ، فشهدا أنهما أهلا عشي أمس . فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يفطروا.

[۳۰۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله اأن أناسًا رأوا هلال الفطر نهاراً ، فأتم عبد الله ابن عمر صيامه إلى الليل وقال : لا ، حتى يُرَى من حيث يُرَى بالليل .

[٣٠١] حدثنا بحر قال :قرئ على ابن وهب:أخبرك عمر بن محمد، وعبد الله

وذهب مالك ، والأوزاعى ، وإسحاق إلى أن هلال رمضان لا يثبت إلا بعدلين قياساً على هلال شوال، وهو أظهر قولى الشافعى ، ومن ذهب إلى ثبوته بقول الواحد اختلفوا فى أنه هل يقبل فيه قول العبد والمرأة ؟ فذهب بعضهم إلى قبوله ، لأن بابه باب الإخبار ، وذهب آخرون إلى أنه لا يثبت إلا بقول رجل عدل حر ، وهو قول الشافعى ، ولا يُسلَك به مسلك الأخبار بدليل أنه يشترط فيه لفظ الشهادة ، ولا يثبت بقوله : أخبرنى فلان عن فلان أنه رأى الهلال .

أما هلال شوال ، فلا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء ، وقد روى عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد فى أضحى أو فطر ، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث .

#### [٣٠٠] إسناده صحيح:

السنن الكبرى للبيهقى : (٢١٣/٤) كتاب الصيام / باب الهلال يرى بالنهار .

من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب به .

#### [٣٠١] صحيح . رواه الشيخان :

الموطأ: (١/ ٢٨٦) (١٨) كتاب الصيام (١) باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان . عن نافع به . (١) .

خ : (٦/ ٣٢) (٣٠) كتاب الصوم (١١) باب قول النبى ﷺ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُم الهلال فصوموا ﴾ . عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به . (١٩٠٦) .

م : ( ۲ / ۷۲۰ ) (۱۳) كتاب الصيام (۲) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . عن يحيي بن يحيي ، عن مالك به . (۳/ ۱۰۸۰ ) . ابن عمر ، ومالك بن أنس ، وأسامة بن زيد ، وابن سَمْعَان ؛ أن نافعاً حدثهم ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال :

« لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروا الهلال ، فإن غم عليكم فاقدروا له » .

[٣٠٢] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمر بن قيس ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« شهر ثلاثین وشهر تسع وعشرین » (۱) .

[٣٠٣] /حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الرحمن بن

(١) كذا لفظ الحديث في المخطوط .

# [٣٠٢] في إسناده : عمر بن قيس ، وهو متروك ، وله متابعات :

س :(١٣٩/٤) (٢٢) كتاب الصوم (١٧) ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير .

من طريق يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة مرفوعاً : « الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، فإذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة » . (٢١٣٨) .

صحيح أبن خزيمة : (٣/ ٢٠٢) كتاب الصوم (٢٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوماً ثم يصام ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة به ، نحوه . (١٩٠٨) .

# [٣٠٣] قال البيهقي : هذا مرسل حسن :

السنن الكبرى للبيهقى: (٢/ ٤٩٥) كتاب الصلاة / باب من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظاً للقرآن ، من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

ومن طريق الربيع بن سليمان ، عن ابن وهب به .

وقال البيهقى : هذا مرسل حسن. ثعلبة بن أبى مالك القرظى من الطبقة الأولى من تابعى أهل المدينة وقد أخرجه ابن منده فى الصحابة ، وقيل : له رؤية ، وقيل : سنه سن عطية القرظى ، أُسِراً يوم قريظة ، ولم يقتلا ، وليست له صحبة ، قد روى بإسناد موصول إلا أنه ضعيف .

ثم رواه من طريق أحمد بن سعيد الهمدانى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال:خرج رسول الله ﷺ ، فإذا ناس فى رمضان يصلون فى ناحية المسجد فقال: « ما هؤلاء ؟» فقيل : هؤلاء أناس ليس معهم قرآن ، وأبى بن كعب يصلى وهم يصلون بصلواته ، فقال النبى ﷺ: « أصابوا ونعم ما صنعوا » .

قال أبو داود : هذا الحديث ليس بالقوى ، مسلم بن خالد ضعيف .

ورواه أبو داود ، وابن خزيمة ، وابن حبان من طريق عبد الله بن وهب بإسناد البيهقى السابق فى حديث أبى هريرة ، نحوه : **س/٣٥** 

سلمان ، وبكر بن مضر، عن ابن الهاد؛ أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه قال :

خرج رسول الله عَلَيْ ذات ليلة في رمضان فرأى ناساً في ناحية المسجد يصلون، فقال: « ما يصنع هؤلاء؟ » .

قال قائل : يا رسول الله ، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن ، وأُبَى بن كعب يقرأ وهم معه ، يصلون بصلاته .

قال : « قد أحسنوا ، وقد أصابوا » . أو لم يكره ذلك لهم ·

[٣٠٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك ، ويونس بن يزيد ، وابن سمعان ، والليث بن سعد ؛ أن ابن شهاب أخبرهم ، عن عروة بن

صحيح ابن حبان : (٦/ ٢٨٢ \_ إحسان) (٩) كتاب الصلاة (٢٢) فصل في التراويح . حديث رقم (٢٥٤١) .

## [٣٠٤] صحيح: رواه البخاري .

الموطأ :(١/ ١١٤ ــ ١١٥) (٦) كتاب الصلاة في رمضان (٢) ماجاء في قيام رمضان .

عن ابن شهاب به . (٣) .

خ : (۲/ ۲۰) (۳۱) كتاب صلاة التراويح (۱) باب فضل من قام رمضان .

من طریق مالك به . (۲۰۱۰).

قال الإمام البغوى : « وقوله : « نعمت البدعة هذه » إنما دعاه بدعة ؛ لأن النبى ﷺ لم يسنها ، ولا كانت فى زمن أبى بكر، وأثنى عليها بقوله: « نعم » ليدل على فضلها ، ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها ، ويقال : « نعم » كلمة تجمع المحاسن كلها . « وبئس » كلمة تجمع المساوئ كلها .

وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة ، لقوله ﷺ: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » .

وقال \_ رحمه الله : اختلف أهل العلم فى قيام شهر رمضان ، روى ذلك عن محمد بن يوسف ، عن السائب بن يزيد أنه قال : أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميماً الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، فكان القارئ يقرأ بالمئين ، حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام ، وما كنا ننصرف إلا فى فروع الفجر .

وقال مالك ، عن يزيد بن رومان : كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين ركعة في مضان.

ورأى بعضهم أن يصلى إحدى وأربعين ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم ، وهو اختيار إسحاق .

د : (۲/۲/۱) (۲) کتاب الصلاة (۳۱۸) باب في قيام شهر رمضان ـ حديث (۱۳۷۷) .

وقال أبو داود : ليس هذا الحديث بالقوى ، ومسلم بن خالد ضعيف .

صحيح ابن خزيمة : (٣/ ٣٣٩) كتاب الصوم (٢٤٢) باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي الله لا بدعة كما زعمت الروافض ـ حديث رقم (٢٠٠٨).

الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القارى ؛ أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أُبَى بن كعب فى قيام رمضان ، قال : ثم خرجت مع عمر ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم .

فقال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون يعنى: يريد آخر الليل ، فكان الناس يقومون أوله .

[٣٠٥] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم والحارث ابن نَبْهَان، عن أيوب السَّخْتِيَانِي ،عن ابن أبى مُلَيْكَة ، عن عائشة زوج النبي عَلَيْلَةٍ ؛ أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان.

إلا أن الحارث قال في الحديث : عن أيوب ، عن القاسم ، عن عائشة .

وأما أكثر أهل العلم ، فعلى عشرين ركعة يروى ذلك عن عمر وعلى وغيرهما من أصحاب النبى وللله وهو قول الثورى ، وابن المبارك ، والشافعى ، وأصحاب الرأى ، قال الشافعى : وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة .

ولم يقض أحمد فيه بشيء .

واختار ابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، الصلاة مع الإمام في شهر رمضان ، واختار الشافعي أن يصلي وحده إذا كان قارئاً » شرح السنة (١١٩/٤ ـ ١٢٣ ) .

[٣٠٥] إسناده صحيح ، الحارث بن نبهان متروك ولكنه مقترن بثقة .

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدى ، أبو النضر البصرى، والد وهب ، ثقة ، لكنه فى حديثه عن قتادة ضعف ، وله أوهام إذا حدث من حفظه ، وهو من السادسة ، مات سنة سبعين بعدما اختلط لكن لم يحدث فى حال اختلاطه . ع . التقريب (ص ١٣٨) .

مصنف عبد الرزاق: (٢/ ٣٩٤) كتاب الصلاة / باب إمامة العبد.

عن معمر ، عن أيوب به ، نحوه . (٣٨٢٥) .

مصنف ابن أبى شيبة : ( ٣٣٨/٢ ) كتاب الصلاة / فى الرجل يوم القوم وهو يقرأ فى المصحف. عن وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبى بكر بن أبى مليكة به ، نحوه .

عن وليع ، عن مسام بن عووه ، عن ابى بحر بن ابى مليحه به ، بحوه . مختصر كتاب قيام رمضان : (ص ٥٧ ـ ٥٨) باب حضور النساء الجماعة فى قيام رمضان .

من طریق ابن أبی ملیکة به ، نحوه .

قال النووى : « وهذا الذى ذكرناه من أن القراءة فى المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأبى يوسف ، ومحمد ، وأحمد ؛وقال أبو حنيفة : تبطل .

قال أبو بكر الرازى :أراد ـ أى أبو حنيفة ـ إذا لم يحفظ القرآن، وقرأ كثيراً فى المصحف ، فأما إن كان يحفظه أو لا يحفظه ، وقرأ يسيراً كالآية ونحوها ، فلا تبطل ، واحتج له بأنه يحتاج فى ذلك إلى فكر ونظر ، وذلك عمل كثير ، وكما لو تلقن من غيره فى الصلاة .

واحتج أصحابنا بأنه أتى بالقراءة، وأما الفكر والنظر فلا تبطل الصلاة بالاتفاق إذا كان في غير المصحف، ففيه أولى ، وأما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف » . المجموع (٢٧/٤ ـ ٢٨) . نىد، ١/٣٦

[٣٠٦] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله عن ابن شهاب ،

« أُرِيتُ ليلة القدر ، ثم أيقظني بعض أهلى فنسيتها ، والتمسوها في العشر

[٣٠٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك غير واحد منهم مالك

[٣٠٦] صحيح: رواه مسلم:

م : ( ٢/ ٨٢٤ ) (١٣) كتاب الصيام (٤٠) باب فضل ليلة القدر .

، عن أبى الطاهر وحرملة بن يحيى ، عن ابن وهب به .(٢١٢/٢١٢).

#### [۳۰۷] صحیح:

الغوابر ».

الموطأ :(١/ ٣٢٠) (١٩) كتاب الاعتكاف (٦) باب ما جاء في ليلة القدر .

عن حميد ، عن أنس بن مالك ، أنه قال : خرج علينا رسول الله ﷺ في رمضان فقال: « إنى أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان ، فرفعت فالتمسوها في التاسعة والعاشرة والخامسة ». (١٣) . وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في سنده ومتنه ، وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت .

خ (٢/ ٦٤) (٣٢) كتاب فضل ليلة القدر (٤) باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس .

من طريق خالد بن الحارث ، عن حميد ، عن عبادة بن الصامت نحو حديث مالك . (٢٠٢٣) .

قال النووى نقلاً عن القاضى عياض : « أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة ، للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر بطلبها ، قال: وشذ قوم فقالوا : رفعت » وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم ، ولم يسمهم الجمهور وسماهم صاحب التتمة فقال: هو قول الروافض ، وتعلقوا بقوله على : «حين تلاحى رجلاً فرفعت » وهو حديث صحيح ، وهذا القول الدى اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ظاهر وغباوة بينة ؛ لأن آخر الحديث يرد عليهم ؛ لأنه على قال : « فرفعت وعسى أن تكون خيراً لكم ، التمسوها في السبع والنسع » هكذا هو في أول صحيح البخارى ، وفيه التصريح بأن المراد برفعها رفع علمه بعينها ذلك الوقت ، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأم بالتماسها » .

ثم قال النووى: «قال القاضى عياض: وعلى مذهب الجماعة اختلفوا في محلها فقيل: هي متنقلة ، تكون في سنة في ليلة ، وفي سنة في ليلة أخرى ، وبهذا يجمع بين الأحاديث. ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتها فلا تعارض فيها .قال: ونحو هذا قول مالك والثورى وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم ، قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، قال: وقيل في كله، وقيل: إنها معينة لا تنتقل أبداً ،بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها ، وعلى هذا قيل: هي في السنة كلها . وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه ، وقيل: بل في كل رمضان خاصة ، وهو قول ابن عمر وجماعة ، وقيل : بل في العشر الأواخر ، وقيل: تختص بأوتار العشر الأواخر ، وقيل:

وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين ، وهو قول ابن عباس . وقيل: تطلب في أول ليلة سبع عشرة ، أو إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، وهو محكى عن على وابن مسعود والشياع . =

ابن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله عَيْظِيُّ قال :

« التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ».

[٣٠٨] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ؛ أن نافعاً حدثه عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .

قال : وقال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف رسول الله عنه في المسجد .

[٣٠٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمر بن قيس ، ويزيد

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين ، وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم ، وقيل: ليلة أربع وعشرين ، وهو محكى عن بلال وابن مسعود والحسن وقتادة وَاللَّهُم ، وقيل: ليلة سبع وعشرين ، وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم أُبَى وابن عباس والحسن وقتادة وَاللَّه وقيل: ليلة سبع عشرة ، وهو قول زيد بن أرقم وحكى عن ابن مسعود أيضًا ، وقيل: تسع عشرة ، وحكى عن على وابن مسعود أيضًا ، وحكى عن على أيضا ، وقيل: آخر ليلة من الشهر ، هذا آخر ما حكاه القاضى عياض - رحمه الله . وذكر غير القاضى هذه الاختلافات مفرقة . وأما قول صاحب الحاوى : لا خلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، فلا يقبل ، فإن الخلاف في غيره مشهور ، ومذهب أبي حنيفة وغيره كما سبق ، وأما قول صاحب الحلية : إن أكثر العلماء قالوا : إنها ليلة سبع وعشرين فمخالف لنقل الجمهور » . المجموع (٣/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤) . وانظر : إكمال المعلم (٤/ ١٤٣ ـ ١٤٣) .

# [۳۰۸] صحیح :رواه الشیخان :

خ : (٢/ ٦٥) (٣٣) كتاب الاعتكاف (١) باب الاعتكاف في العشر الأواخر .

عن إسماعيل بن عبد الله ، عن ابن وهب به ، نحوه. (٢٠٢٥) .

م : (٢/ ٨٣٠) (١٤) كتاب الاعتكاف (١) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان .

عن أبي الطاهر، عن ابن وهب به . (٢/ ١١٧١) .

[٣٠٩] ضعيف ؛ لأن عمر بن قيس ، ويزيد بن عياض متكلم فيهما ، وقد توبعا .

السنن الكبرى للبيهقى : (٤/ ٣٢٠ ـ ٣٢١) كتاب الصيام / باب المعتكف يخرج من المسجد لبول أو نط .

من طريق الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة وَلِيَّهُا أن النبي وَلَيْتُ كَانَ يعتَكف الواجه من بعده . والسنة في المعتكف الواجه من بعده . والسنة في المعتكف الا يخرج إلا لحاجته التي لابد له منها ، ولا يعود مريضاً ، ولا يمس امرأته ، ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم .

ومن طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى به موقوفاً على عائشة ، نحوه .

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_

ابن عياض ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ؛ أنهما سمعا عائشة تقول :

السُّنَّة في المعتكف ألا يمسَّ امرأتَهُ ولا يباشرها ، ولا يعود مريضاً ، ولا يتبع جنازة ، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، ومن اعتكف فقد وجب عليه الصيام.

[٣١٠] قال : وقال مالك بن أنس مثله .

[۳۱۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، ومالك بن / أنس ، والليث بن سعد ، عن ابن شهاب ،عن عروة بن الزبير وعمرة ٣٦/ب

وقال البيهقى: قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة وأن من أدرجه فى الحديث وهم فيه ، فقد رواه سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضاً ولا يجيب دعوة ، ولا اعتكاف إلا بصيام ، ولا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة ؛ وعن ابن جريج ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : المعتكف لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة .

312 All 1 FWAAT

[٣١١] صحيح : رواه الشيخان .

الموطأ: (١/ ٣١٢) (١٩) كتاب الاعتكاف (١) باب ذكر الاعتكاف ،عن ابن شهاب به . (١ ، ٢) . خ : (٢/ ٦٦) (٣٣) كتاب الاعتكاف (٣) باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ، عن قتيبة ، عن ليث ، عن ابن شهاب به ، نحوه . (٢٠٢٩) ، وانظر أطرافه في: ( ٢٠٣٣ ، ٢٠٣٤ ، ٢٠٤٥ ) .

م :(١/٤٤/١) ( $^{(4)}$  كتاب الحيض ( $^{(4)}$ ) جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . من طريق مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عمرة به ، نحوه . (٢٩٧/٦) .

س طريق الليث ، عن ابن شهاب ،عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن به ، نحوه . (۲۹۷/۷) .

ومن طریق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ابن الزبير به ، نحوه . (۲۹۷/۸) .

قال الإمام البغوى: « وفى الحديث من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يخرج عن اعتكافه، ومن حلف لا يخرج من دار ، فلا يحنث بإخراج الرأس .

وفيه أن المعتكف يجوز له غسل الرأس ، وترجيل الشعر ، وفي معناه حلق الرأس ، وتقليم الظفر ، وتنظيف البدن من الشعث والدرن .

وفيه دليل على أنه يخرج من المسجد للغائط والبول ، ولا يفسد به اعتكافه ، وهو إجماع . ولو خرج لاكل أو شرب ، فسد اعتكافه .

واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك ، فقال قوم : له الخروج للجمعة ، وعيادة المريض ، وشهود الجنازة ، روى ذلك عن على بن أبى طالب ، وهو قول سعيد بن جبير ، والحسن ، والنخعى .

وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة ، ولا لصلاة جنازة ، فإن خرج ، فسد اعتكافه إن كان واجباً إلا أن يخرج لقضاء حاجة ، فسأل عن المريض ماراً ، أو أكل ، فـلا يبطل اعتكافه قالت = بنت عبد الرحمن ؛ أن عائشة زوج النبى ﷺ كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة لم تسأل عن المريض إلا وهي مارة .

قالت عائشة : وإن النبي عَلَيْكُ لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

وقالت عائشة : كان يُدْخِلُ على رأسه وهو في المسجد فأرجَّلُه .

[٣١٢] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث،

عائشة: السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه .

وروی عن عائشة قالت : كان ﷺ يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو ، فلا يعرج يسأل عنه ، وهو قول عطاء ،ومجاهد ،وبه قال الأوزاعی ،والثوری ، وابن المبارك ، ومالك ، والشافعی ، وأحمد ، وإسحاق ،وأبو ثور ، وأصحاب الرأی .

فإن شرط فى اعتكافه الخروج لشىء منها ، جاز له أن يخرج له عند بعضهم ، وبه قال الثورى ، وابن المبارك ، والمنافعى ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه لا يكون فى الاعتكاف شرط ، وبه قال مالك .

أما الخروج لجمعة ، فواجب عليه ، لا يجوز له تركه . واختلفوا في بطلان اعتكافه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه، وهو قول الثورى، وابن المبارك ، وأصحاب الرأى ، كما لو خرج لقضاء الحاجة .

وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك ، والشافعى ، وإسحاق ، وأبى ثور قالوا: إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يجب أن يعتكف فى المسجد الجامع ، لأنه إذا اعتكف فى غيره يجب عليه الحروج لصلاة الجمعة، وفيه قطع لاعتكافه، فإن كان أقل من ذلك أو كان المعتكف عن لا جمعة عليه ، اعتكف فى أى مسجد شاء . وليس للمعتكف أن يقبل ، ولا بأس أن يعقد النكاح ، أو يتطيب ، ولو جامع المعتكف فسد اعتكافه ، أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه ، وإن أنزل ، كما لا يفسد به الحج وهو قول عطاء ، وأظهر قولى الشافعى ، وقال قوم : يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأى ، وقيل : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل ، فلا يبطل كالصوم ، ولو حاضت المعتكفة ، خرجت ، فإذا طهرت رجعت أية ساعة كانت من غير تأخير ، وبنت على ما مضى من اعتكافها » . [شرح السنة (٦/ ٣٩٨ ـ ٤٤١) ] .

وقال الإمام البغوى: « وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف في جميع المساجد ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِد ﴾ ولم يفصل ، وهو قول سعيد بن جبير ، والنخعى ، وأبى قلابة ، وبه قال مالك ، والشافعى ، وأصحاب الرأى . وروى عن على أنه قال : لا يجوز إلا في المسجد الجامع، وروى ذلك عن عائشة ، وهو قول الزهرى ، والحكم ، وحماد ، وكان حذيفة بن اليمان يقول : لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : مسجد مكة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، وقال عطاء : لا يعتكف إلا في مسجد مكة ، والمدينة ، وقال مالك : لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد ، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنارة » . [ شرح السنة ( ٢ / ٣٩٤ ) ] .

[٣١٢] مرسل ، ووصله الشيخان وغيرهما :

الموطأ : (٣١٦/١) (١٩) كتاب الاعتكاف (٤) باب قضاء الاعتكاف .

عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ أراد أن يعتكف ، =

والليث بن سعد ، وابن سَمْعَان ؛ أن يحيى بن سعيد حدثهم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن رسول الله ﷺ اعتكف عشرًا من شوال .

[٣١٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سليمان بن بلال،

فلما انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف فيه ، وجد أخبية ؛ خباء عائشة ، وخباء حفصة ، وخباء زينب ، فلما رآها ، سأل عنها ، فقيل له : هذا خباء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول الله ﷺ : 
« آلْبِرَّ تقولون بهن ؟ » ثم انصرف ، فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال . رقم (٧) .

نَ : (٢/ ٢٧) (٣٣) كتاب الاعتكاف (٧) باب الأخبية في المسجد .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت الحارث به نحو حديث مالك . رقم (٢٠٣٤) .

م : (٢/ ٨٣١ \_ ٨٣٢) (١٤) كتاب الاعتكاف (٢) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. من طرق عن يحيي بن سعيد ، عن عمرة به . نحوه . رقم (١١٧٣/٦) .

وقال البغوى تعليقاً على حديث الموطأ الذى هو أصل حديثنا : « في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى كالفرائض ، واختلفوا في أنه إذا خرج من اعتكاف التطوع هل عليه قضاؤه؟ فذهب قوم إلى أن عليه القضاء ؛ لأن النبي على قضاه في شوال ، وهو قول مالك ، وذهب قوم إلى أنه لا قضاء عليه ، إلا أن يشاء ، وبه قال الشافعي .

قال الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه ، فاذا خرجت منه لا قضاء عليك إلا الحج والعمرة . وفي اعتكافه في أول شوال دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف ؛ لأن يوم العيد غير قابل للصوم ، روى ذلك عن على ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب جماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم ، روى ذلك عن ابن عمر وعائشة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وإليه ذهب الزهري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأصحاب الرأى » . شرح السنة (٦/ ٣٩٥) .

[٣١٣] إسناده ضعيف ؛ لضعف موسى بن عُبيَّدُة .

جه: (١/ ٥٤٥) (V) كتاب الصيام (٤٤) باب في الصوم زكاة الجسد .

عن أبي بكر، عن عبد الله بن المبارك .

وعن مُحْرِز بن سلمة العدني ، عن عبد العزيز بن محمد ؛ جميعاً عن موسى بن عبيدة ، عن جُمْهَان ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: « لكل شيء زكاة ، وزكاة الجسد الصوم » .

زاد محرز فيه : وقال رسول الله ﷺ : « الصيام نصف الصبر » . (١٧٤٥) .

وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (٣٤/٢) : « هذا إسناد ضعيف من الطريقين معاً فيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو متفق على تضعيفه ومدار الإسنادين عليه .

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن ابن المبارك هكذا.

وكذا رواه أحمد بن منيع فى مسنده حدثنا موسى بن عبيدة به . ورواه عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك به . والمتن أورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية من حديث سهل بن سعد" . ورواه الشيخان من طرق عن أبى هريرة مرفوعاً : « قال الله: كل عمل ابن آدم له ، إلا الصيام ، فإنه =

والقاسم بن عبد الله ، عن موسى بن عبيدة ، عن جُمْهَان ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له ، والصيام لى، وأنا أجزى به ، يدع زوجته وطعامه وشرابه وشهوته من أجلى ، ويدع لذته من أجلى ، خُلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، والصيام نصف الصبر ، وعلى كل شيء زكاة ، وزكاة الجسد الصيام ».

# [٣١٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب ،أخبرك سليمان بن بلال ،عن

لى وأنا أجزى به ، والصيام جنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إنى امرؤ صائم ، والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقى ربه فرح بصومه » .

خ: (٢/ ٢٩) (٣٠) كتاب الصوم (٢) باب فضل الصوم .

من طويق مالك ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة . رقم : (١٨٩٤) .

وفى (٢/ ٣١ ـ ٣٢) (٩) باب هل يقول : إنى صائم إذا شتم .

من طريق عطاء ، عن أبى صالح الزيات ، عن أبى هريرة . رقم : (١٩٠٤) .

وفى (٧٨/٤) (٧٧) كتاب اللباس (٧٨) باب ما يذكر فى المسك .

من طريق معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب ، عن أبى هريرة . رقم : (٩٩٧) . وفى (٤٠٢/٤) (٩٧) كتاب التوحيد (٣٥) باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّه ﴾ .

من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . رقم : (٧٤٩٢) .

وفي (٤/٤/٤) (٩٧) كتاب التوحيد (٥٠) باب ذكر النبي ﷺ ، وروايته عن ربه .

من طریق شعبة ، عن محمد بن زیاد ، عن أبی هریرة . رقم : (۷۵۳۸) .

م : (٢/ ٨٠٦) (١٣) كتاب الصيام (٢٩) باب حفظ اللسان للصائم .

من طريق أبى الزناد، عن الأعرج ، عن أبى هريرة به (١١٥١/١٦٠) .

وفي (٢/ ٢ - ٨ - ٨٠٧) (١٣) كتاب الصيام (٣٠) باب فضل الصيام .

من طریق ابن وهب ، عن یونس، عن ابن شهاب ، عن سعید بن المسیب، عن أبی هریرة به . (۱۱۵۱/۱۲۱) .

ومن طريق أبى الزناد ، عن الأعرج، عن أبى هريرة به . (١٦٦/ ١١٥١).

ومن طريق عطاء ، عن أبي صالح الزيات ، عن أبي هريرة به . (١١٥١/١٦٣) .

ومن طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به . (١١٥١/١٦٤).

ومن طريق أبي سنان ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وأبي سعيد به . (١١٥١/١٦٥) .

[٣١٤] مرسل ، وفي إسناده موسى بن عُبيْدُة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز المدنى ، ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار ، وكان عابداً ، من صغار السادسة ، (ت ١٥٣ هـ).ت ق /التقريب (ص ٥٥٢) رقم (٦٩٨٩) .

الجامع لابن وهب ـ

موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس (١) ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 1/20 / أن رجلاً قال:

يا رسول الله ، ما أفطرت منذ أربع سنين .

فقال رسول الله ﷺ : « ما صمت ولا أفطرت ».

قال موسى : وذلك فيما نرى لأنه حَدَّثَ به .

[٣١٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أنس بن عياض الليثي، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن عمه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : عَلَيْكُو

(١) في الأصل : " عمران بن أنس " ، وما أثبتناه من كتب الرواة ، والتخريج .

قال العراقي: روى مسلم من حديث أبي قتادة قال عمر : يا رسول الله ، كيف بمن يصوم الدهر ؟ قال: « لاصام ولا أفطر » ، وللطبراني من حديث أسماء بنت يزيد في أثناء حديث فيه فقال رجل : إني صائم . قال بعض القوم : إنه لا يفطر إنه يصوم كل يوم . قال النبي ﷺ : ﴿ لا صام ولا أفطر من صام الدهر » ، ولم أجده بلفظ الخطاب . انتهى .

قال الزبيدى : بل رواه ابن وهب في مسئده عن سليمان بن بلال ، عن موسى بن عبيدة ، عن عمران بن أبي أنس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ، ما أفطرت منذ أربع سنين ، فقال : « ما صمت ولا أفطرت » .[ وهو هذا الحديث الذي هنا ] .

وكذا رواه ابن المبارك في الزهد ، وفي إسناده إرسال وضعف (فقال بعضهم : إنما قال ذلك لأنه أظهره )؛ وهكذا روى عن موسى بن عبيدة أحد رواة هذا الحديث . قال : وذلك لأنه حدث به فيما نُرَى كذا في مسند ابن وهب وعند ابن المبارك قال أبو سلمة: لأنه تحدث به .

قال ابن السبكى : لم أجد له إسناداً .

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٥/ ١٩٨٣) .

الزهد لابن المبارك : (ص ٤٩ ـ ٥٠) باب العمل والذكر الخفي ، عن أبي عمر بن حيويه وأبي بكر الوراق ، عن يحيي ، عن المبارك ، عن موسى بن عبيدة به كما هنا . (١٥٣) .

وانظر : كنز العمال (٨/ ٥١٤) رقم (٢٣٩٠٣) .

## [٣١٥] صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي :

المستدرك: (١/ ٤٣٠ ـ ٤٣١) كتاب الصوم ، عن الشيخ أبي بكر بن إسحاق الفقيه ، عن موسى بن إسحاق الحنظلي ، عن أبيه ، عن أنس بن عياض به ، نحوه .

وقال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي .

السنن الكبرى للبيهقي :(٤/ ٢٧٠) كتاب الصيام / باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

« ليس الصيام من الأكل والشرب فقط ، إنما الصيام من اللَّغْوِ والرَّفَث ، فإن سَابَّكَ أحد وجَهل عليك فقل : إنى صائم » .

[٣١٦] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك القاسم بن عبد الله، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه قال :

« قال الله عز وجل : كل حسنة عملها ابن آدم أجزى بها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لى وأنا أجزى به ، يذر الطعام من أجلى ، ويذر الشهوة من أجلى ، فهو لى وأنا أجزى به ، الصيام جُنَّة ، فمن كان صائمًا فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه أو آذاه ، فليقل : إنى صائم » .

[٣١٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك القاسم بن عبد الله ، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لى، وأنا أجزى به، لا يدع الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لى وأنا أجزى به، لا يدع الطعام إلا لى ، ولا الشراب ، ولا اللذة إلا لى ، ولا يدع / الشهوة إلا لى ، الصيام جُنَّة ، فمن أصبح صائمًا ، فلا يصخب ولا يُساب ، وإن قاتله أحد أو سابه ، فليقل : إنى صائم ، إنى صائم ، إنى صائم . والذى نفسى بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك . فرحتان يفرح بهما الصائم ، إذا أفطر فرح لفطره ، وإذا لقى الله يوم القيامة » .

[٣١٨] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله القتباني، عن يزيد

۳۷/ ب

<sup>[</sup>٣١٧-٣١٦] في إسنادهما القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى ، متروك ، وللحديث متابعات في الصحيحين . راجع تخريج الحديث رقم [٣١٣] .

<sup>[</sup>٣١٨] عبد الله القتباني، لعله: عبد الله بن المفضل بن فضالة القتباني (ت ١٨٤هـ). ذكره السمعاني في الأنساب (٢٠/١٠) وقال : « وما علمت له رواية قاله ابن يونس ».

ويزيد بن قوذر المصرى ، روى عن كعب وسلمة بن شريح ورومان ، روى عنه عبد الله بن عياش بن عباس ، وسيار بن عبد الرحمن الصدفى .

ذكره البخارى فى التاريخ وابن أبى حــاتم فى الجــرح والتعديل ، ولـــم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً [ الجرح والتعديل (٩/ ٢٨٤) رقم (١٢٠٦) والتاريخ الكبير (٣٥٣/٨) ] .

شعب الإيمان للبيهقي : (٢/ ٥٥٥) (١٩) باب في تعظيم القرآن / فصل في تنوير موضع القرآن . من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به . (٢٠٠١) .

ابن قوذر، عن كعب الأحبار أنه قال:

ينادى يوم القيامة منادى (١) أن كل حارث يُعْطَى بحرثه ويزاد غير أهل القرآن والصيام ، يعطون أجورهم بغير حساب .

[٣١٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك القاسم بن عبد الله، عن سُهينل بن أبى صالح ، عن النعمان بن أبى عياش، عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله عليه قال :

« من صام يوماً في سبيل الله بَعَّدَ الله وجهه من جهنم سبعين خريفاً ».

[۳۲۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك القاسم بن عبد الله ، عن سعد بن سعيد الأنصارى ، عن عمر بن ثابت ؛ أن أبا أيوب الأنصارى حدثه ؛ أن النبي عليه قال :

« من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ».

(١) كذا في الأصل.

[٣١٩] في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى ، متروك. وله متابعات في الصحيحين : خ : (٣١/ ٣١٦) (٥٦) كتاب الجهاد والسير (٣٦) باب فضل الصوم في سبيل الله .

من طریق ابن جریج ، عن یحیی بن سعید وسهیل بن أبی صالح أنهما سمعا النعمان بن أبی عیاش , به ، نحوه . (۲۸٤٠) .

م :(٨٠٨/٢) (١٣) كتاب الصيام (٣١) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق،من طريق ابن جريج به كما عند البخاري . (١١٥٣/١٦٨) .

ومن طريق الليث، عن ابن الهاد ، عن سهيل بن أبي صالح به ، نحوه . (١١٥٣/١٦٧) . ت : (٣/ ١٤٣) (٢٣) كتاب فضل الجهاد (٣) باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله .

من طريق الثورى ، عن سهيل بن أبى صالح به ، نحوه . (١٦٢٣) .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

[٣٢٠] في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري ، متروك ، وقد توبع عند مسلم :

م : (٢/ ٨٢٢) (١٣) كتاب الصيام (٣٩) باب استحباب صوم سنة أيام من شوال اتباعاً لرمضان . من طرق عن إسماعيل بن جعفر ، عن سعد بن سعيد بن قيس به ، نحوه . (٢٠٤ / ١١٦٤) . ومن طريق عبد الله بن المبارك ، عن سعد بن سعيد به بمثله .

قال الإمام البغوى : « وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال .قال ابن المبارك : هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، واختار أن يصوم من أول الشهر ، فإن صام ستة من شوال متفرقة فجائز ، وحكى مالك الكراهية فى صيامها عن أهل العلم ، وقال : كانوا يخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس فيه » شرح السنة (٦/ ٣٣٢) .

1/41

[۳۲۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الرحمن بن أبي

الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي عَلَيْكُم قالت :

كان رسول الله ﷺ يصوم حتى أعرف فيه، ويفطر حتى أقول: ما هو بصائم، وكان صيامه في شعبان (١) .

[٣٢٢] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : حدثك سلمة بن ورداًن المدنى ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال النبي ﷺ لأصحابه :

« من أصبح منكم صائماً ؟ » .

فسكتوا إلا رجل قال: أنا.

قال : « فمن تصدق اليوم ؟ » .

قال : أنا .

قال : « فمن شهد جنازة اليوم ؟ » .

قال: أنا.

قال : « فمن عاد مريضاً اليوم ؟ » .

صحيح ابن خزيمة :(٣/ ٣٠٦) كتاب الصيام (١٨٦) باب ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر ؛ عن ابن عبد الحكم ، عن ابن وهب به . (٢١٣٥) .

ورواه الشيخان من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة نحوه :

خ : ( ۲/ ۵۰ ) (۳۰) کتاب الصوم (۵۲) باب صوم شعبان ـ حدیث رقم (۱۹۲۹) ، وطرفه: (۱۹۷۰) ۱۹۷۰).

م: ( ۲ / ۸۱۰ ـ ۸۱۱) (۱۳) کتاب الصیام (۳۱) باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان . . . حدیث ( ۷۵۰ ـ ۲۷۱ / ۷۸۱ ) .

[٣٢٢] فى إسناده سلمة بن وردان الليثى أبو يعلى المدنى ، ضعيف ، من الخامسة ، مات سنة بضع وخمسين (ومائة ) ـ بخ ت ق ( التقريب ص ٢٤٨) رقم (٢٥١٤) ، وانظر : تهذيب الكمال (٢١١/٣٢٤ ـ ٣٢٨) . مصنف ابن أبى شيبة : (٣/ ٢٣٥ ـ ٣٣٦) كتاب الجنائز / من أمر بعيادة المريض واتباع الجنائز .

عن وكيع ، عن سلمة بن وردان به ، نحوه .

وفي (٢٧/١٢) كتاب الفضائل ، بنفس الإسناد السابق . (٦٠٠٥) .

حم : (١٩/ ٢١٩ ـ ٢٢٠) : عن وكيع ، عن سلمة بن وردان به . نحوه . (١٢١٨١) .

كشف الأسنار : (١/ ٤٨٩) كتاب الصوم / باب ما يفعل مع الصيام من الخير .

عن محمد بن معمر ، عن جعفر بن عون ، عن سلمة بن وردان به نحوه . (١٠٤٣) .

وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٣) : « رواه أحمد والبزار ، وفيه سلمة بن وردان ، وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في رمضان » وهو خطأ ، وما أثبتناه من المخطوط .

<sup>[</sup>٣٢١] صحيح . رواه ابن خزيمة بالإسناد نفسه ، وله متابعات في الصحيحين .

قال : أنا .

فقال رسول الله ﷺ: « وجبت له » يعنى : الجنة.

[٣٢٣] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة قال: وكتب إلى عبد الملك بن قدامة الجمحى ؛ أن أباه حدثه ؛ أن أمه أخبرته ؛ أن عثمان بن مظعون استأذن رسول الله علي في الإخصاء ، فقال: إنى رجل تشتد على العزوية في هذه المغازى .

فنهاه عن ذلك ، فقال : « عليك بالصيام فإنه مَجْفَرة » .

# [ من كتاب الصلاة ]

[٣٢٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب وأنا أسمع حاضر: أخبرك يحيى

[٣٢٣] لم نعثر على هذا الطريق .

ورواه الطبرانى وغيره من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى ، عن أبيه ، وعن عمر بن حسين ، عن عن الطبرانى وغيره من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى ، عن أبيها ، عن أبيها ، عن أخيه عثمان بن مظعون أنه قال : « لا ، ولكن الله ، إنى رجل تشق على هذه العزوبة في المغازى ، فتأذن لى فى الاختصاء فأختصى ؟ قال : « لا ، ولكن عليك يا بن مظعون بالصيام ، فإنه مَجْفَرَة » :

وقوله : « مَجْفَرَة » : أي يذهب شهوة النكاح - النهاية .

العجم الكبير للطبراني: (٩/ ٢٦) رقم (٨٣٢٠).

وذكره الهيثمي في المجمع (٢٥٣/٤ \_ ٢٥٤) وقال: وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات .

التاريخ الكبير للبخاري :(٦/ ٢١٠) رقم (٢١٩٣) .

الأمالي للشجري: (١/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦).

معرفة الصحابة لأبي نعيم: (١٩٥٧/٤) رقم (٤٩٢٤) .

[٣٢٤] صححه الترمذي ، وابن خزيمة ، والحاكم ووافقه الذهبي .

شرح معانى الآثار: (١/٦٤٦ ـ ١٤٦) كتاب الصلاة / باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان .

عن أبى بكرة ، عن مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف به . وعن يونس ، عن ابن وهب به .

وعن ربيع المؤذن ، عن أسد ، عن عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحادث بن عياش بن أبى ربيعة ، عن حكيم بن حكيم به نحوه .

د :(١/ ٢٧٤ \_ ٢٧٨) (٢) كتاب الصلاة (٢) باب ما جاء في المواقيت .

عن مسدد ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن فلان ابن ربيعة . قال أبو داود : هـو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة ،عن حكيم بن حكيم ،عن نافع بن جبير بن مطعم به ، نحوه . (٣٩٣).

والشِّراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . ( النهاية ) .

ابن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله عليه قال :

« أتانى جبريل عند باب الكعبة مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى المعصر حين كان كل شيء بقدر ظله ، ثم صلى المعرب حين ورم الطعام الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى الظهر / المرة الآخرة حين كان كل شيء بقدر ظله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب للوقت الأول لم يؤخرها ، ثم العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى الصبح حين أسفر.

ت : (٢٧٨/١ ـ ٢٨٠) أبواب الصلاة (١) باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ .

۳۸/ ب

عن هناد بن السرى عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة ، عن حكيم بن حكيم به ، نحوه . (١٤٩) .

وفي (١/ ٢٨٢) قال أبو عيسى : وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح .

صحيح ابن خزيمة :(١٦٨/١) كتاب الصلاة (١٣) باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ﷺ وأمته ، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي ﷺ وأمته ، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي ﷺ وأمته .

عن أبى الطاهر ، عن أبى بكر ، عن أحمد بن عبدة الضبى ، عن مغيرة بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى.

وعن بندار ، عن أبى أحمد ، عن سفيان .

وعن سلم بن جنادة ،عن وكيع ،عن سفيان ،عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة. قال وكيع : عن الزرقى ، عن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف ، عن نافع بن جبير به ، نحوه . (٣٢٥).

المستدرك : (١٩٦/١ ـ ١٩٦) كتاب الصلاة ، من طريق سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، ومحمد بن عمرو ، عن حكيم بن حكيم به مختصراً .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ، وله شاهد عن سفيان الثورى ، وعن عبد العزيز بن محمد الدراوردى ، عن عبد الرحمن بن الحارث ـ بطوله . واختصر سليمان بن بلال فائدة الحديث بهذا اللفظ؛ فأما عبد الرحمن بن الحارث ، فإنه ابن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى من أشراف قريش والمقبولين فى الرواية ، وحكيم بن حكيم هو ابن عباد بن سهل بن حنيف الأنصارى وكلاهما مدنيان . . . ووافقه الذهبى .

السنن الكبرى للبيهقى: (١/ ٣٦٤) كتاب الصلاة .

من طريق الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن حكيم بن حكيم به ، نحوه .

ثم التفت فقال : يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين » .

= ومن طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي ، عن حكيم به ، نحوه .

وفي (١/ ٣٦٥ \_ ٣٦٦ ) من طريق سفيان ، عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة ، عن حكيم ابن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف به ، نحوه .

وفي (١/ ٣٦٧) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الرحمن ، عن حكيم به .

قال الإمام البغوى: « اختلف أهل العلم فى المواقيت ، فذهب مالك ، والأوزاعى ، وسفيان الثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ثم يدخل وقت العصر .

وقال ابن المبارك وإسحاق : آخر وقت الظهر أول وقت العصر ، فبقدر أربع ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعاً .

وقال مالك ومحمد بن جرير: بعد ما صار ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وقت للصلاتين ؛ لأن جبريل على الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول، وهو عند الأكثرين على التعاقب ، لا أنه صلاهما في وقت واحد ، فصلى العصر في اليوم الأول، وابتداؤه يلى مصير ظل كل الشيء مثله ، وصلى الظهر في اليوم الثاني وانتهاؤه يلى مصير ظل كل شيء مثله .

وقال أبو حنيفة : يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، ثم يدخل العصر.

ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند الأوزاعى ، والثورى ، وأحمد ، وأبى يوسف ، ومحمد ، وقال بعضهم : إلى مغيب الشمس . وقال الشافعى : آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثليه لمن لا عذر له فى الاختيار ، وفى حق المعذور مغيب الشمس .

أما المغرب ، فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس ، واختلفوا في آخر وقتها ، فذهب مالك ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والشافعي في أظهر قوليه إلى أن لها وقتاً واحداً قولاً بظاهر خبر ابن عباس .

وذهب الثورى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأى إلى أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق . قلت : وهذا هو الأصح ؛ لأن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ أنه صلاها في وقتين ، كما رويناه من حديث أبى موسى الأشعرى ، ورواه أيضاً بريدة الأسلمى ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو هريرة .

أما العشاء ، فاتفقوا على أن وقتها يدخل بغيبوبة الشفق ، غير أنهم اختلفوا فى الشفق الذى يدخل بغيبوبته وقت العشاء ، فذهب عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس إلى أنه الحمرة ، وهو قول مكحول ، وطاوس ، وبه قال مالك ، والثورى ، وابن أبى ليلى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وروى عن أبى هريرة أنه البياض الذى عقيب الحمرة ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الأوزاعى ، وأبو حيفة .

[ ٣٢٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أسامة بن زيد الليثى ؛ أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم » .

[٣٢٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك الليث بن سعد عن عمر بن شَبَّةٍ المدنى ، عن رجل حدثه، عن أبى الدرداء ، عن النبى ﷺ قال : « إن تعجيل الصلاة في اليوم الدَّجْن من حقيقة الإيمان ».

ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل ، ويسروى ذلك عسن عمر وأبى هريرة ، وبه قال عمـر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعى . وقال الثورى ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأى : يمتد إلى نصف الليل .

قلت : ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق .

وأما صلاة الصبح ، فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الشافعي : آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له ، وفي حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس ». شرح السنة (٢/ ١٨٥ \_ ١٨٨).

تحديد الزوال :

قال أبو بكر ثُطْنِين [ الحكيم الترمذى ] : إذا أردت أن تعرف الزوال فى الشتاء والصيف فانصب عودًا مستويًا فى أرض مستوية قبل انتصاف النهار، ثم خط على طرف الظل خطأ ثم تعاهده ، فإذا نقص الظل فخط أيضًا على طرف الظل ما دام الظل ينقص فإن الشمس لم تزل .

فإذا رأيت الظل قد أخذ فى الزيادة فقد زالت ، فقم فى مكان مستو عند ما تنتهى من النقص وبدأت الزيادة فانظر إلى ظلك كم هو بقدمك ، فإن كان ظلك ثلاثة أقدام وذلك (أقدام الزوال) فأول وقت العصر وآخر وقت الظهر إذا كان ظلك مثلك سوى أقدام الزوال ، وعلى هذا المثال قدر أول الوقت وآخره للظهر والعصر فى زيادة ونقصان ، فإن كان ظلك مثليك سوى عدد أقدام الزوال فهو آخر وقت العصر ويقال : قامة كل إنسان ست أقدام ونصف بقدمه أوما يقارب ذلك إن شاء الله » [العالم والمتعلم (ص ٣٦ ـ ٢٤)].

## [٣٢٥] صحيح . رواه الشيخان :

خ: (١/ ١٨٦) (٩) كتاب مواقيت الصلاة (٩) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.

عن على بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب به ، نحوه . (٥٣٦) .

م :(١/ ٤٣٠) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٢) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر في طريقه ،من طريق الليث ،عن ابن شهاب به كما هنا.(١١٥/١٨٠). وعن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب به كما هنا. في رقم (١١٥/١٨٠) .

[٣٢٦] لم نقف عليه ، وإسناده منقطع لجهالة شيخ عمر بن شبة .

وقوله: « الدُّجْن » : اليوم المظلم من الغيم الكثيف . [ القاموس المحيط ، مادة : (دجن ) ] .

[٣٢٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك الخليل بن مرة ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن بريدة الأسلمي صاحب النبي عليه ، عن رسول الله عليه أنه قال :

« بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإن من ترك صلاة العصر حبط عمله ».

[۳۲۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبى ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن ثوبان / أن رسول الله ١/٣٩ على قال :

[٣٢٧] إسناده معضل : سقط منه أبو قلابة وأبو المهاجر . والخليل بن مرة شيخ ابن وهب ضعيف .

جه : (١/ ٢٢٣) (٢) كتاب الصلاة (٩) باب ميقات الصلاة في الغيم .

عن عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى الهاجر ، عن بريدة الأسلمى قال:كنا مع رسول الله عليه المعاجر ، عن بريدة الأسلمى قال:كنا مع رسول الله عليه في غزوة فقال: « بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله » . رقم (٦٩٤) .

السنن الكبرى للبيهقى: (١/ ٤٤٤) كتاب الصلاة باب كراهية تأخير العصر .

من طريق الحسن بن عرفة ، عن عيسى بن يوسف بن أبى إسحاق السبيعى ،عن الأوزاعى ،عن يحيى بن أبى كثير ،عن أبى قلابة،عن أبى المهاجر ،عن بريدة الأسلمى به،نحوه .

وروى قبله من طريق مسلم بن إبراهيم ، عن هشام بن أبى عبد الله ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى قلابة ، عن أبى المليح قال: كنا مع بريدة فى غزوة فى يوم ذى غيم فقال: بكروا بصلاة العصر ، فإن النبى عليه قال : « من ترك صلاة العصر حبط عمله » .

وقال البيهقى: رواه البخارى فى الصحيح عن مسلم بن إبراهيم ، وخالفه الأوزاعى فى إسناده ومتنه . قلنا: رواه البخارى فى (١/ ١٩٠) (٩) كتاب مواقيت الصلاة (١٥) باب من ترك العصر : عن مسلم ابن إبراهيم بالإسناد والمتن الذى ذكره البيهقى ـ رقم (٥٥٣) .

وفى (١/ · · ٢) (٩) كتاب المواقيت (٣٤) باب التكبير بالصلاة فى يوم غيم ، عن معاذ بن فضالة ، عن هشام به أيضاً سنداً ومتناً . حديث رقم (٥٩٤) .

[٣٢٨] مرسل ، ووصله الحاكم وصححه .

السنن الكبرى للبيهقي : (٢١٥/٤) كتاب الصيام / باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

قال البيهقّي : هذا مرسل، وقد روى موصولاً بذكر جابر بن عبد الله فيه .

والسِّرْحَانُ : الذَّئبِ ، وقيل : الأسد ، وجمعه : سِرَاحٍ وسَرَاحِينَ ـ ( النهاية ) .

سنن الدارقطني : (٢/ ١٦٥) كتاب الصوم / باب في وقت السحر .

من طریق ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب به ، نحوه . (٣) .

المراسيل لأبي داود: (ص ١٢٣) (٢٣) ما جاء في الصوم .

« هما فجران ؛ فأما الذي كأنه ذَنَب السِّرْحَان ، فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه ، وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام ».

[٣٢٩] قال : وقال لي مالك بن أنس.

« سيكون بعدى أئمة يضيعون الصلاة ، ويتبعون الشهوات ، فإن صلوا الصلاة لوقتها ، فصلوا معهم ، وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها ، فاجعلوا صلاتكم معهم نافلة » .

[۳۳۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عياض بن عبد الله القرشى ، عن سعيد بن أبى سعيد المَقْبُرى ، عن أبى هريرة ؛ أن رجلاً أتى النبى فقال :

عـن أحمد بن يونس ، عن ابن أبى ذئب به ، نحوه . (٩٧).

المستدرك: (١/ ١٩١) كتاب الصلاة.

من طریق یزید بن هارون ،عن ابن أبی ذئب به من حدیث جابر مرفوعاً .

قال الحاكم : وإسناده صحيح ، ووافقه الذهبي .

[٣٢٩] لم نعثر عليه .

[٣٣٠] لم نعثر عليه بهذا الإسناد ، وهو مرسل .ولكن له شواهد يحسن بها .

وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود عند أبى داود فى (٢) كتاب الصلاة (١٠) باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ـ حديث (٤٣٦) ؛ وعند النسائى فى (١٠) كتاب الإمامة (٢) باب الصلاة مع أثمة الجور ـ حديث (٧٧٩) ؛ وابن ماجه فى (٥) كتاب إقامة الصلاة (١٥٠) باب ماجاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها ـ حديث (١٢٥٥) . وابن حبان (١٤٨١) وإسناده صحيح .

وروى من حديث عبادة بن الصامت عند أبى داود فى (٢) كتاب الصلاة (١٠) باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ـ حديث (٤٣٣) ؛ وابن ماجه فى (٥) كتاب إقامة الصلاة (١٥٠) باب ماجه فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها ـ حديث (١٢٥٧) . وأحمد (٥/ ٣١٥) وبعضهم صحيح الإسناد .

## [٣٣١] صححه ابن خزيمة:

صحيح ابن خزيمة : (٢/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨) كتاب الصلاة (٦٥) باب النهى عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس . . . إلخ ، عن يونس بن عبد الأعلى الصدفى ، عن ابن وهب به . (١٢٧٥).

قال الإمام البغوى : « اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن يبتدئ نافلة من الصلاة لا سبب لها حتى ترتفع الشمس قيد رمح ، ولا بعدما صلى العصر حتى تغرب الشمس . واتفقوا على أنه يجوز فيها قضاء الفرائض ، فأما من دخل عليه وقت الصبح أو وقت العصر ، فقضى فرضاً أو صلى تطوعاً قبل أن يصلى فرض الوقت ، فجائز بالاتفاق .

يا رسول الله ، أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني ألا صلى (١) فيها ؟

فقال رسول الله على: « نعم ، إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار ، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإن حينئذ تسعر جهنم ، وشدة الحر من فيح جهنم ، فإذا مالت الشمس ، فالصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلى العصر (٢) فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس (٣) » .

[٣٣٢] /حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، وابن سَمْعَان ، أن ابن شهاب أخبرهم قال : حدثنى أنس بن مالك أن رسول ﷺ [قال ] (٤) :

س/٣٩

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : ﴿ لَا أَصُلُ ﴾ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) مابين الرقمين مطموس في المخطوط ، وأثبتناه من رواية ابن وهب في صحيح ابن خزيمة ؛وكتب في المطبوع مكان هذا الكلام :[ طمس ] .

 <sup>(</sup>٤) مما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من رواية ابن وهب في صحيح مسلم .

وأما حالة طلوع الشمس وحالة الاستواء ، وحالة الغروب ، فاختلفوا فى قضاء الفرائض فيها ، فذهب أكثرهم إلى جوازه ، يروى ذلك عن على ، وابن عباس ، وبه قال الشعبى ، والنخعى ، وحماد ، وهو مذهب مالك ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : النهى عن تطوع يبتدئه الإنسان مختاراً ، وكذلك جَوَّز الشافعى فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة ، أو ورد أو تحية مسجد إن اتفق دخوله ، أو صلاة خسوف إن وجد فيها .

وقال أصحاب الرأى : لا يجوز أن يصلى في هذه الأوقات الثلاثة فرضاً ولا غيره إلا حالة الغروب يجوز عصرُ يَوْمه فحسب .

وروى عن أبى بكر الصديق أنه نام عن صلاة العصر ، فاستيقظ عند غروب الشمس ، فلم يصل حتى غربت الشمس ، وإليه ذهب بعض أهل الكوفة ، والأكثرون على أنه يصليها في ذلك الوقت .

واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة ، فأجاز بعضهم ، وهو قول الشافعي ، روى أن ابن عمر كان يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صُلِّينا لوقتهما ، ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها .

روى عن أبى هريرة أنه صلى على عائشة زوج النبى ﷺ حين صلوا الصبح ، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها ،وهو قول عطاء ، والنخعى ،وبه قال الأوزاعى ، والثورى ،وابن المبارك ، وأصحاب الرأى ، وأحمد ، وإسحاق » شرح السنة (٣/ ٣٢٥ – ٣٢٧) .

<sup>[</sup>٣٣٢] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (١٠/ ٢٢٣) (١٠) كتاب الأذان (٤٢) باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، عن يحيى بن بكير، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب به نحوه (٦٧٢)، وطرفه : (٩٤٦٣). =

« إذا قُرِّبَ العَشَاء ، وحضرت الصلاة ، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ».

[٣٣٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يسمع قراءة الإمام في المغرب وهو على عشائه ، فلا يعجل حتى يقضى منه حاجته .

[٣٣٤] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وأسامة بن زيد ، وابن سَمْعَان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ كان يصلى قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد صلاة العشاء ركعتين في بيته ، وبعد صلاة العشاء ركعتين في بيته ، وكان لا يصلى بعد الجمعة في المسجد شيئاً حتى ينصرف ، فسجد سجدتين .

قال ابن وهب : يريد ركعتين .

ورواه أحمد (۲۰/۸۹) رقم (۲٦٤٥) ،وأبو يعلى (٣٦٠٣) ،وعبد الرزاق (٢١٨٣) ـ كلهم من طريق معمر،عن الزهرى به .

## [٣٣٣] إسناده صحيح:

الموطأ ـ رواية الشيبانى: (ص ٨٦) كتاب الصلاة (٦٣) باب الرجل تحضره الصلاة والطعام بأيهما يبدأ: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقرب إليه الطعام، فيسمع قراءة الإمام وهو فى بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضى منه حاجته. (٢٢٠).

ورواه البخارى تعليقاً في ( ١ / ٢٢٣ ) (١٠) كتاب الأذان ( ٤٢ ) باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة .

قال البخارى : وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ ، وإنه ليسمع قراءة الإمام ـ في الحديث رقم : (٦٧٣).

## [٣٣٤] صحيح : رواه مالك والشيخان :

الموطأ: ( ١ /١٦٦ ) (٩) كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٣) باب العمل في جامع الصلاة . عن نافع به (٦٩) .

خ : (٢٩٦/١) (١١) كتاب الجمعة (٣٩) باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به (٩٣٧) وأطرافه : (١١٦٥ ، ١١٧٢ ، ١١٨٠ ).

<sup>=</sup> م : ( 1/ ٣٩٢ ) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٦) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين .

عن هارون بن سعید الأیلی،عن ابن وهب،عن عمرو بن الحارث به . فی رقم (۲۶/۵۵).

م: (۲/٤٠٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١٥) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ، وبيان
 عددهن ، من طريق عبيد الله ، عن نافع به . (١٠٤ / ٧٢٩).

[٣٣٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ؛ أن السائب بن يزيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله :

« من نام عن حزبه أو عن شيء منه / فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ١/٤٠ كتب له كأنما قرأه من الليل».

[٣٣٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبى ذئب ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ؛ أن ابن شهاب أخبرهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبى ﷺ قالت :

كان رسول الله عَلَيْ يصلى - فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر - إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة ، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، يتبين له الفجر ، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ، فيخرج معه.

وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.

<sup>[</sup>٣٣٥] صحيح : رواه مسلم :

م: (١/ ٥١٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١٨) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض.
 عن هارون بن معروف ، وأبى الطاهر وحرملة ، عن ابن وهب به . (٧٤٧/١٤٢).

والحزُّب : ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورْد . ( النهاية ) .

<sup>[</sup>٣٣٦] صحيح: رواه الشيخان:

خ :(١/ ٢١١) (١٠) كتاب الأذان (١٥) باب من انتظر الإقامة .

عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى به نحوه . (٦٢٦).

وأطرافه في : (۹۹۶ ، ۱۱۲۳ ، ۱۱۲۰ ، ۱۱۷۰ ، ۱۳۲۰).

م :(٥٠٨/١) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٧) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى ﷺ فى الليل ، وأن الوتر ركعة ، وأن الركعة صلاة صحيحة ،من طريق مالك ، عن ابن شهاب به ، نحوه.(٧٣٦/١٢١).

ومن طريق حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث به . (٧٣٦/١٢٢) .

[٣٣٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، عن محمد بن المنكدر ، عن سعيد بن جبير ، عن رجل عنده رضًا ؛ أنه أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته ؛ أن رسول الله علية قال:

« ما من امرئ يكون له صلاة بالليل ، يغلبه عليه نوم إلا كتب الله عز وجل له أجر صلاته ، وكان نومه صدقة عليه ».

[٣٣٨] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يحيى بن عبد الله بن سالم العمرى ، وسعيد بن عبد الرحمن الجُمَحيِّ ، ومالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن رسول الله عَلَيْهُ قال :

"إذا نعس / أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فليستغفر (١) فيست نفسه».

٠ ٤/ ب

[٣٣٨] صحيح : رواه مالك ومن طريقه الشيخان :

الموطأ:(١١٨/١) (٧) كتاب صلاة الليل (١) باب ماجاء في صلاة الليل،عن هشام بن عروة به (٣). خ : (٨٨/١) (٤) كتاب الوضوء (٥٣) باب الوضوء من النوم .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، وفي الموطأ: « يستغفر ».

<sup>[</sup>٣٣٧] إسناده منقطع ؛ لجهالة شيخ سعيد بن جبير، وقد رواه النسائي موصولاً .

الموطأ: ( ١١٧/١ ) (٧) كتاب صلاة الليل (١) باب ماجاء في صلاة الليل .

عن محمد بن المنكدر به نحوه . (١) .

د : (۲/ ۷٦) (۲) كتاب الصلاة (۳۱ ) باب مِن نوى القيام فنام .

عن القعنبي ، عن مالك به . (١٣١٤) كما عند مالك .

س : (٣/ ٢٥٨) (٢٠) كتاب قيام الليل (٦١) باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم .

عن أبى داود، عن محمد بن سليمان ، عن أبى جعفر الرادى ، عن محمد بن المنكدر ، عن سعيد ابن جبير ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة (مرفوعاً ) (١٧٨٥).

وعن أحمد بن نصر ، عن يحيى بن أبى بكير ، عن أبى جعفر الرازى، عن محمد بن المنكدر ، عن سعيد بن جبير ، عن عائشة (مرفوعاً) (١٧٨٦) .

وقال أبو عبد الرحمن : أبو جعفر الرازى ليس بالقوى في الحديث .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به (٢١٢).

م :(١/ ٥٤٢ ـ ٥٤٣) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٣١) باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر أن يرقد . . . إلخ ، من طرق عن مالك بن أنس به ، نحوه . (٢٢٢/ ٢٨٢).

[٣٣٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس، عن نافع، وعبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ :

كيف صلاة الليل ؟

فقال ﷺ : «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم أن يصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى ».

[ **\* 27**] قال مالك بن أنس : والوتر سنة ، أوتر رسول الله ﷺ وعمل بها المسلمون .

[٣٤١] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، والليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الله بن راشد (١) عن عبد الله بن أبى مرة

الموطأ: ١/ ١٢٣ (٧) كتاب صلاة الليل (٣) باب الأمر بالوتر ، عن نافع وعبد الله بن دينار به (١٣).

خ : (١١٣/١) (١٤) كتاب الوتر (١) باب ماجاء في الوتر .

عن عبد الله بن يوسف عن مالك به (٩٩٠) .

وانظر : حديث (٤٧٢) وأطرافه .

م :(١٦/١) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٢٠) باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ،عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به (٧٤٩/١٤٥) .

[٣٤٠] لم نقف عليه في الموطأ.

وفى الموطأ (١/٤٢١) (٧) كتاب صلاة الليل (٣) باب الأمر بالوتر، عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن الوتر ،أواجب هو ؟ فقال عبد الله بن عمر : قد أوتر رسول الله على وأوتر المسلمون ، فجعل الرجل يردد عليه ، وعبد الله يقول:أوتر رسول الله على ، وأوتر المسلمون . (١٧). وروى عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد أنه قال:الوتر سنة أمر بها رسول الله على ، وصلاها المسلمون لا ينبغى تركها . [ مختصر كتاب الوتر للمروزى (ص ٣٨) ].

#### [٣٤١] إسناده حسن:

د :(١/ ١٢٨ ـ ١٢٩) (٢) كتاب الصلاة (٣٣٦) باب استحباب الوتر .

عن أبى الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن عبد الله بن راشد الزُّوفِي به . (١٤١٨).

ت : ( ٢ / ٣١٤ ـ ٣١٥) أبواب الوتر (٢١٥) باب ما جاء في فضل الوتر .

عن قتيبة ، عن الليث بن سعد به . (٤٥٢) .

وقال أبو عيسى : وفى الباب عن أبى هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وبريدة ، وأبى بصرة الغفارى صاحب رسول الله على . =

<sup>(</sup>١) في المخطوط والمطبوع : ﴿ شداد ﴾ ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من كتب التخريج .

<sup>[</sup>٣٣٩] صحيح : رواه مالك والشيخان :

. الجامع لابن وهب

عن خارجة بن حذافة العدوى ؛ أنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول :

« إن الله عز وجل قد أمدكم (١) بصلاة هي خير لكم من حُمُر النعم ، وهي لكم مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ؛ الوتر ، الوتر ».

[٣٤٢] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك حَيْوَة بن شُرَيْح ، عن

(١) في المطبوع : « أمركم » ، وما أثبتناه من الأصل وكتب التخريج .

وقال : حديث خارجة بن حذافة حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب . وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن راشد الزُّرْقي وهو وهم في هذا . وأبو بُصْرةَ الغفاري اسمه : « حُمَيْل بن بصرة » ، وقال بعضهم: جَميل بن بصرة ولا يصح .

وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر ، وهو ابن أخي أبي ذر .

جه :(٣٦٧/١) (٥) كتاب إقامة الصلاة (١١٤) باب ما جاء في الوتر ·

عن محمد بن رمح المصرى ، عن الليث بن سعد به . (١١٦٨) .

قال الإمام الخطابي : « قوله: « أمدكم بصلاة » يدل على أنها غير لازمة لهم ، ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على صيغة لفظ الإلزام فيقول :ألزمكم أو فرض عليكم أو نحو ذلك من الكلام .وقد روى أيضاً في هذا الحديث : أن الله قد زادكم صلاة ، ومعناه: الزيادة في النوافل ، وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيها ، فقيل: أمدكم بصلاة وزادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الهيئة والصورة وهي الوتر .

وفيه دليل على أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر ،وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول عطاء. [ وسيأتي رأى مالك بعد قليل (رقم : ٣٤٤) ] .

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي:يقضي الوتر وإن كان قد صلى الفجر،وكذلك قال الأوزاعي ٣ . وقد روى عن رسول الله ﷺ :الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا » .رواه أبو داود .

« ومعنى هذا الكلام التحريض على الوتر والترغيب فيه » .

وقوله: « ليس منا » معناه: من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا .

وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره ، منها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد رجلاً من الأنصار يقول:الوتر حق ، فقال:كذب أبو محمد ، ثم روى عن رسول الله ﷺ في عدد الصلوات الخمس ، ومنها خبر طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي ؛ ومنها خبر أنس بن مالك في فرض الصلوات ليلة الإسراء .

وقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال : إن في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: هو فريضة . وأصحابه لا يقولون بذلك ، فإن صحت هذه الرواية ، فإنه مسبوق بالإجماع فيه ، معالم السنن (١/ ٢٤٨ \_ ٢٤٩) .

[٣٤٢] لم نعثر عليه بهذا الإسناد ، وهو مرسل .

ورواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة ﴿ وَعُلْهُمُ نَحُوهُ :

د : (۲/ ۱۳۳) (۲) كتاب الصلاة (۳۳۹) باب ما يقرأ في الوتر ـ حديث رقم (١٤٢٤) .

ت : (٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧) (٢) كتاب الصلاة (٣٤٠) باب ما جاء فيما يقرأ به الوتر ـ حديث رقم (٤٦٣) وقال :وهذا حديث حسن غريب . أبى عيسى الخراسانى ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن الحسن بن أبى الحسن ؛ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ فى الركعة الأولى بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ ، والثانية ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافرُونَ ﴾ والثالثة بسورة الإخلاص والمعوذتين .

[٣٤٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك / ابن لهيعة ، عن ١١/١ خالد بن ميمون ، عن الحسن ؛ أن رجلاً قال :

يا رسول الله ،أوتر بعد الفجر؟ فقال له في الثالثة: « أوتر ».

[٢٤٤] قال: وقال مالك: وربما أوتر بعد الفجر ، وإنما ذلك إذا لم يستيقظ أحدكم ، فيقوم من الليل .

جه: (١/ ٣٦٩) (٥) كتاب إقامة الصلاة (١١٥) باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر ـ حديث رقم (١١٧٣).

قال الإمام الخطابى : « قد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة ، منهم عثمان بن عفان وسعد ابن أبى وقاص وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وابن عباس وعائشة وابن الزبير ، وهو مذهب ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعى والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، غير أن الاختيار عند مالك والشافعى وأحمد بن حنبل أن يصلى ركعتين ثم يوتر بركعة ، فإن أفرد الركعة كان جائزاً عند الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وكرهه مالك .

وقال أصحاب الرأى : الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة .

وقال سفيان الثورى : الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة .

وقال الأوزاعي : إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن . وقال مالك : يفصل بينهما ، فإن لم يفعل ونسى إلى أن قام في الثالثة سجد سجدتي السهو. معالم السنن (١/ ٢٤٩) .

<sup>[</sup>٣٤٣] لم نعثر عليه بهذا الإسناد .

وروى ابن أبى شيبة من طريق خالد بن أبى كريمة ، عن معاوية بن قرّة قال : جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال : يا رسول الله ، إنى أصبحت ولم أوتر ، فقال : « إنما الوتر بالليل » ، ثم قال : إنى أصبحت ولم أوتر ، قال في الثالثة ، أو الرابعة : « فأوتر » .

مصنف ابن أبي شيبة : ( ٢ / ٢٩١ ) كتاب الصلوات / من قال : يوتر وإن أصبح وعليه قضاؤه .

وروى البيهقى من طريق خالد بن أبى كريمة قال : حدثنى معاوية بن قرة ، عن الأغر المزنى ، أن رجلاً أتى النبى ﷺ فقال : يا نبى الله ، إنى أصبحت ولم أوتر ، قال: ﴿ إنما الوتر بالليل » ثلاث مرات ، أو أربعاً ﴿ قم فأوتر ».

السنن الكبرى للبيهقى : (٣/ ٤٧٩) كتاب الصلاة / باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلى الصبح .

<sup>[</sup> ٤٤] الموطأ: (١/١٧) (٧) كتاب صلاة الليل (٤) باب الوتر بعد الفجر . في رقم (٢٨) .

[٣٤٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن ؛ أن سعيد بن يسار أخبره ؛ أن رسول الله عليه كان يوتر على البعير .

[٣٤٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر قال :

كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قِبَل أى وجهة توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة .

[٣٤٥] صحيح : رواه مالك ومن طريقه الشيخان :

الموطأ : (١/ ١٢٤) (٧) كتاب الليل (٣) باب الأمر بالوتر .

عن أبى بكر بن عمر ، عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة . قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم أدركته فقال لى عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت ، فأوترت ، فقال عبد الله : أليس لك فى رسول الله أسوة ؟ فقلت : بلى ، والله ، فقال : إن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير (١٥) .

خ : (۱/ ۳۱۵) (۱۶) كتاب الوتر (٥) باب الوتر على الدابة ، عن إسماعيل، عن مالك به .(٩٩٩) . وانظر أطرافه : (١٠٠٠ ، ١٠٩٥ ، ١٠٩٦ ، ١٠٩٨ ، ١١٠٥ ) .

م :(١/٤٨٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (٣٦/ ٧٠٠) .

#### [٣٤٦] صحيح: رواه الشيخان:

خ: (١/ ٣٤٤) (١٨) كتاب تقصير الصلاة (٩) باب ينزل للمكتوبة .

من طريق الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم : كان عبد الله يصلى على دابته من الليل وهو مسافر ، ما يبالى حيث ما كان وجهه . قال ابن عمر : وكان رسول الله على يسبح على الراحلة قبل أى وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة . (١٠٩٨) .

وانظر الحديث (٩٩٩) عند البخاري وأطرافه .

م : (١/ ٤٨٧) (٦) كتاب صلاة المسافرين (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب به كما هنا . (٣٩/ ٧٠٠) .

السنن الكبرى للبيهقي : (٢/٦) كتاب الصلاة / باب النزول للمكتوبة .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

وفي (٢/ ٤٩١) كتاب الصلاة / باب التطوع على الراحلة غير المكتوبة . . .

من طریق حَرْمَلَة بن یحیی ، عن ابن وهب به .

قال الإمام البغوى : « اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز النافلة في السفر على الدابة متوجهاً إلى الطريق ، ويجب أن ينزل لأداء الفريضة .

واختلفوا فى الوتر ، فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة ، روى ذلك عن :على ، وعبد الله ابن عباس ، وابن عمر ، وهو قول عطاء ،وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . [٣٤٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم ، عن أبى عبد الرحمن الحُبُلِّى ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله عَلَيْقٍ كان يقول :

« لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر » .

[٣٤٨] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك مَخْرَمَة بن بُكَيْر ، عن أبيه، عن عائشة قالت :

وقال أصحاب الرأى : لا يوتر على الراحلة ، وقال النخعى :كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض . ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعاً عند أكثرهم ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأى . وقال مالك : لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة . ، وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه ، ثم يقرأ ويركع ، ويسجد حيث توجهت به راحلته ، ويومئ بالركوع والسجود برأسه ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

روى عن أنس أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته ، فكبر ، ثم صلى حيث وجُهةُ ركابه .

وجُوز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلى بالإيماء مسافراً كان أو غير مسافر ، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته .

قال ـ رحمه الله : ومن صلى في سفينة يصلى قائماً ، إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام ، وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود .

وقد أورد الحاكم فى « المستدرك » على شرط الصحيحين بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال : سئل النبي على : كيف أصلى فى السفينة ؟ قال : « صل فيها قائماً ، إلا أن تخاف الغرق » . شرح السنة (٤/ ١٩٠ ـ ١٩١) .

[٣٤٧] إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم .

المعجم الكبير:(١٣/ ٣٠ ـ ٣١): عن محمد بن إسحاق بن راهويه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن رجاء المكبي ، عن سفيان الثورى ، عن عبد الرحمن بن زياد به . (٦٤) .

كشف الأستار: (١/ ٣٣٨) كتاب الصلاة باب في ركعتي الفجر.

عن سلمة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن زياد به ، نحوه . رقم (٧٠٣) . وقال الهيثمى فى المجمع (٢٠٨/٢): وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، واختلف فى الاحتجاج به . المنتخب من مسند عبد بن حميد: (٢٩٨/١) : عن يعلى ، عن الإفريقى به ، نحوه . رقم (٣٣٣) . وانظر من الناحية الفقهية للحديث ، وموقف العلماء من التنفل بعد صلاة الفجر \_ التعليق على الحديث رقم [٣٣٦] .

. [٣٤٨] لم نعثر عليه بهذا الإسناد ، وهو منقطع . بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع من عائشة ولا من غيرها من الصحابة ـ راجع تحفة التحصيل (ص ٤٧) رقم (٩٧) بتحقيقنا ؛ ورواية مخرمة عن أبيه وجادة ، وهو صدوق .

سئل رسول الله عَلَيْتُ عن الإنسان يرقد عن العشاء قبل أن يصلى . قال : « لا نامت عينه ، لا نامت عينه ».

[٣٤٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن عبيد الله بن زَحْر ، عن الليث بن أبى سليم (١) ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عبد الله بن أبى عبد الله بن عبد الله بن أبى عبد الله بن أبى عبد / قال :

كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ ، و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون ﴾ .

وقال رسول الله ﷺ: « إن قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ تعدل قراءة ثلث القرآن ، وإن قراءة ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون ﴾ لتعدل ربع القرآن، وإن هاتين الركعتين فيهما من الرغائب والخير كله » .

(١) في المطبوع : « الليث بن سعد بن أبي سليم » ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من المخطوط ، وهو الصحيح.

المعجم الكبير للطبراني : ( ٢١/ ٤٠٥) : من طريق سعيد بن أبي مريم ، عن يحيي بن أيوب به ، نحوه . (١٣٤٩٣) .

وروى البزار من طريق ابن أبى مليكة عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « من نام قبل العشاء فلا أنام الله عينه » قالت عائشة : ما رأيت رسول الله ﷺ نام قبلها ولا تحدث بعدها .

قال البزار : لا نعلم روى ابن أبي مُلَيْكَة ، عن عروة ، عن عائشة إلا هذا .

كشف الأستار: (١/ ١٩٢) كتاب الصلاة / باب النوم قبلها ـ حديث رقم (٣٧٨) .

وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٣١٤) :وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، وهو ضعيف .

<sup>[</sup>٣٤٩] إسناده ضعيف ؛ لضعف ليث بن أبى سليم ، ولكنه توبع .

وفي مجمع البحرين (٦/ ٩٤ ـ ٩٥) بالإسناد نفسه عنده (٣٤٣٣) .

وقال الطبراني :قلت :عند الترمذي منه القراءة بهما في ركعتي الفجر فقط .

ولم يروه بهذا التمام عن ليث إلا عبيد الله بن زحر ، تفرد به يحيى .

وفى الدر المنثور (٦/ ٥٠٥) فى تفسير سورة ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون ﴾ قال السيوطى : وأخرج ابن الضريس والحاكم فى الكنى وابن مردويه عن ابن عمر قال: رمقت النبى ﷺ أربعين صباحاً فى غزوة تبوك فسمعته يقرأ فى ركعتى الفجر: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون ﴾ ، و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ ، ويقول : « نعم السورتان تعدل واحدة بربع القرآن والأخرى بثلث القرآن » .

وفى فضائل القرآن لابن الضريس (ص ١١٢) رقم (٢٥٣) من طريق جعفر بن محمد وليس بالعلوى، عن أبيه ، عن ابن عمر باللفظ الذي نقله السيوطي .

[٣٥٠] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله ، عن ابن أبي سلمة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول:

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ـ يريد به التطوع .

[٣٥١] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن أبى

ورواه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي إسحاق ، عن مجاهد به مختصراً .

ورواه النسائي من طريق أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد به مختصراً .

ت : (٢/ ٢٧٦) أبواب الصلاة (١٩٢) باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر . . . حديث (٤١٧) ، وقال : وفي الباب عن ابن مسعود ، وأنس ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وحفصة ، وعائشة .

وقال : حديث ابن عمر حديث حسن .

س : (٢/ ١٧٠) (١١) كتاب الافتتاح (٦٨) باب القراءة في الركعتين بعد المغرب . حديث (٩٩٢) .

جه : (١ / ٣٦٠ \_ ٣٦١ ) (٥) كتاب إقامة الصلاة (١٠٢) باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر . حديث (١١٤٩) .

#### [۳۵۰] إسناده حسن.

السنن الكبرى للبيهقي : (٢/ ٤٨٧) كتاب الصلاة / باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

وقال البيهقي: وكذلك رواه الليث بن سعد ، عن عمرو وابن أبي سلمة هو عبد الله بن أبي سلمة . وروى الترمذي من طريق على الأزدى ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ: ﴿ صلاة الليل والنهار مثنى مثنی ۱۱.

ت : (٦/ ٤٩١) أبواب الصلاة (٣٠١) باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . حديث (٩٧٠). وقال أبو عيسى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر ، فرفعه بعضهم ، وأوقفه بعضهم .

وروى عن عبد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ نحو هذا .

والصحيح ما روى عن ابن عمر ،أن النبي ﷺ قال : صلاة الليل مثنى مثنى .

وروى الثقات ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي ﷺ ، ولم يذكروا فيه صلاة النهار .

وقد روى عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يصلي بالليل مثني مثني وبالنهار أربعاً .

وقد اختلف أهل العلم في ذلك : فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثني مثني ، وهو قول الشافعي وأحمد .

وقال بعضهم : صلاة الليل مثنى مثنى ؛ ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثورى ، وابن المبارك ، وإسحاق . انتهى .

[٣٥١] في إسناده عبد الله بن لهيعة متكلم فيه، وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعن ، وله متابع عند ابن ماجه صحح البوصيري إسناده . ورواه مسلم من حديث جابر .

جه : (١/ ٤٣٣) (٥) كتاب إقامة الصلاة (١٨٦) باب ما جاء في التطوع في البيت .

عن محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله ، عن أبي سعيد مرفوعاً ، نحوه . (١٣٧٨٦) .

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٤٤) : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .

الزبير، عن جابر بن عبد الله ،عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله عليه عليه عليه عليه الله الله عليه الله على الله ع

"إذا أحدكم قضى صلاته فى المسجد ثم رجع إلى بيته، فليصل ركعتين حين يرجع ، وليجعل لبيته نصيباً من صلاته ، فإن الله عز وجل جاعل(١) من صلاته فى بيته خيراً » .

[٣٥٢] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أسامة بن زيد الليثيّ ، عن أبى النضر ، وموسى بن عقبة ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

«أفضل صلاة المرء ما كان منها في بيته إلا الصلاة المكتوبة؛ فإن لها فضلاً (٢) ».

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ١٨٩) كتاب الصلاة / باب السنة فى رد النافلة إلى البيت إن كانت صلاة يتنفل بعدها ، من طريق أبى معاوية ، عن الأعمش به .

وروى مسلم من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر مرفوعاً: ﴿ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصلاة في مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ، فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً ».

م :(١/ ٥٣٩) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٢٩) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد . حديث (٢١٢/ ٧٨٠) .

[٣٥٢] هذا مرسل ، ورواه الشيخان وغيرهما موصولاً .

خ : (١/ ٢٤٠) (١٠) كتاب الأذان (٨١) باب صلاة الليل .

من طريق وهيب ،عن موسى بن عقبة ، عن سالم أبى النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ــ الحديث مطولاً ، وفى آخره : « فصلوا أيها الناس فى بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » رقم : (٧٣١) ، وانظر : حديث رقم (٦١١٣) ، ورقم (٧٢٩) .

م : ( ۱ / ۵۳۹ ـ ۵۶۰ ) ( ۲ ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۹ ) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد .

من طریق عبد الله بن سعید ، عن سالم أبی النضر به نحو حدیث البخاری رقم : (۷۸۱ / ۲۱۳). ومن طریق وهیب ،عن موسی بن عقبة به کما عند البخاری ،حدیث (۷۸۱/۲۱۶) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : ﴿ جَاعِلًا ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط : « فضل » ، وما أثبتناه تقتضيه قواعد اللغة .

وواه ابن حبان فى صحيحه عن محمد بن العلاء ، عن أبى خالد ؛وعن أحمد بن منيع ، عن أبى معاوية وعبدة بن سليمان ثلاثتهم عن الأعمش .

ورواه البيهقي في الكبرى من طريق أبي سفيان به .

ورواه مسدد في مسنده من طريق أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ﷺ . لم يذكر أبا سعيد .

ورواه عبد بن حميد في مسنده من طريق « أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد به ».

[٣٥٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة ، عن عبيد الله ابن أبى جعفر ، عن صفوان بن سليم ، أنه بلغه أن رجلاً صلى قريباً من رسول الله عليه ، فجهر بالقراءة ، فقال له رسول الله عليه :

د: (۱/ ۱۳۲) (۲) کتاب الصلاة (۲۰۵) باب صلاة الرجل التطوع في بيته .

عن أحمد بن صالح ، عن عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن إبراهيم بن أبى النضر ، عن أبيه النضر ، عن أبيه ، عن يسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله ﷺ قال : "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدى هذا إلا المكتوبة » . (١٠٤٤) .

ت : (۲/ ۳۱۲) (۲) كتاب الصلاة (۲۱٤) باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت ، من طريق محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن سالم أبي النضر به ، نحوه . (٤٥٠) .

وقال أبو عيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن.

وقد اختلف الناس فى رواية هذا الحديث : فروى موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبى النضر ، عن أبى النضر مرفوعاً ، ورواه مالك بن أنس عن أبى النضر ، ولم يرفعه ، وأوقفه بعضهم ، والحديث المرفوع أصح .

س : (٣/ ١٩٧ ـ ١٩٨) (٢٠) كتاب قيام الليل وتطوع النهار .

من طريق عفان بن مسلم ، عن وهيب بإسناد البخاري ونحو متنه . (١٥٩٩).

[٣٥٣] لم نقف عليه بهذا الإسناد ، وهو مرسل .وله شواهد يتقوى بها .

وروى أحمد ، وعبد الرزاق والبيهقى من حديث أبى حازم التمار ، عن البياضى أن رسول الله ﷺ خرج على الناس فى الصلاة ، وهم يصلون ، وقد علت أصواتهم بالقراءة ، فقال : « إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن »:

حم :(٣٤٤/٤) ، والسنن الكبرى للبيهقى (٣١١ ـ ١٢) كتاب الصلاة /باب من لم يرفع صوته بالقراءة شديداً إذا كان يتأذى به من حوله؛ المصنف لعبد الرزاق (٢/ ٤٩٨) حديث رقم (٤٢١٦) .

وروى عبد الرزاق ، وعنه البيهقى ، من طريق معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى سعيد الخدرى ولحظينه قال: اعتكف النبى المحلفية فى المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة ، وهو فى قبة له ، فكشف المستورة ، وقال : « ألا إن كلكم يناجى ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضاً ، ولا يرفعن بعضكم على بعض فى القراءة فى الصلاة »:

المصنف لعبد الرزاق :(٢/ ٤٩٨) حديث رقم (٤٢١٧) ، والسنن الكبرى للبيهقى (١١/١) الموضع السابق.

وروى أحمد فى مسنده (٣٦/٣٦) من حديث عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله بَيَّالِيَّةُ اعتكف وخطب الناس ، فقال : « أما إن أحدكم إذا قام فى الصلاة ،فإنه يناجى ربه ، فليعلم أحدكم ما يناجى ربه ، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فى الصلاة ».

وروى الخطيب البغدادى وابن عدى من طريق محمد بن يعقوب ، عن أبى النضر ، عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله ﷺ في ليلة من رمضان والناس يصلون ، فقال : « لا يجهر بعضكم على بعض بغض فإن ذلك يؤذى المصلى »:

تاريخ بغداد :(٢٨٤/١٢) ، الكامل لابن عدى (٦/ ٢١٧٥) في ترجمة محمد بن يعقوب .

« اخفض صلاتك لا تُلَقِّنْ من حولك ».

[٢٥٤] /حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر:

كان يفتتح أم الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم .

[٣٥٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : حدثك سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن قتادة ، عن أنس ؛ أن النبي عَلَيْكُ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بـ ﴿ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

[٣٥٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سفيان بن عيينة ، عن

[٣٥٤] إسناده حسن ، وقد توبع .

السنن الكبرى للبيهقي : (٤٨/٢) كتاب الصلاة / باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها إذا جهر بالفاتحة ،من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

قال البيهقي :هذا هو الصحيح موقوف .

ومن طريق عبيد الله بن عمر وغيره ،عن نافع به مرفوعاً وموقوفاً .

وقال البيهقي : والصواب موقوف ، كذلك رواه أيوب ، وابن جريج ، وغيرهما ،عن نافع .

مصنف ابن أبي شيبة :(١/ ٤١٢) كتاب الصلاة ، من كان يجهر بها .

عن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ،عن ابن عمر ، أنه كان إذا افتتح الصلاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا فرغ من الحمد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم .

قال الإمام البغوى : « ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية ، بل يسر بها ، منهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ،وغيرهم ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وروى عن ابن عبد الله بن مغفل قال : سمعنى أبي وأنا أقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : أى بني ، إياك والحدث ، قد صليتُ مع النبي ﷺ ، ومع أبي بكر ، ومع عمر ، ومع عثمان ، فلم أسمع أحداً منهم يقولها ، فلا تقلها إذا أنت صليت ، فقل : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعاً ، وبه قال من الصحابة أبو هريرة ، وابن عمر، وابن عباس ، وأبو الزبير ، وهو قول سعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وإليه ذهب الشافعي » . شرح السنة (٣/٥٤) .

[٣٥٦\_٣٥٥] صحيح : رواه الشيخان من طريق قتادة عن أنس نجليُّكِ.

خ : ( ۱ / ۲٤۲ ) (۱۰) كتاب الأذان (۸۹) باب ما يقول بعد التكبير .

عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن قتادة به ، نحوه (٧٤٣) .

م: (١/ ٢٩٩) (٤) كتاب الصلاة (١٣) باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة .

من طریق شعبة ، عن قتادة به ، نحوه (٥٠ ، ٥١ / ٢٩٩) .

1/24

حميد الطويل ، عن أنس بن مالك في القراءة في الصلاة بذلك .

[٣٥٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : حدثك عيسى بن يونس ، عن حسين المعلم ، عن بُدَيْل بن ميسرة ، عن أبى الجوزاء ، عن عائشة قالت : كان رسول الله عليه يستفتح القراءة بالحمد لله .

[٣٥٨] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرنى محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ :

ورواية سفيان عن أيوب ، عن قتادة به رواها النسائي وابن ماجه :

س :(٢/ ١٣٣) (١١) كتاب الافتتاح (٢٠) باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة .حديث (٩٠٣).

جه :(١/ ٢٦١) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٤) باب افتتاح القراءة . في حديث (٨١٣) .

ورواه أحمد في مسنده : (٣/ ١٦٨) عن أبي كامل ، عن حماد ، عن قتادة وثابت وحميد ، عن أنس بن مالك ، نحوه .

الموطأ :(١/ ٨١) (٣) كتاب الصلاة (٦) باب العمل في القراءة ، عن حميد الطويل به ، نحوه (٣٠).

# [٣٥٧] صحيح : رواه مسلم مطولاً :

م :(٣٥٧/١) (٤) كتاب الصلاة (٤٦) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به ، وصفة الركوع والاعتدال منه ، والسجود والاعتدال منه . . . الخ .

بسنده ، عن عيسى بن يونس ، عن حسين المعلم ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبى الجوزاء ، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماً ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالساً ، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عُقْبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم . (٢٣٠ / ٤٩٨).

#### [٣٥٨] صحيح: رواه الشيخان:

خ :(١/ ٢٤٧) (١٠) كتاب الأذان (٩٥) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ،وما يجهر فيها وما يخافت .

عن على بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهرى به ، نحوه . (٧٥٦).

م :(١/ ٢٩٥) (٤) كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ،عن أبى الطاهر ، عن ابن وهب به . (٣٥/ ٣٩٥) . السنن الكبرى للبيهقى : (٢١/٣) كتاب الصلاة / باب الاقتصار على فاتحة الكتاب .

من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

قال الإمام البغوى : « الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة ، فإن لم يحسنها ويحسن غيرها من القرآن ، فعليه أن يأتى ببدلها من التسبيح فعليه أن يأتى ببدلها من التسبيح والتحميد كما أمر به صاحب الشرع عليه الله عنه السنة (٣/ ٨٩) .

/٤٢ ب

« لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ».

[٣٥٩] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن؛ أنه سمع أبا السائب يحدث عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْة يقول:

« من صلى صلاة لم يقترئ (١) بأم القرآن فهى خداج ، هى خداج ، هى خداًج غير تمام ».

[٣٦٠] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك يحيى بن أيوب/ عن المثنى

(١) كذا في المخطوط ،وفي المطبوع : « يقرأ » وهو خطأ .

# [٣٥٩] صحيح . رواه مالك ومن طريقه مسلم :

الموطأ : (١/ ٨٤ \_ ٨٥) (٣) كتاب الصلاة (٩) باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة :

حدثني يحيي عن مالك ،عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ؛أنه سمع أبا السائب ، مولى هشام ابن زهرة ، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج ، هي خِداَج ، هي خِداَج ، غير تمام » قال ، فقلت : يا أبا هريرة ، إني أحيانا أكون وراء الإمام ، قال : فغمز ذراعي ،ثم قال : اقرأ بها في نفسك يا فارسى ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: قَسَمَتَ الصَّلَاةُ يَيْنَى وَبِينَ عَبْدَى نَصْفَيْنُ ، فنصفها لي ونصفها لعبدى . ولعبدى ما سأل». قال رسول الله عليه: « اقرؤوا يقول العبد : الحمد لله رب العالمين . يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي . ويقول العبد : الرحمن الرحيم . يقول الله : أثني عليُّ عبدي . ويقول العبد : مالك يوم الدين . يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين . فهذه الآية بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل » . (٣٩).

وقوله : « فهي خْدَاج » : أي ذات خداج ،أي نقصان . يقال : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج ، وإن كان تام الحلق ، وأخدجته إذا ولدته ناقصًا ، وإن كان لتمام الولادة . وقال جماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام .

م : (١/ ٢٩٦) (٤) كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . إلخ . من طریق مالك به . (۳۹/ ۳۹۵) .

# [٣٦٠] حسن بمنابعاته وشواهده:

جه :(١/ ٢٦٩ \_ ٢٧٠) (٥) كتاب إقامة الصلاة (١١) باب القراءة خلف الإمام .

من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عـن أبيه ، عـن جده ، أن رسول الله ﷺ قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج » (٨٤١) .

ولم يذكره البوصيرى في مصباح الزجاجة .

وقد عزاه الحافظ المزى لابن ماجه وحده . راجع تحفة الأشراف (٦/ ٣١١) رقم (٨٦٩٤) .

ابن الصباح عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي عليه مثله .

[٣٦١] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : حدثك يحيى بن عبد الله بن سالم العمرى ، ويزيد بن عياض ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« من كان منكم له إمام يأتم به فلا يقرأنَّ معه ، فإن قراءته له قراءة » .

وفي (۱۱/ ٥٩٠) عن عبد القدوس بن بكر بن خُنَيْس أبي الجَهُم ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب به ، نحوه . (٧٠١٦) .

[٣٦١] لم نعثر على هذا الطريق ، وهو مرسل .

ويزيد بن عياض بن يزيد بن جُعلُبَة الليثى ، حجازى ، قال البخارى ومسلم: منكر الحديث ، وقال يحيى: ليس بثقة ، وقال على :ضعيف ، ورماه مالك بالكذب ، وقال النسائى وغيره : متروك ، وقال الدارقطنى : ضعيف ، وفى رواية : كان يكذب ، الدارقطنى : ضعيف ، وفى رواية : كان يكذب ، وفى رواية : ليس بشىء لا يكتب حديثه ؛ وقال أبو زرعة الرازى :ضعيف الحديث ، وأمر أن يضرب على حديثه ، وقال أبو حاتم :ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، وقال أحمد بن صالح المصرى: أظنه كان يضم الحديث . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ .

راجع: تهذيب الكمال (٢٣/ ٢٢١ ـ ٢٢٥) ، تهذيب التهذيب (٢١/ ٣٥٢) ، الميزان (٤٣٦ ـ ٤٣٨) ، المجروحين لابن حبان (١٠٨/٣) ، ضعفاء ابن الجوزى (الترجمة رقم ٣٧٩٨) ، الجرح والتعديل (٩/ ترجمة ١١٩٢) ، ضعفاء النسائى الترجمة رقم (١٤٧) ، الضعفاء الصغير للبخارى الترجمة رقم (٤٠٧) ، الكامل لابن عدى (٧٧١٧/) .

وقال الإمام البغوى : «قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم فى القراءة خلف الإمام ، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام أو أسر ، يروى ذلك عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن عباس ، ومعاذ ، وأبى بن كعب ، وبه قال مكحول ، وهو قول الأوزاعى ، والشافعى ، وأبى ثور ، فإن أمكنه أن يقرأ فى سكتة الإمام ، وإلا قرأ معه .

وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه القراءة ، ولا يقرأ فيما جهر ، يقال : هو قول عبد الله بن عمر ، يروى ذلك عن عروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، ونافع بن جُبيُر ، وبه قال الزهرى ، ومالك ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو قول الشافعى .

وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر ، يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر ، ويروى عن ابن عمر : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام ، وبه قال سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى ، واحتجوا بحديث أبى هريرة : « مالى أنازع القرآن » ، قلت : وذلك محمول عند الأكثرين على أن يجهر على الإمام بحيث ينازعه القراءة ، والدليل عليه ما روى عن عمران بن =

حم : (٥٠٣/١١) : عن نصر بن باب ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : « كل صلاة لا يقرأ فيها فهى خداج ، ثم هى خداج » ثم هى خداج » (٦٩٠٣) .

[٣٦٢] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبى ذئب ، عن الوليد بن أبى الوليد ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« إذا أممتم الناس فخففوا ، فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير » .

[٣٦٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ.

= حصين أن نبى الله و صلى بهم الظهر ، فلما انفتل قال : « أيكم قرأ ﴿ سَبِح اسْمُ رَبِّكُ الأَعْلَى ﴾ ؟ فقال رجل : أنا ، فقال : « علمت أن بعضكم خالجنيها ».

والمخالجة:المجاذبة وهى قريب من قوله ين نازعنيها ، وأصل الخلج:الجذب والنزع ، كأنه ينزع من لسانه » شرح السنة (٣/ ٨٤ \_ ٨٦) .

[٣٦٢] صحیح بمتابعاته ،رجاله کلهم ثقات سوی أبی الولید وهو مولی عمرو بن خداش ، لا یعرف اسمه، ولم یرو عنه غیر ابن أبی ذئب ، یرو عنه غیر ابن أبی ذئب ، ودکره ابن حبان فی الثقات وهو شیخ مستقیم الحدیث ، وذکره ابن حبان فی الثقات

راجع : الجرح والتعديل (٩/ ٤٥٠) ،الثقات (٥/ ٥٦٦) .

حم :(١٢/ ٤٤١ \_ ٤٤٢) : عن يزيد (بن هارون )، عن ابن أبى ذئب به نحوه (٧٤٧٤) .

وفی (۱۱/۱۵) : عن حسین ، عن ابن أبی ذئب به نحوه (۹۱۰٤) .

وله متابعات في الصحيحين :

خ :(١٠) ٢٣٣/١) (١٠) كتاب الأذان (٦٢) باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، نحوه . (٧٠٣) .

م : ( ٣٤١/١ ) (٤) كتاب الصلاة (٣٧) باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام .

عن قتیبة بن سعید ، عن المغیرة بن عبد الرحمن الحزامی ، عن أبی الزناد به نحوه (۲۲۷/۱۸۳) . ومن طریق همام بن منبه ، عن أبی هریرة به ، نحوه (۲۷/۱۸۶) .

وعن حَرْمُكَة بن يحيى ، عسن ابن وهب ، عسن يونس ، عسن ابن شهاب ، عسن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة مرفوعاً : « إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فإن فى الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة » ( ١٨٥ / ٤٦٧ ).

ومن طريق الليث بن سعد ،عن يونس ،عن ابن شهاب ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ،عن أبى هريرة مرفوعاً ، نحوه.

[٣٦٣] صحيح: رواه مالك والشيخان:

الموطأ : (١/ ١٣٤) (٨) كتاب صلاة الجماعة (٤) باب العمل في صلاة الجماعة .

عن أبي الزناد به ، نحوه . (١٣).

ورواه الشيخان كما سبق في تخريج الحديث السابق .

وقال رسول الله ﷺ : « إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ».

[٣٦٤] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، والليث بن

[٣٦٤] صحيح: رواه مسلم .

م: (١/ ٣٤٠) (٤) كتاب الصلاة (٣٦) باب القراءة في العشاء، عن قتيبة بن سعيد وابن رمّح، عن ليث، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصارى لأصحابه العشاء ، فطول عليهم ، فانصرف رجل منا ، فصلى ، فأخبر معاذ عنه ، فقال: إنه منافق ، فلما بلغ ذلك \_ الرجل ، دخل على رسول الله ﷺ فأخبره ما قال معاذ ، فقال له النبي ﷺ: « أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها ، وسبح اسم ربك الأعلى ، واقرأ باسم ربك ، والليل إذا يغشى » (١٧٩/ ٤٦٥).

وقد بين ابن أبى جمرة أن عادة النبى على وأصحابه التطويل ، وأن التخفيف إنما يكون فى حالات مستثناة ؛ لأنهم كانوا يحبون ذلك ويألفونه . قال مبينًا ذلك : « وما نفهم التخفيف حتى نذكر شيئًا من عاداتهم المنقولة عنهم فى طول صلواتهم ؛ لأن الله تعالى قد أمر بإطالة الصلاة فى كتابه حيث يقول : ﴿ وَقُومُوا للّهِ قَانتِينَ ﴾ ، والقنوت فى الصلاة لغة هو: طول القيام فيها، وما كان النبى على ولا الصحابة أن يتركوا ما هو أقل من هذا ، فكيف بهذا الأمر الجلى وما تورمت قدماه على إلا لطول القيام فى الصلاة ، وقد نقل عن الصحابة وعن السلف والله المنهم يكونون فى الركعة فيخرج الرجل إلى البقيع ، ويرجع إلى المسجد وهم فى الركعة الواحدة لم يتموها ، وأن الرجل منهم كان يدعو فى سجوده بعد ما يسبح الله سبحانه ، ويصلى على النبى الله ، ويستغفر لنفسه ولأبويه ، ولسبعين من أصحابه وقرابته ، ويسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم .

وحديث معاذ بن جبل أنه صلى المغرب بقومه بسورة البقرة ، فقال له رسول الله على: « أفتان أنت يا معاذ » ، وإنما قال له ذلك لأن صلاة المغرب السنة فيها التخفيف ، من أجل أن ذلك وقت إفطار الصائم ، ووقت الضرورات أيضاً ، وكان بالمؤمنين رحيمًا على .

وما روى عن أبى بكر وَلِحَقِيد أنه كان يصلى الصبح بسورة البقرة في الركعتين معاً، فأبو بكر - وَلَحَقِيد ، وعن جميعهم - فَهِمَ عن النبي ﷺ ، فجعل التطويل في محله ، والكل سادة على خير، وما روى عن عثمان \_ وَلَحَقِيد \_ قال بعض الصحابة : ما حفظت سورة يوسف إلا من عثمان لكثرة ما كان يرددها في صلاة الصبح ؛ وقد جاء في الموطأ عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعت عبد الله بن عباس يقرأ : 

﴿ وَالْمُرسَلات عُرفًا ﴾ فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله وَالْمُرسَلات عُرفًا ﴾ وكانت قراءته ﷺ يقرأ بها في المغرب ، وكانت قراءته ﷺ بطيئة حسنة ، كما نعتها الواصف لها، قال: كانت قراءته عَلَيْكِم المؤسّنة أن أعد حروفها لعددتها .

فبتقرير هذه الآثار علمنا أنه \_ ﷺ \_ ما كان نهيه لمعاذ على الإطلاق ، وإنما كان لكونه طول ذلك التطويل في المغرب، وقد ثبت بالسنة خلفاً عن سلف أن العمل جرى على أن المستحب في صلاة المغرب أن تكون أخف الصلوات ، ولولا ذلك ما كان أبو بكر رُخاﷺ يصلى في الصبح بالبقرة ، كما ذكرنا .

« فلما كان المتعاهد منهم في الصلاة التطويل، فإذا كانت هناك علة كما ذكر من بكاء الصبي أو ما يشبه ذلك خفف ﷺ حتى خرج بذلك التخفيف عن العادة الجارية لهم ». •

وقد أطلنا في نقل كلام ابن أبي جمرة هذا لأن بعض الناس يستخدم أحاديث التخفيف في موضعها وفي غير موضعها ، ويستهزئون في كثير من الأحيان نمن يطيلون في صلاتهم حتى وإن عرف أنهم = سعد ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله أخبره ، عن معاذ بن جبل ، صلى العشاء فطول على أصحابه ، فأخبر النبي ﷺ بذلك.

فقال رسول الله ﷺ لمعاذ : « أفتان أنت ، خفف على الناس ، واقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك ، ولا تشق على الناس » .

[٣٦٥] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس / وعبد الله ابن عمر ، وابن سمعًان ، عن نافع ؛ « أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام التي يعلن فيها بالقراءة ، فإذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأه لنفسه فيما يقضى » .

# [٣٦٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن مشرَح

الله إلى ذلك التطويل محبون له ، فما ينبغى أن يفهم نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله على النحو الصحيح دون انحراف عنه . وفقنا الله إلى ذلك بمنه وفضله وكرمه ٣. صحيفة همام (ص ٤٩٠ ـ ٤٩١) بتحقيقنا .

[٣٦٥] صحيح : رواه مالك .

1/28

الموطأ : (١/ ٨١) (٣) كتاب الصلاة (٦) باب العمل في القراءة .

عن نافع ، عن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر، فقرأ لنفسه فيما يقضى ، وجهر . (٣٢) .

وهذا الذى فعله ابن عمر وَطِيْقِيمًا مبنى على أنه اعتبر أن ما فاته من صلاة الإمام، إنما هو أول صلاته ، ولذلك قضى القراءة ، وأن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته .

وقد روى ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وإبراهيم ، ومجاهد ، وأبى قلابة ، وعمرو ابن دينار ، والشعبى ، وابن سيرين ، وعبيد بن عمير .وحكاه ابن المنذر عن مالك ، وسفيان الثورى ، والشافعى ، وأحمد .

قال ابن العراقى : فأما مالك : فهو المشهور فى مذهبه ، وقال ابن بطال : وهو قول أشهب وابن الماجشون ، واختاره ابن حبيب ، وقال : الذى يقضى هو أولها الأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه . . . وأما الشافعى ؛ فليس هذا مذهبه وما رأيت أحدًا حكاه عنه إلا أن النووى حكاه عنه فى الروضة ؛ قال : إنه حكى عنه قول غريب أنه يجهر ، وأما أحمد فكذلك حكاه عنه الخطابى أيضاً ، وهو خلاف ما حكاه عنه ابن بطال كما تقدم .

واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: « وما فاتكم فاقضوا » ،قالوا: لما استعمل لفظ القضاء في المأتى به بعد سلام الإمام دل على أنه مؤخر عن محله ،وأنه أول الصلاة لكنه يقضيه ،قال العينى: ورواه ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى ذر ،وابن حزم بسند مثله عن أبى هريرة ، والبيهقى بسند لا بأس به على رأى جماعة عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه . صحيفة همام بن منبه (ص ٥٣١) ومصادره .

[٣٦٦] ضعف الترمذي إسناده.

د :(۲/ ۱۲۰ ـ ۱۲۱) (۲) كتاب الصلاة (۳۲۸) باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن .=

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ١٢١

ابن هاعان أبي المصعب (١) حدثه ، عن عقبة بن عامر ، حدثه قال :

قلت : يا رسول الله ، في سورة الحج سجدتان ؟

قال : « نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما » .

[٣٦٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث ،

(١) كذا في المخطوط ، ووقع في المطبوع : « مشرح بن هاعان أن المصعب حدثه» ، وهو تحريف فاحش.

عن أحمد بن عمرو بن السُّرْح ، عن ابن وهب به (١٤٠٢).

قال المنذري : وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح ، ولا يحتج بحديثهما .

ت : (٢/ ٤٧٠ ـ ٤٧١) أبواب الصلاة (٢٨٩) باب ما جاء في السجدة في الحج .

عن قتيبة ، عن ابن لهيعة به ، نحوه . (٥٧٨) .

قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى.

وقال : واختلف أهل العلم فى هذا ، فروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؛ وبه يقول ابن المبارك، والشافعى ، وأحمد، وإسحاق؛ ورأى بعضهم فيها سجدة ، وهو قول سفيان الثورى، ومالك ، وأهل الكوفة .

والمراد بالآيتين اللتين فيهما السجدة في سورة الحج الآية : ﴿ أَلَمْ تُوَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ... ﴾ الآية .

وَالْآيَةِ الثَانَيةِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ... ﴾ .

[٣٦٧] إسناده حسن ، رجاله ثقات سوى سعيد بن أبى هلال الليثى مولاهم أبو العلاء المصرى ، قال ابن حجر : صدوق ، لم أر لابن حزم فى تضعيفه سلفاً إلا أن الساجى حكى عن أحمد أنه اختلط ، من السادسة ، مات بعد الثلاثين (ومائة ) ، وقيل : قبلها ، وقيل : قبل الخمسين بسنة ع / التقريب ( ص ٢٤٢) رقم ( ٢٤١٠).

د: (٢/ ١٢٤) (٢) كتاب الصلاة (٣٣٢) باب السجود في (ص):

حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى عمرو \_ يعنى ابن الحارث \_ عن ابن أبى هلال ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : قرأ رسول الله بي وهو على المنبر (ص) ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَزَّن الناس للسجود ، فقال النبى على المنبع : « إنما هى توبة نبى ، ولكنى رأيتكم تَشْرَنتُم للسجود » فنزل فسجد وسجدوا (١٤١٠).

وقوله : « تَشَرَّنَ الناس "معناه : استوفزوا للسجود وتهيؤوا له ، وأصله من الشَّزَن : وهو القلق ، يقال : بات فلان على شزن إذا بات قلقاً يتقلب من جنب إلى جنب .

قال الخطابى : « واختلف الناس فى سجدة (ص) فقال الشافعى: سجود القرآن أربع عشرة سجدة ؛ فى الحج منها سجدتان ، وفى المفصل ثلاثة ، وليس فى (ص) سجدة . وقال أصحاب الرأى : فى الحج سجدة واحدة وأثبتوا السجود فى (ص) .

وقال إسحاق بن راهويه : سجود القرآن خمس عشرة سجدة وأثبت السجود في (ص) والسجدتين في الحج .

عن سعید بن أبی هلال ، عن عیاض بن عبد الله بن سعد بن أبی السرح ، عن أبی سعید الخدری ؛ أن رسول الله ﷺ سجد فی ﴿ صَ وَالْقُرْآن ﴾ .

[٣٦٨] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبى هلال ، عن من أخبره ، عن أبى الدرداء ؛ أنه سجد مع رسول الله عليه إحدى عشرة سجدة منهن النجم .

= واختلف أهل العلم فى سجود (ص)، فذهب الشافعى إلى أنه سجود شكر ليس من عزائم السجود ، وذهب قوم إلى أنه يسجد فيها ، يروى ذلك عن عمر ، وبه قال سفيان الثورى ، وابن المبارك ، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأى

قال ابن عباس: كان داود ممن أُمرَ نبيكم أن يقتدى به. فسجدها داود ﷺ ، فسجدها رسول الله ﷺ. وقال : أوما تقرأ : ﴿ أُولَئِكَ اللَّدِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه ﴾ » شرح السنة (٣/٣٠٦/٣).

[٣٦٨] إسناده منقطع ، وقد وصله الترمذي وابن ماجه .

ت : (٢/ ٤٥٧ \_ ٤٥٨) أبواب الصلاة (٢٨٢) باب ما جاء في سجود القرآن .

عن سفيان بن وكيع ، عن عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبى هلال ، عن عمر الدمشقى، عن أم الدرداء، عن أبى الدرداء قال . . الحديث بنحوه (٥٦٨) .

ثم رواه عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن صالح، عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال ، عن عمر بن حيان الدمشقى قال: سمعت مُخْبِرًا يُخْبِر عن أم الدرداء ، عن النبى عَلَيْ نحوه بلفظه (٥٦٩) .

قال أبو عيسى :وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع ،عن عبد الله بن وهب.

قال:وفى الباب عن على ، وابن عباس ،وأبى هريرة ،وابن مسعود ،وزيد بن ثابت ،وعمرو بن لعاص.

وقال:حديث أبى الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبى هلال ، عن عمر الدمشقى.

جه : (١/ ٣٣٢) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٧١) باب عدد سجود القرآن .

عن حُرَمَلَة بن يحيى المصرى ، عن عبد الله بن وهب بإسناد الترمذي الأول ونحو متنه (١٠٥٥).

قال الإمام النووى في شرح صحيح مسلم (٥/ ٨١): « وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة، فمذهب الشافعي وطائفة أنهن أربع عشرة سجدة؛ منها سجدتان في الحج وثلاث في المفصل وليست سجدة ﴿ ص ﴾ منهن ، وإنما هي سجدة شكر . وقال مالك \_ رحمه الله تعالى \_ وطائفة : هي إحدى عشرة ، أشبت سجدات المفصل إحدى عشرة ، أشبت سجدات المفصل وسجدة ، ﴿ ص ﴾ ، وأسقط السجداة الثانية من الحج . وقال أحمد وابن سريج من أصحابنا وطائفة : هن خمس عشرة ، أثبتوا الجميع . ومواضع السجدات معروفة . واختلفوا في سجدة (حم) ، فقال مالك وطائفة من السلف وبعض أصحابنا : هي عقب قوله تعالى : ﴿ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ، وقال أبو حنيفة والشافعي \_ رحمهما الله تعالى \_ و الجمهور : عقب ﴿ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ﴾ والله أعلم » .

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ٢٢٣

[٣٦٩] قال ابن وهب : وبلغني عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ سجد في

النجم.

[٣٦٩] لم نعثر عليه متصلاً ،وقد أشار إليه الترمذى في سننه (٢/ ٤٦٥) في : كتاب الصلاة (٢٨٦) باب ما جاء في السجدة في النجم .عقب حديث ابن عباس : سجد رسول الله ﷺ فيها يعنى « النجم » والمسلمون والمشركون من الجن والإنس » (٥٧٥) .

قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة .

وقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم : ليس في المفصل سجدة . وهو قول مالك بن أنس . والقول الأول أصح . ويه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ».

وحديث أبى هريرة له شاهد رواه الشيخان من حديث عبد الله ابن مسعود أن النبي ﷺ قرأ سورة النجم فسجد بها ، فما بقي أحد من القوم إلا سجد . . . الحديث :

خ : (۱/ ۳۳۷) (۱۷) كتاب سجود القرآن (٤) باب سجدة النجم . حديث (۱۰۷٠) .

م : (١/ ٥٠٥) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٠) باب سجود التلاوة . حديث (١٠٥/ ٧٥)

وله شاهد آخر عند البخارى من حديث عبد الله بن عباس رَاعِيُهُا أن النبى رَاعِيُهُ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس : .

خ: (۲/۳۳۷) (۱۷) كتاب سجود القرآن (٥) باب سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء . حديث (۱۰۷۱) ، وطرفه في (٤٨٦٢) .

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٥/ ٧٩) :

" وأما قوله : ( وسجد من كان معه ) فمعناه : من كان حاضراً قراءة من المسلمين والمشركين والجن والإنس ، قاله ابن عباس والشيئ عياض ، حتى شاع أن أهل مكة أسلموا ، قال القاضى عياض - رحمه الله تعالى : وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود ولي أنها أول سجدة نزلت ، قال القاضى - وكان بين سبودهم الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله والمنتج من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله والله يُنتج ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ، ولا يصح تسليط الشيطان على السانه ، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك ، والله أعلم ».

وقد روى الشيخان من حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي ﷺ النجم فلم يسجد فيها :

خ : (١/ ٣٣٧) (١٧) كتاب سجود القرآن (٦) باب من قرأ السجدة ولم يسجد . حديث (١٠٧٢ ـ من قرأ السجدة ولم يسجد . حديث (١٠٧٢ ـ ) .

م : (١/ ٤٠٦) (٥) كتاب المساجد (٢٠) باب سجود التلاوة . حديث (١٠٦/ ٥٧٧) .

قُال الترمذي في تعليقه على حديث زيد بن ثابت \_ بعد أن صححه : " وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي ﷺ . وقالوا : السجدة واجبة على من سمعها، فلم يرخصوا في تركها . وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق .

[۳۷۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك قرة بن عبد الرحمن المعافرى ، عن ابن شهاب ، وصفوان بن سليم ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبى هريرة ، أنه قال :

سجدت مع رسول الله ﷺ في ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾ و ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ سجدتين .

[۳۷۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة / عن سعيد ابن الحارث ، عن رجل بحصبه (۱) ، عن عمرو بن العاص ، عن النبي ﷺ مثله.

(١) كذا في الأصل، وفي المطبوع: « لخصته »، وهو خطأ ، و« حصبه » ، اسم مكان ، وسمى في الرواية التي أشار إليها المزى كما سبق .

= وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها، ورخصوا في تركها ، إن أراد ذلك .

واحتجوا بالحديث المرفوع، حديث زيد بن ثابت ، حيث قال: « قرأت على النبي ﷺ النجم فلم يسجد فيها . فقالوا : لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي ﷺ زيداً حتى كان يسجد ويسجد النبي ﷺ.

واحتجوا بحديث عمر: « أنه قرأ سجدة على المنبر، فنزل فسجد، ثم قرأها فى الجمعة الثانية، فتهيأ الناس للسجود ، فقال : إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء ، فلم يسجد ولم يسجدوا ؛ فذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، وهو قول الشافعي وأحمد ». سنن الترمذي (٢/ ٤٦٦ \_ ٤٦٨) .

[۳۷۰] صحیح بمتابعاته ، ففی إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافری صدوق له مناکیر، ولکنه توبع عند مسلم : م : ( ۱ / ۲۰۲ ـ ۷۰۷ ) (٥) کتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ(۲۰) باب سجود التلاوة . من طریق یزید بن أبی حبیب ،عن صفوان بن سلیم به نحوه (۹۸/۱۰۹) .

وعن حَرْمَلَة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ،عن عبيد أبى جعفر ،عن عبد الرحمن الأعرج به .

وعبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن سعد المقعد ، ويقال : الأعرج أيضاً ،وهو مولى بنى مخزوم كما ترجم له المزى في تحفة الأشراف (١٤٥/١٠) .

وقال ابن حجر فی النکت (۱/ ۱٤٥ ـ ۱٤٦): «قلت: أخرجه أبو العباس السراج من رواية قرة ، عن ابن شهاب ، عن صفوان بن سليم ومجزأة ، كلاهما عن عبد الرحمن بن سعد الأعرج ، عن أبی هریرة . وقال الدارقطنی : لم یرو عبد الرحمن بن هرمز هذا الحدیث عن أبی هریرة مرفوعًا إنما رواه عن أبی هریرة أن عمر سجد فی ﴿ إِذَا السَّماءُ انشَقَتْ ﴾ . هكذا قال مالك ویونس وغیرهم ، عن الزهری ، عنه . وقال أبو علی الجیانی: ذكره أبو مسعود فی موضعین : فی روایة صفوان بن سلیم وفی روایة ابن أبی جعفر كلاهما عن عبد الرحمن بن هرمز ، ركب به طریق مجزأة . وكلام الدارقطنی أولی بالصواب وقد أخرجه ابن وهب فی «موطئه» عن قرة ، عن الزهری وصفوان، عن عبد الرحمن بن سعد ـ انتهی .

[٣٧١] منقطع ، وابن لهيعة متكلم فيه .

27/ ب

[۳۷۲] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك هشام بن سعد ، وحفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال:

بلغنى أن رجلاً قرأ بآية من القرآن فيها سجدة عند النبى عَلَيْ ، فسجد الرجل وسجد معه النبى عَلَيْ ، ثم قرأ آخر آية فيها سجدة ، وهو عند النبى عَلَيْ ، فانتظر الرجل أن يسجد النبى عَلَيْ فلم يسجد .

د : (٢/ ١٢٠) (٢) كتاب الصلاة (٣٢٨) باب تفريع أبواب السجود ، وكم سجدة في القرآن ؟

حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقى، حدثنا ابن أبى مريم ، أخبرنا نافع بن يزيد ، عن الحارث بن سعيد العتقى ، عن عبد الله بن مُنَيْن من بنى عبد كلال ، عن عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله على أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن : منها ثلاث فى المفصل ، وفى سورة الحج سجدتان . (١٤٠١).

قال أبو داود : روى عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة ، وإسناده واه .

قلنا : حديث أبى الدرداء أخرجه الترمذى فى الصلاة باب سجود القرآن . حديث (٥٦٨)، وابن ماجه فى الصلاة حديث (١٠٥٥) ، وقال الترمذى : « حديث غريب » .

جه : (١/ ٣٣٣) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٧١) باب عدد سجود القرآن .

عن محمد بن يحيى ،عن ابن أبي مريم به كما عند أبي داود (١٠٥٧) .

وقال الحافظ المزى فى تحفة الأشراف (١٥٣/٨) : رواه ابن لهيعة ، عن سعيد بن الحارث العتقى ، عن عثمان اليحصبى، عن عمرو بن العاص: رأيت النبى ﷺ يسجد فى ﴿ اقْرأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ ﴾ و ﴿ إِذَا السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ ﴾ . فى الحديث رقم (١٠٧٣٥) .

# [٣٧٢] مرسل .

السنن الكبرى للبيهقى: (٢/ ٣٢٤) كتاب الصلاة / باب من قال : لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

ثم قال البيهقى : وقد رواه الشافعي رحمه الله وقال: إنى لأحسبه زيد بن ثابت ، لأنه يحكى أنه قرأ عند النبي ﷺ فلم يسجد ، وإنما روى الحديثين معاً عطاء بن يسار .

وقال : فهذا الذى ذكره الشافعى رحمه الله محتمل ، وقد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى هريرة موصولاً ، وإسحاق ضعيف ، وروى عن الأوزاعى ، عن قرة ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، وهو أيضاً ضعيف ، والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسل ، وحديثه عن زيد بن ثابت موصول مختصر ، والله تعالى أعلم .

المدونة : (۱/۷/۱) عن ابن وهب به .

وفى مصنف عبد الرزاق : (٣/ ٣٤٦) كتاب فضائل القرآن / باب السجدة على من استمعها . عن معمر، عن زيد بن أسلم قال: قرأ رجل سورة فيها سجدة عند النبي على فلما فرغ قال: يا رسول الله ! ما فى هذه السورة سجدة ؟ قال : « بلى ، ولكنك كنت إماماً ، فلو سجدت سجدنا » . وقاله ابن جريج عن عطاء رقم : (٥٩١٤) . وهو هذا أو ذاك مرسل .

<sup>=</sup> ولعمرو بن العاص حديث عدد سجدات التلاوة عند أبى داود ، وابن ماجه ؛ وفيه ذكر الحافظ المزى هذا الحدث :

فقال الرجل: يا رسول الله ، قرأت السجدة فلم تسجد ؟

فقال رسول الله عَيْكِيَّة : « كنت إماماً فلو سجدت سجدت معك ».

[٣٧٣] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال:

كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن ، فيقرأ السجدة فيسجد ، ونسجد معه ، وذلك في غير صلاة .

[٣٧٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني الأعرج ، عن أبي هريرة قال :

رأيت عمر بن الخطاب وَطَيَّتِ سجد في النجم في صلاة الفجر ثم استفتح بسورة أخرى .

[٣٧٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ،

#### [ ٣٧٣] صحيح بمتابعته عند الشيخين:

خ: (۱۸/۳۳) (۱۷) كتاب سجود القرآن (۸) باب من سجد لسجود القارئ ، عن مسدد ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال:كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته (۱۰۷۵) . وطرفاه : (۱۰۷٦ ، ۱۰۷۹) .

م :(١/٥٥) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٠) باب سجود التلاوة ، من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر ، عن عبيد الله بن عمر به ، نحوه ( ١٠٣، ١٠٤/ ٥٧٥ ) .

قال الإمام البغوى : « وذهب قوم إلى وجوبها على القارئ والمستمع ، وقالوا: إن سمع وهو على غير وضوء ،فإذا توضأ سجد ، وهو قول سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى ،وبه قال إسحاق .

وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها .ذكره البخارى في صحيحه تعليقاً ، ووصله ابن أبى شيبة ، ووصله عبد الرزاق » .شرح السنة وهامشها (٣/ ٣١١) .

#### [٣٧٤] إسناده صحيح:

السنن الكبرى للبيهقى: (٣٢٣/٢) كتاب الصلاة / باب السجدة إذا كان فى آخر السورة وكان فى الصلاة، من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

### [٣٧٥] صحيح . رواه الشيخان :

الموطأ :(١/ ١٣٥) (٨) كتاب صلاة الجماعة (٥) باب صلاة الإمام وهو جالس .

عن ابن شهاب به .(١٦).

خ :(٢١٩/١١) (١٠) كتاب الأذان (٥١) باب إنما جعل الإمام ليؤتم به .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به (٦٨٩) .

والليث بن سعد ، ويونس بن يزيد ؛ أن ابن شهاب أخبرهم / قال : أخبرنى أنس ١/٤٤ ابن مالك (١) ؛ أن رسول الله ﷺ ركب فرسًا فصرع عنه، فَجُحشَ شِقُّه (٢) الأيمن ، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس ، فصلينا معه جلوسًا .

فلما انصرف قال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن كبر فكبروا ، وإذا قال: سمع الله لمن حمده . فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون ».

[٣٧٦] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن جُرَيْج ؛ أن نافعاً أخبره ؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا فاتته ركعة أو شيء من الصلاة مع الإمام ، فسلم الإمام قام ساعة يسلم ، ولم ينتظر قيام الإمام .

[٣٧٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك الحارث بن نَبْهَان ، عن أبى هارون العبدى ؛ أن أبا سعيد الخدرى قال : هي السنة .

# [٣٧٨] وعن ابن المسيب أيضًا .

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوع : « فَالْشِيْهِ » .

<sup>(</sup>٢) معنى : « جَحشَ » قال أبو عبيد : هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده ، وهو كالخدش أو أكثر يقال : جُدش يُجْحَشُ فهو مَجْحوش .

وقال في القاموس : والمجحوش مَنْ أصيب شقه .

غريب الحديث (٨٩/١) ، والقاموس (٨٩/١) .

م : (٣٠٨/١) (٤) كتاب الصلاة (١٩) باب ائتمام المأموم بالإمام .

من طریق سفیان بن عیینة ، عن الزهری به نحوه (۷۷/ ٤١١) ؛ ومن طریق اللیث ، عن ابن شهاب به ( (811/ 4) ) ؛ وعن حرملة بن یحیی ، عن ابن وهب به ((811/ 4) ) ؛ ومن طریق مالك به (811/ 4) ) .

قال الإمام البغوى : « اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعداً بعذر ، هل يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه ، وبه قال من الصحابة : جابر بن عبد الله ، وأسيد بن حضير ، وأبو هريرة ، وغيرهم ، وهو قول أحمد وإسحاق .

وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدًا.

وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياماً ،وهو قول سفيان الثورى ، وابن المبارك ، والشافعى ، وأصحاب الرأى ، وقالوا :حديث أبى هريرة منسوخ بما روى أن النبى ﷺ صلى في مرضه الذى مات فيه قاعداً ، والناس خلفه قيام ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبى ﷺ ». شرح السنة (٣/ ٣٢٢ \_ 77٣).

<sup>[</sup>٣٧٨ ـ ٣٧٦] روى البيهقي هذه الروايات الثلاث من طريق ابن وهب به في موضع واحد .

السنن الكبرى للبيهقى :(٢/ ٢٩٦ \_ ٢٩٧) كتاب الصلاة / باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فأتم باقى صلاته .

[٣٧٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عثمان بن عطاء ، عن

أبيه ، عن المغيرة بن شعبة ؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول :

« لا يسبح الإمام في مصلاه حتى يتجافى عنه ».

[٣٨٠] قال مالك : ذلك أحب إلىَّ أن يفعل .

[٣٨١] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ،

وإسناد الأول صحيح .

وإسناد الثانى فيه : الحارث بن نبهان ، متروك ؛ وأبو هارون العبدى : عمارة بن جوين ، مشهور بكنيته متروك، ومنهم من كذبه، شيعى، من الرابعة (ت ١٣٤) التقريب (ص ٤٠٨) رقم (٤٨٤٠).

ورواية ابن عمر وأبى سعيد رواهما عبد الرزاق وابن أبى شيبة :

مصنف عبد الرزاق: (٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦) كتاب الصلاة / باب الرد على الإمام .

عن ابن أبى رَوَّاد ، عن نافع قال : كان ابن عمر إذا سُبِق بشىء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضى ما فاته ، وإذا لم يُسبَق بشىء لم يَقُم حتى يقوم الإمام . رقم : (٣١٥٦).

وعن معمر ، عن رجل ، عن نافع به مثله . رقم : (٣١٥٧) .

وعن معمر، عن أبى هارون العبدى قال:صليت مع أهل المدينة ركعة من الصبح ، فلما سلم الإمام قمت لأقضى ركعتى ، فجذبونى ، فذكرت ذلك لأبى سعيد الخدرى فقال : كذلك كانوا يفعلون ، ولكنهم خافوا السيف . رقم : (٣١٥٨)

مصنف ابن أبي شيبة :(٣٠٧/١) كتاب الصلوات / من رخص أن يقضى قبل أن ينحرف .

عن حفص عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقضى ولا ينتظر الإمام قال: وكان القاسم وسالم ونافع يفعلون ذلك . [ وهذا إسناد صحيح ] .

وعن هشيم ، عن أبى هارون ، قال : صليت بالمدينة فسبقت ببعض الصلاة ، فلما سلم الإمام قمت لاقضى ما سبقت ، فجذبنى رجل كان إلى جنبى ثم قال :كان ينبغى لك أن لا تقوم حتى ينحرف قال:فلقيت أبا سعيد ،فذكرت ذلك فكأنه لم يكره ما صنعت ، أو كلمة نحوها .

[٣٧٩] إسناده ضعيف ؛ لضعف عثمان بن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى ؛ وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى لم يدرك المغيرة بن شعبة ٪

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ١٩٠) كتاب الصلاة / باب الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع فى المسجد ، من طريق عبد العزيز بن عبد الملك القرشى ، عن عطاء الخراسانى به ، نحوه .

ونقل البيهقى عن أبى داود قوله: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة .

[٣٨٠] في المدونة (٩٧/١) : « وسألت ابن القاسم : هل فسر لكم مالك : لم كره للإمام أن ينفتل في موضع قال : لا ، إلا أنه قال أدركت الناس » .

[٣٨١] إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن عمر شيخ ابن وهب .

مصنف عبد الرزاق: (٢/ ٤١٨) كتاب الصلاة / باب لا يتطوع إنسان حيث يصلى المكتوبة .

عن عبد الله بن عمر به ، نحوه . (٣٩٢٢) .

السنن الكبرى للبيهقى : (١٩١/٢) كتاب الصلاة / باب الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع فى المسجد ، من طريق بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب به .

عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يصلى سبحته في مقامه الذي صلى فيه .

[٣٨٢] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن حَرْمُلَة ، عن أبى على الهمدانى قال: سمعت عقبة بن عامر / يقول: ١٤٤ سمعت رسول الله على يقول:

« من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم ».

[٣٨٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يحيى بن أيوب ، عن العلاء بن كثير، عن داود بن أيوب ، عن سعيد المقبرى ؛ أن أبا شريح العدوى قال : قال رسول الله ﷺ :

« الإمام جُنَّة ، فإن أتم فلكم ، وإن نقص فعليه النقصان ، ولكم التمام » .

[٣٨٢] إسناده حسن ؛ يحيى بن أيوب الغافقى ، أبو العباس المصرى، صدوق ربما أخطأ ، وقد توبع عند ابن ماجه ؛ وعبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمى ، أبو حرملة المدنى ، صدوق ربما أخطأ كما فى التقريب أيضًا .

د: (١/ ٣٨٩ \_ ٣٩٠) (٢) كتاب الصلاة (٥٩) باب في جماع الإمامة وفضلها .

عن سليمان بن داود المهرى ،عن ابن وهب به (٥٨٠) .

جه : (٣١٢/١) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٤٧) باب ما يجب على الإمام ، عن محرز بن سلمة العَدَني ، عن ابن أبي حازم ، عن عبد الرحمن بن حرملة به ، نحوه (٩٨٣).

شرح مشكل الآثار: (٥/ ٤٣٩) عن يونس ، عن ابن وهب به (٢١٩٦).

قال الطحاوى : وأهل العلم بالحديث يقولون : إن الصواب فى إسناد هذا الحديث أنه عن يعيى بن أيوب ، عن حرملة بن عمران ، عن أبى على الهمدانى ، لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من أبى على الهمدانى ، وقد دل على ما قالوا من ذلك ما روى سعيد بن كثير بن عُفير هذا الحديث عن يحيى بن أيوب عنه .

ثم رواه عن الربيع بن سليمان الجيزى ، عن سعيد بن كثير بن عفير ، عن يحيى بن أيوب به مثله سواء (٢١٩٧) .

صحيح ابن حبان \_ إحسان : (٥/ ٩٩٥ \_ . ٠٠) (٩) كتاب الصلاة / باب فرض متابعة الإمام / ذكر وصف الإمامة التي تكون للمأموم والإمام معاً .

من طريق يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب به . (٢٢٢١) .

[۳۸۳] رجاله ثقات ، غير داود بن أيوب ، ذكره البخارى في التاريخ الكبير (٢٤٣/٣) ، وابن أبي حاتم في الجوح والتعديل (٤٠٨/٣) ) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

شرح مشكل الآثار: (٥ / ٤٤٠) : عن يونس ، عن ابن وهب به ، نحوه (٢١٩٨).

التاريخ الكبير للبخارى: (٣/ ٥١٩) في ترجمة العلاء بن كثير: من طريق ابن مقاتل ، عن عبد الله ابن وهب به ، نحوه . (٣١٧٨) .

[٣٨٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلى يوماً ، وهو في المسجد ، فلما فرغ الرجل جاء فسلم على رُسول الله ﷺ فقال : « وعليكم السلام » .

قال : « ارجع فصل فإنك لم تصل » .

فرجع فصلى ، ثم جاء ، فسلم على النبي ﷺ .

فقال له مثل ما (١) قال .

فرجع فصلى مرتين ، أو ثلاثاً ، ثم قال : يا رسول الله ، ما أحسن غير ما ترى ، فعلمنى كيف أصلى .

فقال له: « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم كبر ، فإذا استويت قائمًا قرأت بأم القرآن ، ثم ركعت ، حتى تطمئن راكعاً ، ثم ترفع رأسك حتى تعتدل قائماً ، وتقول : سمع الله لمن حمده. ثم تسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم ترفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا ، ثم تفعل مثل ذلك في صلاتك كلها ».

(١) في المطبوع : « ذلك » معتمداً على سنن البيهقي في ذلك ، والأنسب ما أثبتناه .

<sup>[</sup>٣٨٤] في إسناده عبد الله بن عمر شيخ ابن وهب ضعيف ، وتوبع في الصحيحين:

خ: (۱۷ /۲٤۷) (۱۰) كتاب الأذان (٩٥) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت ، عن محمد بن بشار ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن سعيد بن أبى سعيد به ـ الحديث (٧٥٧) . وأطرافه :(٧٩٣ ، ٢٥١٦ ، ٢٦٥٧ ، ٢٦٥٧).

م :(٢٩٨/١) (٤) كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن سعيد بن أبي سعيد به ـ الحديث (٣٩٧/٤٥).

السنن الكبرى للبيهقى: (٧/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤) كتاب الصلاة / باب تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة . من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به ، نحوه .

قال الإمام البغوى : « فى الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب فى الركوع والسجود ، وإليه ذهب السافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لو ترك إقامة الصلب فى الركوع والسجود والطمأنينة فيهما ، وفى الاعتدال عن الركوع والسجود ، فصلاته فاسدة » . شرح السنة (٩٨/٣)

وكذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابة على التحقيق .

انظر : شرح السنة وهامشه ( ٣ / ٩٨ \_ ٩٩ ) .

[٣٨٥] /حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك داود بن قيس المدنى ، و المدنى ، عن على بن يحيى بن خَلاد الزُرَقى قال : حدثنى أبى ، عن عم له بَدْرِى ، أنه كان مع رسول الله ﷺ جالساً في المسجد ، ثم ذكر هذا .

وقال له رسول الله ﷺ : « فإذا أتممت صلاتك على نحو هذا، فقد تمت صلاتك، وما نَقَضْتَ من هذا ، فإنما تُنْقصُه من صلاتك » .

[٣٨٦] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك مالك بن أنس،عن ابن

[٣٨٥] صحيح. وقد صرحت بعض الروايات بأن عم يحيى بن خلاد اسمه رفاعة بن رافع :

س : (٣/ ٦٠) (١٣) كتاب السهو (٦٧) باب أقل ما يجيء من عمل الصلاة .

من طریق داود بن قیس به، نحوه (۱۳۱٤) .

ورواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (ص ٣١) رقم (٧١) :

من طریق أبی نعیم ، عن داود بن قیس به ، نحوه (۷۱) .

ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من طرق عن على بن يحيى بن خلاد، عن أبيه عن عمه رفاعة ابن رافع ـ الحديث .

جزء القراءة للبخارى: (ص ٣٢) رقم (٧٣) ، د (١/ ٥٣٦ - ٥٣٨) (٢) كتاب الصلاة (١٤٨) باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود ـ رقم (٨٥٨ ـ ١٨٦١) ، ت (٢/ ١٠٠ ـ ١٠٠) (٢) كتاب الصلاة (١١٠) باب ما جاء فى وصف ـ رقم (٣٠٢) ، قال أبو عيسى: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن ، س (٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦) (١٢) كتاب التطبيق (٧٧) باب الرخصة فى ترك الذكر فى السجود ـ رقم (١١٣٥).

ورواه الحاكم في المستدرك: (١/ ٢٤١ ـ ٢٤٣) كتاب الصلاة / الأمر بالاطمئنان واعتدال الأركان في الصلاة، من طريق حجاج بن منهال ، عن همام ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن على ابن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع ـ الحديث بنحوه .

وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده ، فإنه حافظ ثقة ، وكل من أفسد قوله ، فالقول قول همام . ولم يخرجاه بهذه السياقة ، إنما اتفقا فيه على عبيد الله بن عمر ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة » ؛ ووافقه الذهبى .

[٣٨٦] صحيح : رواه الشيخان :

المُوطأ : (١/ ٧٥) (٣) كتاب الصلاة (٤) باب افتتاح الصلاة ، عن ابن شهاب به ، نحوه (١٦) .

خ : (١/ ٢٤١) (١٠) كتاب الأذان (٨٣) باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء . عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به ، نحوه . (٧٣٥) . وأطرافه :(٧٣٦ ، ٧٣٨ ، ٧٧٩ ).

م : (١/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣) (٤) كتاب الصلاة (٩) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ،من طريق ابن عيينة ،وابن جريج ، ويونس ، وعقيل ـ كلهم عن ابن شهاب به ، نحوه (٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ / ٣٩٠) .

قال الإمام البغوى : « ورفع اليدين حذو المنكبين فى هذه المواضع متفق على صحته ، يرويه جماعة عن رسول الله ﷺ ، منهم: عمر ، وعلى بن أبى طالب ، ووائل بن حُجْر ، وأنس ، وأبو هريرة ، ومالك ابن الحويرث ، وأبو حُميَّد الساعدى فى عشرة من أصحاب النبى ﷺ ، وبه يقول أكثر أهل العلم من =

شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ؛ أن رسول الله عَلَيْ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح التكبير للصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً ، وقال : « سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد » ، وكان لا يفعل ذلك في السجود .

[٣٨٧] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، عن يحيى ابن سعيد ، عن سليمان بن يسار؛ أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه في الصلاة.

[٣٨٨] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس ، عن ابن شهاب، عن سالم ، عن أبيه ؛ أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض وكلما رفع .

[۳۸۹] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وابن سَمْعَان ، عن ابن شهاب ، عن على بن حسين بن على بن أبي طالب قال :

كان رسول الله ﷺ يكبر كلما خفض / ورفع ، فلم تزل تلك صلاته حتى

أصحاب النبى على منهم :أبو بكر ، وعلى ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدرى ، وجابر ، وأبو هريرة ، وأنس، وعبد الله بن الزبير ، وغيرهم ، وإليه ذهب من التابعين : الحسن البصرى ، وابن سيرين ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسعيد بن جبير ، ونافع ، وقتادة ، ومكحول ، وغيرهم ، وبه قال الأوزاعى ، ومالك في آخر أمره ، وابن المبارك ، والشافعى ، وأحمد، وإسحاق .

قلت :ولم يذكر الشافعى رفع اليدين عند القيام من الركعتين ، لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم ( وهو هذا الحديث ) ومذهبه اتباع السنة إذا ثبتت ، وثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين برواية عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، وسائر الروايات .

وذهب قوم إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح ، يروى ذلك عن الشعبى ، والنخعى ، وبه قال ابن أبى ليلى ، وسفيان الثورى ، وأصحاب الرأى ، واحتجوا بما روى عن عبد الله بن مسعود قال: ألا أصلى بكم صلاة رسول الله ﷺ، فصلى ولم يرفع يديه إلا أول مرة .

وروى عن يزيد بن أبى زياد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن البراء بن عازب أن رسول الله على عن إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ، ثم لا يعود ». شرح السنة (٣/ ٢٢ \_ ٢٤).

[۳۸۷] مرسل ویتقوی بما قبله .

الموطأ: (١/ ٧٦) (٣) كتاب الصلاة (٤) باب افتتاح الصلاة ، عن يحيى بن سعيد به (١٨) .

[٣٨٨] إسناده صحيح .

الموطأ :(١/ ٧٦) (٣) كتاب الصلاة (٤) باب افتتاح الصلاة ، عن ابن شهاب به (٢٠) . [٣٨٩] مرسل .

الموطأ :(١/ ٧٦) (٣) كتاب الصلاة (٤) باب افتتاح الصلاة ،عن ابن شهاب به (١٧). قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاً بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث . ٥٤/ ب

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ب٣٣٢

لقى الله عز وجل.

[٣٩٠] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك عمرو بن الحارث،وابن

[٣٩٠] إسناده حسن . وصح من طرق أخرى وخاصة دعاء الاستفتاح ، فقد رواه مسلم .

م: (١/ ٢٩٩) (٤) كتاب الصلاة (١٣) باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة رقم ( ٥٢ / ٣٩٩)
 عن محمد بن مهران ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى عن عبدة عن عمر أنه كان يجهر بهؤلاء
 الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك .

مصنف ابن أبي شيبة : (١/ ٢٣٠) كتاب الصلاة / باب فيما يفتتح به الصلاة .

عن هشيم ، عن حصين ، عن أبى وائل ، عن الأسود بن يزيد قال : رأيت عمر بن الخطاب افتتح الصلاة فكبر ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك .[ صحيح ] .

وعن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال :كان عمر إذا افتتح الصلاة كبر فذكر مثل حديث حصين وزاد فيه : يجهر بهن . قال إبراهيم : لا يجهر بهن .

وعن وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال: سمعت عمر يقول حين افتتح الصلاة \_ حوه .

وعن وكبيع ، عن ابن عون ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه انطلق إلى عمر ، فقالوا له : احفظ لنا ما استطعت ، فلما قدم قال فيما حفظت أنه توضأ مرتين ، ونثر مرتين ، فلما كبر \_ أو فلما قام إلى الصلاة \_ قال: سبحانك اللهم ، بنحوه

وعن أبى خالد الأحمر ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن حكيم بن جابر أن عمر كان إذا افتتح الصلاة قال :سبحانك اللهم ، بنحوه .

قال ابن أبى شيبة : نا أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان قال : بلغنى أن أبا بكر كان يقول مثل ذلك.

وعن أبى بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبى واثل قال : كان عمر إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم \_ بنحوه .

وعن وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر، نحوه .[صحيح]. وفي (١/ ٣٥٢) كتاب الصلاة /ما قالوا في إقامة الصف .

عن أبى معاوية، عن عاصم ، عن أبى عثمان قال :كان عمر إذا قلنا قد كبر التفت فنظر إلى المناكب والأقدام ، وإن كان يبعث رجالاً يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف .

مصنف عبد الرزاق : (٢/ ٤٦ \_ ٤٨) كتاب الصلاة / باب الصفوف .

عن معمر ، عن أبان بن أبى عياش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال :كنا نصلى مع عمر فيقول : سدوا صفوفكم ، لتلتقى مناكبكم لا يتخللكم الشيطان كأنها بنات حذف . (٢٤٣٢) .

وبنات الحذف : ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن ـ كما جاء فى رواية عند البيهقى فى السنن الكيرى ( ٢ / ١٠١ ) .

وعن الثورى ، عن عاصم عن أبى عثمان قال : رأيت عمر إذا تقدم إلى الصلاة نظر إلى المناكب والأقدام (٢٤٣٦) .

وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف ، وعن معمر ، عن أيوب ، وهذا الإسناد صحيح ] .

لهيعة، عن خالد بن أبى عمران (١) ؛ أن سالم بن عبد الله، ونافعًا حدثاه؛ أن عمر ابن الخطاب كان لا يكبر حتى يلتفت إلى الصفوف ويعتدل، فإذا اعتدل كبر ثم قال : « سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » . رافعاً بها صوته ، وأن أبا بكر الصديق كان يفعل ذلك .

[٣٩١] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ؛ أن أبا

وفي (٢/ ٥٣) باب من ينبغي أن يكون في الصف الأول .

وعن ابن التيمى ، عن أبيه ، عن أبى عثمان النهدى قال : كان عمر يأمر بتسوية الصفوف ، ويقول: تقدم يا فلان أراه قال : لا يزال قوم يستأخرون حتى يؤخرهم الله (٢٤٥٩).

وفى (٢/ ٧٥ \_ ٧٦) كتاب الصلاة / باب متى يكبر الإمام ، عن المثنى بن الصباح ، عن عكرمة بن خالد ، أن عمر كان يعلم الناس إذا قام الرجل للصلاة أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك ؛ قبل القراءة (٢٥٥٥) .

وعن معمر ، عن قتادة ، عن عمر مثله (٢٥٥٦) .

وعن الثورى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال: كان عمر إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك (٢٥٥٧) . [ صحيح ] .

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ٣٦) كتاب الصلاة / باب التعوذ بعد الافتتاح .

من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد ،أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل فى الصلاة قال:الله أكبر، ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم يقرأ مابدا له من القرآن .

وفى (٢/ ٣٤ ـ ٣٥) : قال البيهقى : وروى ذلك مرفوعاً عن حميد ، عن أنس ، وروى من وجه آخر عن عائشة وأصح ما روى فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب فِخاشِيْهِ .

ثم رواه من طريق شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، أن عمر بن الخطاب رضي حين افتتح الصلاة كبر ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك .

<sup>[</sup>٣٩١] في إسناده ابن لهيعة متكلم فيه ، وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعن ، وللحديث متابع عند الترمذي وصححه. ت : (٢/ ٦٥ ـ ٦٦) أبواب الصلاة (٩٠) باب ماجاء في الاعتدال في السجود .

من طريق الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر ،أن النبى ﷺ قال : ﴿ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُم فَلْيُعْتَدُلُ ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب » (٢٧٥) .

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ١٣٠٥

الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله قال:

سمعت رسول الله ﷺ يأمر أن يعتدل في السجود، ولا يسجد الرجل باسط (١) ذراعيه كالكلب .

[٣٩٢] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن جريج، عن عبد الله

(١) كذا في الأصل ، والأنسب لقواعد اللغة « باسطًا » بالنصب لأنه حال .

ولكن لها وجه بتقدير « وهو باسط » .

= وقال أبو عيسى : وفى الباب عن عبد الرحمن بن شبل ، وأنس ، والبراء ، وأبى حميد ، وعائشة . وقال : حديث جابر حديث حسن صحيح .

والعمل عليه عند أهل العلم ، يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع .

#### [٣٩٢] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (۱/۲۲۳) (۱۰) كتاب الأذان (۱۳٤) باب السجود على الأنف ، عن مُعلَّى بن أسد ، عن وهيب ، عن عبد الله بن طاوس به ،نحوه .(۸۱۲) ، وأطرافه : (۸۱۰ ، ۸۱۰ ، ۸۱۰ ، ۸۱۸ ، ۸۱۲).

م : (١/ ٣٥٤ \_ ٣٥٥) (٤) كتاب الصلاة (٤٣) باب فضل السجود والحث عليه .

من طریق سفیان بن عیینة ووهیب ، عن عبد الله بن طاوس به ،نحوه . (۲۲۹ ، ۲۳۰ / ۶۹۰) . ومن طریق أبی الطاهر ، عن عبد الله بن وهب به (۲۳۱ / ۶۹۰).

السنن الكبرى للبيهقي : (١٠٣/٢) كتاب الصلاة / باب ما جاء في السجود على الأنف .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

قال الإمام البغوى : ﴿ ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة فى السجود واجب ، ولو لم يضع النه أجزأه ، أما وضع اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، فأوجبه الشافعى فى أظهر قوليه ، ورأى مسروق رجلاً ساجداً قد رفع رجليه ، فقال : ما تمت صلاته ، قيل لسفيان : أيعيد ؟ قال : لا .

واختلفوا فى وجوب كشف الجبهة ، فذهب قوم إلى أنه يجب أن يضعها على مصلاه مكشوفة ، حتى لو سجد على ناصيته أو عمامته أو كمه أو على شىء يقوم بقيامه لا يجوز ، وهو قول الشافعى ، وذهب الأكثرون إلى جوازه .

قال أنس:كنا نصلى مع النبي ﷺ ، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود . وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه . وإلى هذا ذهب مالك

والأوزاعي ،وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعامة الفقهاء .

وكان ابن عمر يضع كفيه على الذى يضع عليه جبهته . وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين .

وقال عكرمة ، عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم ، فليضع أنفه بالأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك.

وقال أبو الشعثاء :رأيت ابن عمر إذا سجد يجافى أنفه عن الأرض ، فقلت له فيه ، فقال : إن أنفى من حر وجهى ، وأنا أكره أن أشين وجهى . حُرُّ الوجه: ما بدا من الوجه ، وحُرُّ الرمل : رملة طيبة ». شرح السنة (٣/ ١٣٩ \_ ١٤٠ ).

٢٣٦ \_\_\_\_\_ الجامع لابن وهب

ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله عَلَيْ قال :

« أمرت أن أسجد على سبعة ، ولا أكف الشعر ولا الثياب؛ الجبهة ، والأنف ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين » .

[٣٩٣] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك ابن لهيعة ، وعمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة الجُذَامى ،عن صالح بن خَيْوَان السَّبائى حدثه ؛ أن رسول الله عَيَّا رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد اعْتَمَّ على جبهته ، فحسر رسول الله عَنْ جبهته .

[۳۹٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبى ذئب / عن مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا سجد يُرَى بياض إبطيه .

[٣٩٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبي ذئب ، عن

# [٣٩٣] مرسل:

المراسيل لأبي داود : (ص ١١٦ - ١١٧) (٢٢) جامع الصلاة .

عن سليمان بن داود المهرى، عن ابن وهب به . (٨٤).

السنن الكبرى للبيهقي : (١٠٥/٢) كتاب الصلاة / الكشف عن الجبهة في السجود .

من طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

# [٣٩٤] له متابع عند أبي داود وغيره :

د :(١/ ٥٥٥) (٢) كتاب الصلاة (١٥٨) باب صفة السجود ،عن عبد الله بن محمد النفيلي ،عن زهير ، عن أبي إسحاق ،عن النبي ﷺ من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مُجِخِّ قد فرج بين يديه . (٨٩٩) .

وقوله : « مُجِخ » : اسم فاعل من جَخ ً ـ بالتضعيف ـ ومعناه : فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ررفع بطنه عن الأرض . .

والتميمي هو أربدة التميمي .

السنن الكبرى للبيهقى : ( ١١٥/٢ ) كتاب الصلاة / باب يخافى مرفقيه عن جنبيه . من طريق النفيلي به كما عند أبي داود .

مصنف عبد الرزاق :(٢/ ١٦٩) كتاب الصلاة / باب السجود ،عن الثورى ، عن أبى إسحاق ، عن التميمى ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يرى بياض إبطيه إذا سجد (٢٩٢٤).

[٣٩٥] إسناده منقطع ؛ عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود كما قال أبو داود والترمذي .

د :(١/ ٥٥٠) (٢) كتاب الصلاة (١٥٤) باب مقدار الركوع والسجود .

عن عبد الملك بن مروان الأهوازى ،عن أبى عامر وأبى داود عن آبن أبى ذئب به ، نحوه (٨٨٦) . وقال أبو داود : هذا مرسل ، عون لم يدرك عبد الله . 1/27

إسحاق بن يزيد الهذلى ، عن عون بن عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله عليه قال :

« إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربى العظيم ، ثلاث مرات ، فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال: سبحان ربى الأعلى ، ثلاث مرات، فقد تم سجوده ، وذلك أدناه » .

[٣٩٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أنه قال : حدثنى إبراهيم بن عبد الله بن حنين ؛ أن أباه حدثه أنه سمع على بن أبى طالب قال :

نهاني رسول الله ﷺ أن أقرأ راكعاً أو ساجداً .

[٣٩٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك داود بن قيس ، عن

وقال المنذري في مختصره : وذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال : مرسل .

ت : (٢/ ٤٦ \_ ٧٧) أبواب الصلاة (٧٩) باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود .

عن على بن حجر ، عن عيسى بن يونس ، عن ابن أبى ذئب به ، نحوه (٢٦١) .

وقال أبو عيسى : وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر ؛ وقال : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود .

والعمل على هذا عند أهل العلم : يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات .

وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكى يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات ؛ وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم .

[٣٩٦] صحيح : رواه الإمام مسلم :

م : (٣٤٨/١) (٤) كتاب الصلاة (٤١) باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود .

عن أبي الطاهر وحرملة ، عن ابن وهب به . (٢٠٩/ ٤٨٠) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ٨٧) كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود. من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

[٣٩٧] لم نقف عليه بهذا الإسناد ، وهو مرسل .

ويشهد له الحديث السابق المتصل ، والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى: (٢/ ٨٧) الموضع السابق، قال الإمام البيهقى: وفى إحدى الروايتين عن داود ابن قيس ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن على ؛ ورواه محمد بن المنكدر عن عبد الله ابن حنين عن على ، ورواه أبو بكر بن حفص، عن عبد الله بن حنين ،عن ابن عباس ،عن النبي ﷺ .

إبراهيم ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْلَةٌ نحوه .

[۳۹۸] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب، وعبد الكريم بن الحارث ، عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة الدؤلى (١) ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبى حُميْد السَّاعدى قال :

رأيت رسول الله ﷺ إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا كانت الرابعة أَفْضَى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة .

(۱) هكذا نسبه ابن حبان وابن إسحاق فيما حكاه البخارى ، وضبطه الأكثرون ومنهم البخارى وابن حجر هكذا : « الدَّيْلَى ّ » ، وحكى السمعانى الخلاف في ضبطه .

راجع : التاريخ الكبير (١/ ١٩١) رقم (٥٨٢) ـ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص ١٣٢) رقم (١٠٤٨) ـ تقريب التهذيب (ص ٤٩٩) رقم (٦١٨٤) ، والأنساب للسمعاني (١/٥ ٤ ـ ٤٠١) .

# [٣٩٨] في إسناده ابن لهيعة متكلم فيه ، وقد توبع عند البخاري وغيره :

خ :( ١/٢٦٦ ـ ٢٦٦) (١٠) كتاب الأذان (١٤٥) باب سنة الجلوس في التشهد...

عن يحيى بن بكير، عن الليث ، عن خالد ، عن سعيد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة به .

وعن الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، ويزيد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة به ، نحوه (٨٢٨) .

وقال البخارى : وسمع الليثُ يزيدَ بن أبى حبيب ، ويزيد من محمد بن حَلْحَلَة ، وابن حَلْحَلَة من عطاء.

د : (١/ ٤٦٧ ـ ٤٧٠) (٢) كتاب الصلاة (١١٧) باب افتتاح الصلاة .

من طريق عبد الحميد بن جعفر ، عن محمد بن عمرو بن عطاء به ، نحوه (٧٣٠) .

وعن قتيبة بن سعيد ، عن ابن لهيعة به ، نحوه (٧٣١) .

وعن عيسى بن إبراهيم المصرى ، عن ابن وهب به ، نحوه (٧٣٢) .

ت :(٢/ ١٠٥ ـ ١٠٨) أبواب الصلاة (١١١) باب منه .

من طریق عبد الحمید بن جعفر ، عن محمد بن عمرو بن عطاء به ، نحوه رقم : (۳۰۵) (۳۰۵) . وقال أبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح .

قال الإمام البغوى : « اختلف أهل العلم في القعود للتشهد ، فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد في التشهد الأول مفترشاً ، وكذلك بين السجدتين ، وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى ويقعد في التشهد الآخر متوركاً ، وهو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى ، فَيُضْجِع اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويقعد على الأرض ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال مالك : يقعد فيهما على الأرض متوركًا .

وقال سفيان الثوري : يقعد فيهما مفترشاً قدمه اليسرى ، وهو قول أصحاب الرأي .

وروى أن عبد الله بن عمر رأى رجلاً يتربع فى الصلاة ، فعاب عليه ذلك ، فقال له الرجل : إنك تفعل ذلك ، فقال : إنى أشتكى ٣. شرح السنة (٣/ ١٧٢ \_ ١٧٣ ) .

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ٢٣٩

[٣٩٩] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك داود بن قيس المدنى / أن ٢٦/ب نافع بن جبير بن مطعم القرشي حدثه؛ أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدنو (١) من سترته ؛ فإن الشيطان يمر بينه وبينها ».

[ ٤٠٠] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، وسعيد بن

(١) كذا في الأصل.

[٣٩٩] مرسل بهذا الطريق ، وقد صحت روايته موصولاً :

د : (١/ ٤٤٦ \_ ٤٤٧) (٢) كتاب الصلاة (١٠٧) باب الدنو من السترة .

من طريق سفيان ، عن صفوان بن سليم ، عن نافع بن جبير ، عن سهل بن أبى حثمة ، يبلغ به النبى على النبى على الله عليه صلاته » رقم : النبى على الله عليه صلاته » رقم : إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته » رقم : (٦٩٥) .

قال بعضهم : عن نافع بن جبير ، عن سهل بن سعد ، واختلف في إسناده .

س : (٢/ ٦٢) (٩) كتاب القبلة (٥) الأمر بالدنو من السترة .

من طریق سفیان به ، کما عند أبی داود (۷٤۸) .

المستدرك: (١/ ٣٨١) كتاب الصلاة ، من طريق سفيان به ، كما عند أبى داود .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي.

صحيح ابن خزيمة : (٢/ ١٠) كتاب الصلاة (٣٧٤) باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلى لصلاته ،من طريق سفيان بن عيينة به كما عند أبي داود . رقم : (٨٠٣) .

السنن الكبرى للبيهقي : (٢/ ٢٧٢) كتاب الصلاة / باب الدنو من السترة .

من طریق سفیان به ، کما عند أبی داود .

ثم ذكر كلام أبى داود السابق ، ووصل رواية واقد بن محمد بن زيد التي ذكرها أبو داود .

وقال البيهقى : ورواه داود بن قيس ، عن نافع بن جبير مرسلاً .

ورواه بعد ذلك من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به ، نما هنا .

وقال البيهقي : قد أقام إسناده سفيان بن عيينة ، وهو حافظ حجة .

[٤٠٠] مرسل : ورواه مسلم موصولاً :

م : (١/ ٣٥٨ \_ ٣٥٩) (٤) كتاب الصلاة (٤٧) باب سترة المصلى .

عن زهير بن حرب ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن سعيد بن أبى أيوب ، عن أبى الأسود ، عن عن ورق الرَّحُل ، وقم : عن عائشة قالت : سئل رسول الله ﷺ عن سترة المصلى ؟ فقال: " مثل مُؤْخِرَة الرَّحُل ، وقم : (٢٤٣/ ٥٠٠) .

ومن طريق عبد الله بن يزيد ، عن حَيْوَة ، عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن به ، ولفظه : أن رسول الله ﷺ سنل فى غزوة تبوك عن سترة المصلى؟ فقال : « كمؤخرة الرَّحْل » (٢٤٤ / ٥٠٠). و« مؤخرة الرَّحْل » : هى الحشبة التى يستند إليها الراكب من كَوْر البعير ـ النهاية (٢٩/١) . أبى أيوب ، عن محمد بن عبد الرحمن القرشي ، عن عروة بن الزبير قال :

سئل رسول الله ﷺ في غزوة تبوك : ما سترة المصلى ؟

فقال : « مثل مُؤْخرَة الرَّحْل يجعله بين يديه ».

[4.1] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، وغيره ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله عن زيد بن أسلم ، عن عصلى ، فلا يدع أحداً يمر بين يديه » .

[٤٠٢] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث ،

[٤٠١] حديث صحيح : وله متابعات في الصحيحين .

الموطأ : (ا/ ١٥٤) (٩) كتاب قصر الصلاة في السفر (١٠) باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى .

عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى ، عن أبيه ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحداً يمر بين يديه ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان » (٣٣) .

م : (١/ ٣٦٢) (٤) كتاب الصلاة (٤٨) باب منع المار بين يدى المصلى .

عن يحيى بن يحيى ،عنِ مالك به (٢٥٨/ ٥٠٥).

ورواه الشيخان من طريق حميد بن هلال العدوى ، عن أبى صالح السمان ، عن أبى سعيد بنحوه ، فيه قصة :

خ :(١/ ١٧٧ ـ ١٧٧) (٨) كتاب الصلاة (١٠٠) باب يرد المصلى من مر بين يديه . حديث (٩٠٥)، وطرفه : (٣٢٧٤).

م: (١/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣) الموضع السابق ـ حديث (٢٥٩/ ٥٠٥).

قال الإمام البغوى : « اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدى المصلى، فمن فعل فللمصلى دفعه، والمراد ولا يزيد في أول الأمر على اللفع ، فإن أبى ولَج ، فحيننذ يعنف فى دفعه عن المرور بين يديه ، والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل ، فإنه يروى فى حديث أبى سعيد « وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله» ، وهذا إذا كان المصلى يصلى إلى سترة ، فأراد الماء أن يمر بينه وبين السترة ، فإن لم يكن بين يديه سترة ، فليس له دفع المار ؛ لأن التفريط من المصلى بترك السترة .

وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة". شرح السنة (٢/ ٤٥٦).

## [٤٠٢] مرسل .

المراسيل لأبي داود : (ص ١١٧) (٢٢) جامع الصلاة : عن سليمان بن داود ، عن ابن وهب به.(٨٦).

قال الإمام الخطابي: "وقد اختلف الناس فيما يقطع الصلاة من الحيوان، فقالت طائفة بظاهر هذا الخبر، روى ذلك عن ابن عمر ، وأنس ، والحسن البصرى . وقالت طائفة يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ، وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح . وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، روى ذلك عن عائشة ، وهو قول أحمد ، وإسحاق . وقال أحمد: وفي قلبي من المرأة والحمار شيء وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة شيء ، روى هذا القول عن على ، وعثمان . وكذلك قال =

عن بكر بن سُوادة (١) ، عن عبد الله بن أبى مريم ، عن قبيصة بن ذُوَيب ؛ أن قِطًا أراد أن يمشى بين يدى رسول الله عليه فحبسه رسول الله عليه بين يدى رسول الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله ع

[ ٢٠٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وابن سمّعان ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال:

جئت راكبًا على أتَان ، وقد ناهزت الحُلُم ، فإذا النبى ﷺ يصلى بالناس بمنى ، فسرت على الأتَان بين يدى بعض الصف ، ثم نزلت فأرسلتها ، فدخلت فى الصف مع الناس، فلم ينكر ذلك أحد .

[ ٤٠٤] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك حفص بن ميسرة ؛ ١/٤٧

الموطأ :(١/ ١٥٥ ـ ١٥٦) (٩) كتاب قصر الصلاة في السفر (١١) باب الرخصة في المرور بين يدى المصلى، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود به . (٣٨).

و قوله : « على أتان » :الأتان :الأنثى من الحمير .

و قوله : « ناهزت » : قاربت .

خ :(١٧٤/١) (٨) كتاب الصلاة (٩٠) باب سترة الإمام سترة من خلفه .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به (٤٩٢).

م : (١/ ٣٦١ ـ ٣٦٢) (٤) كتاب الصلاة (٤٧) باب سترة المصلى .

عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (٢٥٤/٢٥٤) .

وعن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب به (٢٥٥/ ٥٠٤).

# [٤٠٤] مرسل: ورواه البيهقي موصولاً.

السنن الكبرى للبيهقى : (٣/ ١٠١) كتاب الصلاة / باب إقامة الصفوف وتسويتها .

من حديث عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً ، نحوه .

وقال البيهقي : ورواه أيضاً من طريق زيد بن أسلم عن النبي ﷺ مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) في المخطوط : « سواد »، وما أثبتناه من المراسيل لأبي داود ، وكتب الرواة؛ وهو : بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي ، أبو ثمامة المصرى ، ثقة فقيه ، من الثالثة ، مات سنة بضع وعشرين ( ومائة ) التقريب (ص ١٢٦) رقم (٧٤٢).

ابن المسيب ، وعبيدة ، والشعبى ، وعسروة بن الزبير ، وإليه ذهب مالك بن أنس ، وسفيان الثورى ،
 وأصحاب الرأى ، وبه قال الشافعى . وزعم من لا يرى الصلاة يقطعها شىء أن حديث أبى ذر معارض
 بخبر أبى سعيد ، وبخبر ابن عباس ، وبخبر عائشة ».معالم السنن (١٦٤/١).

<sup>[</sup>٤٠٣] صحيح: رواه الشيخان:

أن زيد بن أسلم حدثه ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

«خياركم ألينكم مناكب في الصفوف في الصلاة » .

[٠٠٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى ، عن عروة بن الزبير ؛ أن رسول الله عليه قال :

« من سد فرجة في الصف رفعه الله بها في الجنة درجة ، أو يبنى له في الجنة بيتا » .

[ ٤٠٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك محمد بن أبى حميد عن أبى حازم ؛ أن رسول الله ﷺ [ قال ] (١) :

« خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها » .

[۲۰۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ؛ أنه أتى النبي ﷺ وهو يصلى.

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

[٤٠٥] مرسل .

مصنف ابن أبي شيبة : (١/ ٣٨٠) كتاب الصلاة / في سد الفرج في الصف .

عن وکیع ، عن ابن أبی ذئب به ، نحوه.

[٤٠٦] مرسل .

وروى الإمام مسلم في صحيحه (١/ ٣٢٦) (٤) كتاب الصلاة (٢٨) باب تسوية الصفوف. . .

من طريق جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها » (١٣٢/ ٤٤).

ورواه أحمد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ﴿ وَاللَّهِ عَاللَّهِ وَاللَّهِ عَالِمًا .

[ حم (٣/ ٢٩٣ ، ٣٣١ ، ٣٨٧) \_ جه (١٠٠١) ].

[٤٠٧] في إسناده : عبد الله بن عمر العمرى ، ضعيف ، وقد توبع في هذا الحديث عند ابن خزيمة : صحيح ابن خزيمة :(٣/ ١٨) كتاب الإقامة في الصلاة (٥١) باب قيام الاثنين خلف الإمام .

من طريق الضحاك بن عثمان ، عن شرحبيل بن سعد ، عن جابر بن عبد الله قال : قام رسول الله على ، على المغرب ، فجته فقمت إلى جنبه عن يساره ، فنهانى فجعلنى عن يمينه ، ثم جاء صاحب لى ، فصففنا خلفه ، فصلى بنا رسول الله على ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه . (١٥٢٥).

ورواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٢٦) من هذا الطريق .

قال : فقمت على يساره ، فجعلني عن يمينه ، فصليت معه .

[٤٠٨] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن سمعان ؛ أن نافعاً أخبره قال :

كنت إذا صليت مع عبد الله بن عمر ، ومعنا امرأة يجعلني عن يمينه ، والمرأة خلفه .

[٤٠٩] قال ابن سَمْعَان : وأخبرني هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه ، مثله.

[١٠٤] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك مالك بن أنس،ويونس بن

٤٧/ ب

/يزيد ، عن ابن شهاب قال:حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ؛ أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإن الملائكة تؤمن ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه » (١) .

قال ابن حجر : « وهى زيادة شاذة ، فقد رواه ابن الجارود فى « المنتقى » عن بحر بن نصر بدونها ، وكذا رواه مسلم عن حُرْمَلة وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب ، وكذلك فى جميع الطرق عن أبى هريرة ، إلا أنى وجدت فى بعض النسخ من ابن ماجه : عن هشام بن عمار وأبى بكر ابن أبى شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها ، ولا يصح ؛ لأن أبا بكر قد رواه فى مسنده ومصنفه بدونها ، وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة : الحميدى وابن المدينى وغيرهما » [ فتح البارى ( ٢ / ٢٠٠ ) ] .

<sup>(</sup>١) بين الحافظ ان حجر أنه قد وقع في « أمالي الجرجاني » عن أبي العباس الأصم ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب ، عن يونس في آخر هذا الحديث : « وما تأخر » .

<sup>[</sup>٤٠٨] في إسناده: ابن سَمْعَان : عبد الله بن زياد بن سليمان بن سَمْعَان المخزومي ، متروك.

وله متابع عند عبد الرزاق :

مصنف عبد الرزاق: (٢/٢٠٤) كتاب الصلاة / باب الرجل يؤم الرجل، عن ابن جريج قال: أخبرنى نافع مولى ابن عمر أنه قام وحده إلى يسار ابن عمر، فجر بيمينه ، حتى جره إلى شقه الأيمن (٣٨٦٩).

<sup>[</sup>٤٠٩] في إسناده : ابن سَمْعَان ، متروك ، وقد توبع عند عبد الرزاق :

مصنف عبد الرزاق : (٢/ ٢٠٤) كتاب الصلاة / باب الرجل يؤم الرجل .

عن معمر ، عن هشام بن عروة قال:صليت مع أبي ، فقامت امرأته خلفنا (٣٨٦٧).

<sup>[</sup>١٠٤] صحيح : رواه الشيخان :

المُوطأ: (٨٧/١) (٣) كتاب الصلاة (١١) باب ما جاء في التأمين خلف الإمام . عن ابن شهاب به ( الحديث الأول في الباب ).

خ : (١٠٤/١) (١٠) كتاب الأذان (١١١) باب جهر الإمام بالتأمين .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به (٧٨٠) ،وطرفه :(٦٤٠٢) .

قال ابن شهاب : وكان رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : « آمين » .

قال يونس: وكان ابن شهاب يقول ذلك .

[113] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، أن ابن شهاب حدثهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القارى ؛ أنه سمع عمر بن الخطاب يعلم الناس التشهد على المنبر ، فيقول :

قولوا: التحيات لله ، الزاكيات لله ، الطيبات لله ، الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

[٤١٢] قال : وقال مالك بن أنس ، مثله .

[118] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس ، وغيره ، عن مسلم بن أبى مريم ، عن على بن عبد الرحمن المعاوى ، عن عبد الله بن عمر قال :

= م: (١/ ٣٠٧) (٤) كتاب الصلاة (١٨) باب التسميع والتحميد والتأمين .

عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به (٧٢/ ٤١٠) .

وعن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب به (٧٣/ ٤١٠).

#### [٤١١] صحيح:

الموطأ: (١/ ٩٠ ـ ٩١) (٣) كتاب الصلاة (١٣) باب التشهد في الصلاة، عن ابن شهاب به (٥٣) . وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٢٢): ﴿ وهذا إسناد صحيح ».

[٤١٢] في المدونة : (١/ ١٣٤) باب ما جاء في التشهد والسلام ، عن مالك أنه كان يستحب تشهد عمر بن الخطاب.

وقال مالك في الموطأ عقب الحليث السابق ـ وغيره : وهو الأمر عندنا .

[ الموطأ (١/ ٩٢) الموضع السابق ].

## [٤١٣] صحيح :

الموطأ :(١/ ٨٨ \_ ٨٩) (٣) كتاب الصلاة (١٢) باب العمل في الجلوس في الصلاة .

عن مسلم بن أبي مريم به .(٤٨).

م : (٨/١) عـ ٤٠٨) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢١) باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين ،عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به (١١٦/ ٥٧٩) .

وعن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن مسلم بن أبي مريم به ، نحوه .

كان رسول الله عَلَيْ إذا جلس في الصلاة ، وضع كفه اليسرى على فخده اليسرى (١) ، ووضع كفه اليمني على فخذه اليمني ، وقبض أصابعه كلها ، وأشار بأصبعه التي تلى الإبهام.

[ ٤١٤] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن قرة ١/٤٨. ابن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ؛ أن رسول الله عَلَيْ كان يسلم من الصلاة أمام

[612] قال : وقال مالك مثله .

[٤١٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه عبد الله بن مسعود قال :

كان رسول الله ﷺ إذا كان في الركعتين الأوليين كأنما يكون على الرَّضْف.

قال: قلت: حتى يقوم.

(١) وقع في المطبوع : « اليرسي» ، ولعله تصحيف مطبعي .

[ ٤١٤ \_ ٥١٤] مرسل .

وفي المدونة ( ١ / ١٣٤) باب ماجاء في التشهد والسلام :قلت لابن القاسم : أرأيت الإمام كيف يسلم ؟ قال : واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلاً .

قال : فقلت له : فالرجل في خاصة نفسه ؟ قال : واحدة ويتيامن قليلاً .

وفي (١/ ١٣٥) : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام ، وبه يأخذ مالك اليوم .

[٤١٦] إسناده منقطع: أبو عبيدة وهو : عامر بن عبد الله بن مسعود. قال أبو حاتم وغيره : لم يسمع من أبيه .

راجع : تحفة التحصيل (ص ٢٢١ ــ ٢٢٢) بتحقيقنا .

السنن الكبرى للبيهقي: (٢/ ١٣٤) كتاب الصلاة / باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين . من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

والرَّضْف : الحجارة المحماة.

وفي المدونة (١/ ١٣٥) باب ماجاء في التشهد والسلام:

قال ابن وهب: وبلغني عن ابن شهاب أنها السنة .

قال ابن وهب: وقال ابن مسعود يجلس على الرضف خير له من ذلك.

قال ابن وهب: وبلغني عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم لكأنه على الرضف حتى يقوم وإن عمر ابن الخطاب قال: جلوسه بعد السلام بدعة. [۱۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، وابن أبى ذئب ، عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف ؛ أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ، ثم دَبَّ وهو راكع حتى وصل الصف .

[۱۸ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال :

« لا تأتوا الصلاة وأنتم تَسْعَوْن ، وائتوها تمشون مطمئنين ، عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا » .

[ ٤١٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ بذلك.

# [٤١٧] إسناده صحيح:

السنن الكبرى للبيهقي : (٢/ ٩٠) كتاب الصلاة /باب من ركع دون الصف . . .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به

# [٤١٨] صحيح بمتابعاته:

رواه الشيخان من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هريرة :

خ : (١/ ١٥٦) (١٠) كتاب الأذان (٢١) باب لايسعى إلى الصلاة ، وليأت بالسكينة والوقار . حديث (٦٣٦).

وفى (٢١٨/١) (١١) كتاب الجمعة (١٨) باب المشى إلى الجمعة وقول الله جل ذكره : ﴿ فَاسْعُواْ إِلَىٰ ذَكُرِ اللَّهَ ﴾ حديث (٩٠٨).

م :(١/ ٤٢١) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢٨) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن إتيانها سعيًا . حديث (١٥١ ، ٢٥٢ / ٢٠٢).

ورواه مسلم من طریق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبیه ، عن أبی هریرة مرفوعاً. (۲۰۲/۱۵۲). ومن طریق همام بن منبه ، عن أبی هریرة مرفوعاً (۲۰۲/۱۵۳).

# [٤١٩] في إسناده: عبد الله بن عمر العمري ، ضعيف ، وتوبع عند الطبراني :

المعجم الأوسط: (٥/٥/ - ٢٠٦): من طريق إبراهيم بن عبد الحميد بن ذى حماية ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ: « إذا أتيتم الصلاة فائتوا وعليكم السكينة والوقار ، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سُبِقَتُم » (٣٠٤٤).

قال الهيشمى فى المجمع (٢/ ٣١) : ورجاله موثقون ،وله طريق رجالها رجال الصحيح إلا أنه قال :قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي ﷺ .

قلنا : الطريق الثانى الذى أشار إليه الهيثمى رواه الطبرانى فى الأوسط (٣/ ٣٣٧) من طريق حماد ، عن ثابت عن أنس ـ قال حماد : ولا أعلمه إلا قد رفعه ـ قال : قال النبى ﷺ : " إذا أقيمت الصلاة فليمش أحدكم على هيئته ، فليصل ما أدرك ، وليقض ما سُبِق به » (٢٧١٨). وقوله : على هيئته : أى على مهله.

ويشهد لهذا الحَديث الحديث السابق .

[٤٢٠] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك أسامة بن زيد الليثى / وغيره ،عن نافع؛أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره ؛ أن رسول الله ﷺ قال: ١٤٨ب

« إذا خرج ثلاثة نفر في سفر فليؤمهم أحدهم ».

[٤٢١] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مَخْرَمَة بن بُكَيْر ، عن أبيه نافع ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن النبي ﷺ بهذا .

وقال : « هو أميرهم » .

[۲۲۲] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : سمعت معاوية بن صالح، وذكر يحيى ، عن ابن المسيب ؛ أن النبي عليه قال .

« فليؤمهم أفقههم » ، وذلك أمير أُمَّرَهُ رسول الله عَلَيْكِيُّهِ .

[٤٢٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن جريج ؛ أن نافعاً

[٤٢٠] مرسل : وقد رواه أبو داود موصولاً .

مصنف ابن أبي شيبة : (١/ ٣٤٤) كتاب الصلاة / من قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله .

> مصنف عبد الرزاق : (٢/ ٣٩٠) كتاب الصلاة / باب القوم يجتمعون من يؤمهم ؟ عن الثورى ، عن ثور به ، نحوه (٣٨١١) .

د : (٣/ ٨١ – ٨٢) (٩) كتاب الجهاد (٨٧) باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم .

عن على بن بحر بن برّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن أبى سلمة ، عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة مرفوعاً ، نحوه (٢٦٠٨ ، ٢٦٠٩).

وانظر السنن الكبرى للبيهقى (٥/ ٢٥٧) .

[٤٢٢] لم نقف عليه بهذا الإسناد ، وهو مرسل .وانظر التخريج السابق .

## [٤٢٣] إسناده صحيح:

مصنف عبد الرزاق: (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩) كتاب الصلاة / باب القوم يجتمعون من يؤمهم ؟

عن ابن جريج قال : أخبرنا نافع أنه سمع ابن عمر يقول الحديث بنحوه ما هنا . (٣٨٠٧) .

مصنف ابن أبى شبية : (٣٤٣/١) ٢٤٤، ٣٤٤) كتاب الصلاة / باب من قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . عن حفص ، عن ابن جريج به مختصراً .

وعن ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع به ، نحوه .

السنن الكبرى للبيهقى : (٣/ ٨٩) كتاب الصلاة / باب إمامة الموالى .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به ، كما هنا .

أخبرهم ، أن عبد الله بن عمر أخبره قال :

كان سالم مولى أبى حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله عليه من الأنصار في مسجد قباء ، فيهم أبو بكر ، وعمر ، وأبو سلمة ، وزيد بن حارثة ، وعامر بن ربيعة .

[ ٤ ٢٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك هشام بن سعد قال : حدثنى معاذ بن عبد الله الجهني قال : دخلنا عليه فقال لامرأته :

متى يصلى الصبى ؟ فقالت : نعم . كان رجل منا يذكر عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن ذلك.

فقال: « إذا عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة » .

١/٤٩ حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك ابن لهيعة / أن أبا يونس

[٤٢٤] في إسناده أكثر من مجهول:

د : ( ۱ / ۳۳۰ ) (۲) كتاب الصلاة (۲٦) باب متى يؤمر الغلام بالصلاة .

عن سليمان بن داود المهرى ، عن ابن وهب به . (٤٩٧) .

[٤٢٥] في إسناده ابن لهيعة متكلم فيه ، وقد توبع في الصحيحين :

خ : (۲۱٦/۱) (۱۰) كتاب الأذان (٣٠) باب فضل صلاة الجماعة .

من طريق الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة مرفوعاً ، ولفظه : " صلاة الرجل فى الجماعة تضعّف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمساً وعشرين ضعفاً ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة » . (٦٤٧) .

وفى (٢١٧/١) باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ، من طريق الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة مرفوعاً ، ولفظه : " تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا ، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر» ثم يقول أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . (٦٤٨).

م :(١/٤٤٩ ـ ٤٥٠) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها .

من طريق الزهرى، عن سعيد المسيب ، عن أبى هريرة به ، نحوه . (٢٤٥ ، ٢٤٦/ ٦٤٩ ) ومن طريق الزهرى ، عن سعيد وأبى سلمة ، عن أبى هريرة به ، نحوه . عقب رقم (٢٤٦). ومن طريق سلمان الأغر ، عن أبى هريرة به ، نحوه . (٢٤٧/ ٢٤٧).

الموطأ :(١/٩٢١) (٨) كتاب صلاة الجماعة (١) باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ . عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة مرفوعاً ، نحوه .(٢). الجامع لابن وهب

مولى أبا هريرة أخبره ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله عَيْكُ قال :

« فضل صلاة الجمع على صلاة الفذ خمس وعشرون (١) درجة ».

[٤٢٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن عمر ، وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ ، مثله إلا أنه قال:

« سبع وعشرون درجة».

[٤٢٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عمرو بن الحارث ،

(١) في الأصل ، « وعشرين » ، وما أثبتناه هو الصحيح .

[٤٢٦] في إسناده ابن عمر ، وهو «عبد الله »، المكبر ، وهو ضعيف ، وقد توبع في الصحيحين وغيرهما.

الموطأ: (١/٩/١) (٨) كتاب صلاة الجماعة (١) باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.

عن نافع به .(١).

خ : (١/ ٢١٦) (١٠) كتاب الأذان (٣٠) باب فضل صلاة الجماعة .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (٦٤٥). وفي (١/ ٢١٧) (٣١) باب فضل صلاة الفجر في جماعة .

من طريق شعيب ، عن نافع به . (٦٤٩).

م :(١/ ٤٥٠ \_ ٤٥١) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ، من طريق مالك به .(٢٤٩/ ٢٥٠).

ومن طريق عبيد الله ، عن نافع به .(٢٥٠ / ٢٥٠).

[٤٢٧] موقوف : ورواه مسلم وغيره مرفوعًا :

م : ( ١ / ٤٥٤ ) ( ٥ ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٢٦ ) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ، من طريق عثمان بن حكيم ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال : دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب ، فقعد وحده ، فقعدت إليه ، فقال : يا بن أخي ، سمعـت رسول الله ﷺ يقول: « من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى اللل كله ». (۱۲۰/۲۰۰).

د : (١/ ٣٧٦) (٢) كتاب الصلاة (٤٨) باب في فضل صلاة الجماعة .

من طریق عثمان بن حکیم به ، کما عند مسلم .(٥٥٥) .

ت (٢/ ٢٣٧ - ٤٣٤) (٥١) باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة .

من طریق عثمان بن حکیم به کما عند مسلم .(۲۲۱).

وقال أبو عيسى : « وفي الباب عن ابن عمر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وعمارة بن رُويْبَة ، وجندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي ، وأبي بن كعب ، وأبي موسى ، وبريدة ».

وقال : حديث عثمان حديث حسن صحيح .

وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوف ؛ وروى من غير وجه عن عثمان مرفوعاً . انتهى - ٢٥٠ \_\_\_\_\_ الجامع لابن وهب

عن بُكِيْر بن عبد الله ، عن سمعًان مولى خزاعة ؛ أن عبد الرحمن بن أبى عمرة حدثه ؛ أنه سمع عثمان بن عفان يقول :

من شهد العشاء مع الإمام فكأنما قام ليلته.

قال سَمْعَان : فحدثت بهذا عامر بن سعد بن أبى وقاص فلقينى بعد فقال : سألت أبان بن عثمان ، فقال : صدق ، قد قال ذلك عثمان .

[۲۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب:حدثك سعيد بن أبى أيوب ، عن خالد بن يزيد ، عن أبى رافع ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« سلوا الله حوائجكم في صلاة الصبح » .

[۲۹] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله عليه قال :

« لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن البصارهم ».

١٤٩٠ [٤٣٠] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ،

[٤٢٨] رجال إسناده ثقات.

**إتحاف الخيرة المهرة** : (٢/ ٣٦٤) : عن أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب به . (١٨٩٦). وقال البوصيرى :هذا إسناد رجاله ثقات .

وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٨٣).

[٤٢٩] صحيح : رواه مسلم :

م: (١/ ٣٢١) (٤) كتاب الصلاة (٢٦) باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة .

عن أبى الطاهر وعمرو بن سواد ، عن ابن وهب به . (١١٨/ ٤٢٩).

وقوله : « لينتهين » : أي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة.

وقوله : « لتخطفن أبصارهم » : الخطف هو السلب والأخذ بسرعة . قال تعالى : ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ .

[٤٣٠] صحيح : رواه الشيخان :

خ : (١/ ١٥٠) (٨) كتاب الصلاة (٣٤) باب حك المخاط بالحصى من المسجد .

من طريق إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ،عن أبى هريرة وأبى = سعيد ـ الحديث بنحوه . (٤٠٨ ـ ٤٠٩) .

عن ابن شهاب ، أخبرنى حميد بن عبد الرحمن ؛ أنه سمع أبا هريرة ، وأبا سعيد الخدرى يقو لان :

رأى رسول الله ﷺ نخامة في القبلة ، فتناول حصاة فحتُّها ، ثم قال :

« لا يتنخَّم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره أو تحت رجله السرى » .

[۲۳۱] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عياض بن عبد الله القرشي ، وغيره ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه ، أو ليجعلهما بين رجليه ، ولا يؤذى بهما

غيره ».

م : (٣٨٩/١) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٣) باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها ،من طريق سفيان بن عيينة ،به كما فى الحديث الأخير عند البخارى. (٥٤٨/٥٢).

ومن طريق ابن وهب ، عن يونس به من حديث أبى هريرة وأبى سعيد .

وانظر المدونة (١/ ٩٩) ففيها الحديث بالإسناد نفسه .

#### [٤٣١] صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبى:

صحيح ابن خزيمة : (٢٠٥/٢) كتاب الصلاة (٤٠٨) باب الصلاة في النعلين ، والخيار للمصلى بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره .

من طريق يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب به . (١٠٠٩).

المستدرك : (١/ ٢٥٩) كتاب الصلاة ، من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي .

د :(١/ ٤٢٨ – ٤٢٨) (٢) كتاب الصلاة (٩٠) باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما ، من طريق يوسف بن ماهك ، عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال : ﴿ إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين رجليه » .(١٥٤).

ومن طريق الأوزاعي ،عن محمد بن الوليد ،عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله على قال : « إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما » . (٦٥٥) .

وقال الخطابى معلقاً على الحديث الأول : « قلت : فيه باب من الأدب ، وهو أن يصان ميامن الإنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى ، وفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه أو عن يساره إن كان وحده .

وفي (١/ ١٥٠) (٣٥) باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة .

من طريق عقيل عن ابن شهاب ، بإسناده السابق ومتنه . (٤١١ ـ ٤١١).

وفي (١/ ١٥١) (٣٦) باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى .

عن على ، عن سفيان ، عن الزهري به من حديث أبي سعيد وحده . (٤١٤).

[٤٣٢] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس، عن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبى وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص ] (١) أن رسول الله عَلَيْهُ قال :

« صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم ».

[٤٣٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك زمعة بن أبى صالح (١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من الموطأ .

وفيه دليل على أنه إن خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه فتعقل بها إنسان فتلف إما بأن خر على وجهه أو تردى فى بئر بقربه إن عليه الضمان ، وهذا كواضع الحجر فى غير ملكه وناصب السكين ونحوه لا فرق بينهما ، والله أعلم ». هامش د (٢٨/١١).

وروى الحاكم حديث يوسف بن ماهك ،عن أبى هريرة الذى رواه أبو داود ،وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ووافقه الذهبى ، ثم روى حديث الأوزاعى الثانى عند أبى داود ،ولم يحكم عليه ، وقال الذهبى: « على شرطهما » [ المستدرك (١/ ٢٥٠ – ٢٦٠) كتاب الصلاة ].

جه :(١/ ٤٥٣) (٥) كتاب الصلاة (٢٠٥) باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة .

عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ومحمد بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن المحاربي ، عن عبد الله ابن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ألزم نعليك قدميك ، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ، ولا عن يمين صاحبك ، ولا وراءك ، فتؤذى من خلفك » . ( ١٤٣٢ ) .

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ( ١ / ٤٦١ ) : « هذا إسناد ضعيف ، عبد الله بن سعيد متفق على تضعيفه » ثم ذكر رواية أبى داود المختصرة وقال : « وله شاهد من حديث عبد الله بن السائب رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم » .

# [٤٣٢] صحيح: رواه مسلم:

الموطأ : (١/ ١٣٦) (٨) كتاب صلاة الجماعة (٦) باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد .

عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص به . (١٩).

م :(٥٠٧/١) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٦) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا ، وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا .

من طريق هلال بن يساف ، عن أبى يحيى ، عن عبد الله بن عمرو قال : حُدِّثُتُ أن رسول الله على طريق هلال بن يسلى جالساً ، فوضعت يدى على رأسه ، فقال: هالك يا عبد الله بن عمرو ؟ قلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : «صلاة الرجل قاعداً على رأسه ، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ قلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت تصلى قاعداً ! قال : « أجل ، ولكنى لست كأحد منكم ». (٧٣٥/١٢٠).

# [٤٣٣] في إسناده زمعة بن صالح ، ضعيف .

جه : (٣٢٦/١) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٦٣) باب الصلاة على الخمرة .

عن حرملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب به .(١٠٣٠) .

المكى ، عن عمرو بن دينار قال : صلى عبد الله بن عباس على بساط .

ثم حدث أصحابه أن رسول الله عَلَيْكَةً كان يصلى على بساطه.

[272] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس بن يزيد ، / عن ابن .ه/أ شهاب قال : لم أزل أسمع أن رسول الله ﷺ صلى على خمرة .

[ **٤٣٥**] وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ﷺ يصلى على الخمرة ويسجد عليها .

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة (١/٣٤٥): « هذا إسناد ضعيف ، زمعة بن صالح ، وإن أخرج له
 مسلم ، فإنما روى له مقروناً بغيره ، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما .

. رواه محمد بن یحیی بن أبی عمر فی مسنده من طریق عکرمة ، عن ابن عباس به .

ورواه أبو يعلى الموصلي ، والحاكم ، والبيهقي ـ كلهم من طريق زمعة به .

ورواه الترمذي والإمام أحمد من هذا الوجه ، فلم يذكرا بساطه ».

المستدرك : (١/ ٢٥٩) كتاب الصلاة ، من طريق أبى عاصم النبيل ، عن زمعة بن صالح ، عن سلمة ابن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه صلى على بساط ثم قال: صلى رسول الله على بساط .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ، وقد احتج البخارى بعكرمة ، واحتج مسلم بزمعة ، ولم يخرجاه.

وقال الذهبي عقب قول الحاكم : « صحيح ، احتج مسلم بزمعة » : قرنه بآخر ـ يعني : زمعة ، وسلمة ضعفه أبو داود .

#### [٤٣٤] له متابعات صحيحة .

صحيح ابن خزيمة : (٢/ ١٠٥) كتاب الصلاة (٤٠٨) باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلى بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه كي لايؤذي بهما غيره .

من طريق يونس بن عبد الأعلى « بخبر غريب غريب » ، عن ابن وهب به . (١٠١٢) .

#### [٤٣٥] صحيح :

حم: (٥٩/١٩) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يدخل على أم سُلُيْم فتبسط نِطْعًا ، فيقيل عليه ، فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها، وتبسط له الحُمُرَة ، فيصلى عليها . (١٢٠٠٠).

وهذا إسناد صحيح وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني .

«والنَّطع»: هو بساط من الأديم معروف . ( تاج العروس . مادة نطع ).

«والخُمْرَة»: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . النهاية (٢٧ ـ ٧٨).

صحيح ابن حبان \_ الإحسان : (١٠ / ٣٨٧ - ٣٨٨) (٢١) كتاب السير (١) باب الحلافة والإمارة / ذكر الإباحة للأثمة أن يقيلوا عند بعض نساء رعيتهم إذا كن ذوات أزواج .

[ ٤٣٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، وعبد الله بن عمر ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس بن مالك ؛ أن رسؤل الله ﷺ جاءهم فصلى لهم على حصير.

[۲۳۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك الوليد بن المغيرة ، أن وهب بن عبد الله المعافري حدثه قال : قال رسول الله ﷺ :

« لا يضعن أحدكم ثوبه على أنفه في الصلاة ، فإن ذلك خَطْمُ الشيطان » .

[٤٣٨] قال مالك بن أنس ، مثله .

[ ٢٣٩] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك أنس بن عياض ، عن عيسى بن أبى عيسى الحَنَّاط ، عن نافع ؛ أن نساء عبد الله بن عمر وجواريه كن

[٤٣٦] صحيح : رواه مالك والشيخان :

الموطأ :(١/٣٥١) (٩) كتاب قصر الصلاة في السفر (٩) باب جامع سبحة الضحى .

عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ،عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله على المعام فأكل منه ، ثم قال رسول الله على : « قوموا فلأصلَّى لكم » قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود ، من طول ما لُبِس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله على وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراثنا ، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف . (٣١).

خ :(١/ ٢٧٦) (١٠) كتاب الأذان (١٦١) باب وضوء الصبيان ،ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم .

عن إسماعيل ، عن مالك به (٨٦٠).وانظر (٣٨٠) ، وأطرافه عنده في هذا الموضع .

م : (١/٤٥٧) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٨) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات ، عن يحيى بن يحيى، عن مالك به.(٢٦٦/ ٢٥٨) .

[٤٣٧] مرسل ، ورجاله ثقات .

المراسيل لأبى داود : (ص ١١٧) (٢٢) جامع الصلاة :عن سليمان بن داود ، عن ابن وهب به . (٨٥) .

وقوله : «خَطْم الشيطان » : « الخَطْم » هو ما يوضع في أنف البعير ليقاد به ، وخَطْم الشيطان : ميسمه ، من قولهم : خطمت البعير إذا كويته خطا من الأنف إلى أحد خديه ، وتسمية تلك السمة : الخطام .

[٤٣٨ ـ ٤٣٨] لم نعثر عليهما.

من طريق عبد الوهاب الثقفي به كما عند أحمد .(٤٥٢٨).

السنن الكبرى للبيهقي : (٢/ ٤٢١) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد به ، نحوه .

وانظر : خ :(١٤٨/٤) ـ حديث (٦٢٨١) وم :(٤/ ١٨١٥ ـ ١٨١٦)رقم (٢٣٣٢ ، ٢٣٣٢).

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_

يخضبن ، ويصلين والحناء على أيديهن ، وهن على وضوء ، فلا ينكره عبد الله بن

عمر .

[٤٤٠] قال مالك بن أنس: لا بأس بذلك أن يصلين بالحناء إذا كن على طُهْرٍ.

الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله ﷺ .

[٤٤٢] وعن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ﷺ قال :

« التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ».

[٤٤٣] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك هشام بن سعد (١) ٥٠/ب

(١) في الأصل : « سعيد » ، وهو خطأ .

[٤٤٠] لم نعثر عليه.

[ ٤٤١] رواه الشيخان وغيرهما من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه :

خ: (١/ ٣٧٢) (٢١) كتاب العمل في الصلاة (٥) باب التصفيق للنساء . حديث (١٢٠٣).

م : (٣١٨/١) (٤) كتاب الصلاة (٢٣) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة . حديث (٢ / ٢١/١) .

ورواه مسلم من طریق ابن وهب، عن یونس، عن ابن شهاب ، عن سعید بن المسیب وأبی سلمة ، عن أبی هریرة مرفوعاً ، نحوه . حدیث (۲۰۲/۱۰٦).

ورواه مسلم وغيره من طريق أبى صالح ، وهمام ، عن أبى هريرة ، مرفوعاً بمثله . حديث (٤٢٢/١٠٧).

ورواه أحمد في مسنده (۲/ ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱) ، والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۲) رقم (۱۰٤۲) من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً ، نحوه.

ورواه أحمد في مسنده (٢/ ٣٧٦) من طريق عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه .

ورواه أحمد أيضاً في مسئده (٢/ ٤٩٢) من طريق خلاس ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، نحوه .

[٤٤٢] حسن ويشهد له الحديث المتفق عليه [ انظر التخريج السابق ] .

رواه أحمد في المسند (٣/ ٣٤٠) عن يحيى بن إسحاق ، عن ابن لهيعة به .

وفی (۳/ ۳٤۸) عن موسی ، عن ابن لهیعة به .

. وفي (7/70) عن عبد بن حميد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبي الزبير به

[٤٤٣] إسناده صحيح .

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ٢٥٩) كتاب الصلاة / باب الإشارة برد السلام .

من طريق أبي نعيم ، عن هشام بن سعد به ، نحوه .

ومن طریق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

وفي (٢/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠) كتاب الصلاة / باب كيفية الإشارة باليد .

من طریق جعفر بن عون ، عن هشام بن سعد به ، نحوه .

عن نافع قال : سمعت عبد الله بن عمر قال :

خرج رسول الله على إلى قباء ، فسمعت به الأنصار ، فجاءوا يسلمون على رسول الله على الل

قال: وبلغني في غير هذا الحديث أن صُهِّيبًا (١) الذي سأله ابن عمر .

[£££] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن رجل من بنى الديل يقال له : بُسْرُ بن محْجَن ، عن أبيه محجن ؛ أنه كان جالساً مع رسول الله عليه فأذن بالصلاة ، فقام رسول الله عليه فصلى ثم رجع ، ومحجن في مجلسه كما هو .

فقال له رسول الله عَلَيْتُهُ: «ما منعك أن تصلى مع الناس ألست برجل مسلم؟ ».

قال : بلي يا رسول الله ، ولكني يا رسول الله كنت قد صليت في أهلي .

قال: « إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت ».

[٤٤٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سفيان الثورى ، عن

(١) في الأصل: « صهيب ».

<sup>=</sup> المدونة : (١/ ٩٨) من طريق ابن وهب به .

قال الإمام البغوى : " اختلف أهل العلم فى رد السلام فى الصلاة ، رُوى عن أبى هريرة أنه كان إذا سئلم عليه وهو فى الصلاة رده حتى يُسمع ، وعن جابر نحو ذلك ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة ، كانوا لا يرون به بأساً ؛ وأكثر الفقهاء على أنه لا يرد ، فلو ردَّ باللسان بطلت صلاته ويشير بيده » . شرح السنة (٣٦/٣٣) .

<sup>[</sup>٤٤٤] صحيح : رواه مالك في الموطأ :

الموطأ : (١ / ١٣٢ ) (٨) كتاب صلاة الجماعة (٣) باب إعادة الصلاة مع الإمام .

عن زيد بن أسلم به . (٨) .

س :(٢/ ١١٢) (١٠) كتاب الإمامة (٥٣) باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. عن قتية ، عن مالك به . (٨٥٧).

<sup>[</sup>٤٤٥] موقوف . وقد روى مرفوعًا وهو وهم كما قال الإمام البيهقي .

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ٢٥١ ـ ٢٥١) كتاب الصلاة / باب من تبسم فى صلاته أو ضحك فيها، من طريق أحمد بن الوليد الفحام ، عن أبى أحمد الزبيرى ، عن سفيان ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال: التبسم لا يقطع الصلاة ، ولكن القرقرة .

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_\_ ٢٥٧

أبى الزبير ، عن جابر قال : لا يعيد الرجل الصلاة من التبسم .

الله ﷺ قال : عن عمرو بن سليم الزرقى، عن أبى قتادة ؛ أن رسول عن الله ﷺ قال :

« إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يقعد ».

[٤٤٧] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك داود بن قيس، عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثه عن أبى ثمامة (١) ؛ أن كعب بن عجرة حدثه

(١) وقع في المخطوط : « عن أبي أمامة » ، وهو خطأ لم يتنبه إليه صاحب المطبوع ، وصححناه من كتب التخريج وكتب الرواة .

ورواه من طريق ثابت بن محمد الزاهد ، عن سفيان الثورى ، عن أبسى الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبى على قال : « لا يقطع الصلاة الكشر ، ولكن يقطعها القرقرة ». والكشر : ظهور الأسنان في الضحك .

[ ٤٤٦] صحيح : رواه الشيخان :

الموطأ : (١/ ١٦٢) (٩) كتاب قصر الصلاة (١٨) باب انتظار الصلاة والمشي إليها .

عن عامر بن عبد الله بن الزبير به . (٥٧).

خ : (١/ ١٦٠) (٨) كتاب الصلاة (٦٠) باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . (٤٤٤) ، وطرفه : (١١٦٣).

م : (١/ ٤٩٥) (٦) كتاب صلاة المسافرين (١١) باب استحباب تحية المسجد بركعتين .

من طريق مالك به . (٦٩/ ٧١٤).

[٤٤٧] في إسناده أبو ثمامة الحناط ،حجازى ،مجهول الحال ،من الثالثة .د/التقريب (ص ٦٢٧) رقم (٨٠٠٧) ؛ وقد توبع .

السنن الكبرى للبيهقى ( $^{7}$ / $^{7}$ ) كتاب الجمعة / باب  $^{7}$  يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاة . من طريق ابن وهب، عن داود بن قيس به .

وفى (٣/ ٢٣٠) من طريق الحسن بن على، عن عمرو بن قسيط ،عن عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبى أنيسة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبى لملى ،عن كعب بن عجرة ؛ أن النبى قلي قال له: « يا كعب ، إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك ، فإنك في صلاة ».

هذا إسناد صحيح إن كان الحسن بن على الرقى هذا حفظه ، ولم أجد له فيما رواه من ذلك بعد متابعاً، والله أعلم .

د : (١/ ٣٨٠) (٢) كتاب الصلاة (٥١) باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة .

من طريق عبد الملك بن عمرو ، عن داود بن قيس به ، نحوه . (٥٦٢).

<sup>:</sup> قال البيهقي : هذا هو المحفوظ موقوف ، وقد رفعه ثابت بن محمد الزاهد ، وهو وهم منه :

## عن رسول الله عَلَيْكُ ، أنه قال:

« إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه ، فإنه في صلاة ».

# [٤٤٨] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك سعيد بن أبي أيوب ،

ت: (٢/ ٢٢٨) أبواب الصلاة (١٦٧) باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة ، عن قتيبة ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن رجل ، عن كعب بن عجرة ، نحوه .
 (٣٨٦) .

وقال أبو عيسى : حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث .

وروى شريك عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ نحو هذا الحديث؛ وحديث شريك غير محفوظ.

جه :(١/٣٠٧) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٤٢) باب مايكره فى الصلاة ، عن علقمة بن عمرو الدارمى ، عن أبى بكر بن عياش ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن كعب بن عجرة بنحوه.(٩٦٧) .

وقال الحافظ المزى فى الأطراف (٨/ ٣٠٤\_ ٣٠٥): « رواه ابن جريج ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن بعض ولد كعب بن عجرة ، عن كعب بن عجرة .

ورواه سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ومحمد بن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن رجل ـ من آل كعب بن عجرة ـ عن كعب ابن عجرة .

ورواه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وخالد بن الحارث وقران بن تمام الأسدى وأبو بكر بن عياش وأبو ضمرة أنس بن عياض أيضًا ، عن محمد بن عجرة .

ورواه أبو معشر المدنى ، عن سعيد المقبرى ، عن رجل ـ من بنى سالم ـ عن أبيه ، عن جده ، عن كعب بن عجرة . وروى عن ابن جريج أيضًا ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن رجل مصدق ، عن أبى هريرة . ورواه الليث بن سعد وغير واحد ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن رجل ، عن كعب ابن عجرة » .

وقال الحافظ ابن حجر في النكت (٨/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥) معلقًا : « قلت : رواه سعيد بن أبي أيوب ، عن ابن عجلان ، عن المقبرى ، عن سعيد بن خيرة . وقيل : إنه تحريف من « كعب بن عجرة ». قوله: ورواه أبو معشر المدنى ، عن سعيد المقبرى ، عن رجل ـ من بني سالم ـ عن أبيه ، عن جده ، عن كعب بن عجرة . قلت : تابعه ابن أبي ذئب ، عن المقبرى . أخرجه أحمد (في « مسنده » ٢٤٢/٤) عن حجاج بن محمد ، عنه » .

#### [٤٤٨] إسناده منقطع ، ورواه غير واحد موصولاً :

س :(٥٦/٢) (٨) كتاب المساجد (٤١) ذكر نهي النبي ﷺ عن الصلاة في أعطان الإبل .

عن عمرو بن على ، عن يحيى ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل . (٧٣٥) .

جه : ( ١/ ٢٤٨ \_ ٢٤٩ ) ( ٤ ) كـتاب المساجد والجماعات (١٢) باب الصلاة في أعطان الإبل =

عمن حدثه ، عن عبد الله بن مُغَفَّل صاحب رسول الله عليه أنه قال :

نهى رسول الله ﷺ أن يصلى فى معاطن الإبل ، وأمر أن يصلى فى مُراح الغنم والبقر .

[ **٤٤٩**] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يحيى بن أيوب ، عن زيد ابن جَبيرَة الأنصاري، عن داود بن الحصين ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال :

ومراح الغنم ، عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله ﷺ : « صلوا فى مرابض الغنم ، ولا تصلوا فى أعطان الإبل ، فإنها خلقت من الشياطين » . (٧٦٩). وهذا إسناد صحيح .

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ٤٤٨) كتاب الصلاة / باب كراهية الصلاة فى أعطان الإبل دون مراح الغنم ، من طريق سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً : « إذا أتيتم على أعطان الإبل فلا تصلوا فيها ، وإذا أتيتم على أعطان الغنم فصلوا فيها إن شنتم ».

المدونة : (١/ ٩٠) من طريق ابن وهب به كما هنا .

قال الإمام البغوى: «والأعطان: جمع العَطَن، وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البثر ليرد غيرها الماء . والمراح : المكان الذى تبيت فيه ، يقال : عَطَنَت الإبل ، فهى عاطنة وعواطن : إذا بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى ، وأعطَنتُها أنا .

قلت: والنهى عن الصلاة في أعطان الإبل لما فيها من النفار ، فلا يؤمن أن تنفر فتشغل قلب المصلى ، أو تفسد عليه صلاته ، فلو صلى والمكان طاهر تصح عند أكثر أهل العلم .

وقال نافع : رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال : رأيت النبي ﷺ يفعله .

قلت : وذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولاً واحداً ، لظاهر الحديث ، وكان أحمد يقول : لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل ما لم يكن معاطن؛ لأن النهى قد جاء في المعاطن ، ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأساً كالغنم ، وذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه ». شرح السنة (٢/ ٤٠٤ ـ ٥٠٥).

[889] إسناده ضعيف ؛ زيد بن جَبِيرة بن محمود بن أبى جَبِيرة بن الضحاك ، أبو جبيرة ، المدنى ، متروك ، من السابعة ـ ت ق ـ التقريب (ص ٢٢٢) رقم (٢١٢٢).

ت : (٢/ ١٧٧ ـ ١٧٩) أبواب الصلاة (١٤٢) باب ماجاء في كراهية مايصلي إليه وفيه .

عن محمود ابن غيلان ، عن المقرئ ، عن يحيى بن أيوب به ، نحوه . (٣٤٦).

وعن على بن حُجْر ، عن سُويَد بن عبد العزيز ، عن زيد بن جبيرة به ، نحوه بمعناه. (٣٤٧).

قال أبو عيسى : وفي الباب ، عن أبي مَرْثُد ، وجابر ، وأنس .

وأبو مَرْثُد :اسمه : « كُنَّاز بن حُصَيْن » .

قال أبو عيسى :وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى ،وقد تكلم فى زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

قال أبو عيسى : وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم ، وقد سمع من ابن عمر .

نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في سبع مواطن : المَقْبَرَة ، والمَجْزَرَة ، والمَجْزَرَة ، والمَجْزَرَة ، والمَزْبَلَة ، والحمّام ، ومحجة الطريق ، وظهر بيت الله ، ومَعَاطن الإبل.

١٥/ب [٠٠٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ،/ عن

وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن عن النبي ﷺ : مثله .

وحديث داود ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبى ﷺ أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد . وعبد الله بن عمر العمرى ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه ،منهم يحيى بن سعيد القطان . جه : (١/ ٢٤٢) (٤) كتاب المساجد والجماعات (٤) باب المواضع التي تكره فيها الصلاة . من طريق عبد الله بن يزيد ، عن يحيى بن أيوب به نحوه (٧٤٦).

المدونة: (١/ ٩١) من طريق ابن وهب به ، كما هنا .

قال الإمام البغوى : « اختلف أهل العلم فى الصلاة فى المقبرة والحمام ، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف ، وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، لظاهر الحديث ، وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفاً ، وقالوا : قد قال النبى ﷺ: « اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبوراً » فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة.

ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيهما جائزة إذا صلى في موضع نظيف منه .

وروى أن عمر رأى أنس بن مالك يصلى عند قبر ، فقال : القبرَ القبرَ ولم يأمره بالإعادة ، حكى عن الحسن أنه صلى في المقابر . وعن مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر .

وتأويل الحديث هو أن الغالب من أمر الحمام قذارة المكان ، ومن أمر المقابر اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومها ، فالنهى لنجاسة المكان ، فإن كان المكان طاهراً ، فلا بأس .

قلت : وكذلك المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق ، فالنهى عن الصلاة فيها لنجاستها ، وفي قارعة الطريق معنى آخر ، وهو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة.

وأما فوق ظهر بيت الله ، فلا تصح صلاته إذا لم يكن بين يديه من بناء البيت شيء ، فإن كان بين يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل تجوز ، وجوز أصحاب الرأى وإن لم يكن بين يديه شيء ، كما لو صلى على أبى قُبيْس متوجهًا إلى هواء البيت يجوز .

واحتج مسن جوز الصلاة في هذه المواضع إذا كان المكان طـــاهراً بما روى عــن جابر أن النبي ﷺ : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ».

ويقال : حديث جابر إنما سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة حيث رخص لهم فى الطهور بالأرض ، والصلاة فى المواضع التى لم تبن للصلاة من بقاعها ، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا فى كنائسهم وبيعهم فيجوز أن يدخل فيها التخصيص.

ولو بنى مسجداً فى الطريق بحيث لا يضر بالناس، فلا بأس ، وبه قال الحسن ، وأيوب ، ومالك ، قالت عائشة: ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجداً بفناء داره . فكان يصلى فيه ». شرح السنة (٢/ ٤١١).

#### [٤٥٠] صحيح لغيره:

في إسناده : ابن لهيعة متكلم فيه ، وقد توبع في الصحيحين :

خ :(١/ ١٣٦) (٨) كتاب الصلاة (٥) باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه .

عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه قال :

« لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » .

[201] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك أسامة بن زيد الليشى ، وعمرو بن الحارث ، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله ؛ أنه رأى رسول الله على يصلى في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه على عاتقه ، وثوبه على المشجب.

[٤٥٢] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، وابن

عن أبي عاصم ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج به ، نحوه . (٣٥٩).

م: (١/ ٣٦٨) (٤) كتاب الصلاة (٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه .
 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد ، عن الأعرج به ، نحوه . (٧٢٧/ ٥١٦).

قال الإمام البغوى : « وهذا نهى أدب . واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سُرَّته ورُكْبته صحت صلاته ، والسنة أن يصلى في إزار ورداء إذا وجدهما » شرح السنة (٢/ ٤٢٢).

#### [ ٢٥١] صحيح بمتابعاته .

خ : (١٣٦/١) (٨) كتاب الصلاة (٦) باب إذا كان الثوب ضيقاً ، عن يحيى بن صالح ، عن فليح بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث قال : سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال : خرجت مع النبي عَلَيْ في بعض أسفاره ، فجئت ليلة لبعض أمرى ، فوجدته يصلى وعلى ثوب واحد ، فاشتملت به وصليت إلى جانبه ، فلما انصرف قال : « ما السُّرَى يا جابر ؟»

فأخبرته بحاجتى ، فلما فرغت قال : « ما هذا الاشتمال والذى رأيت ؟». قلت : كان ثوب ـ يعنى ضاق ـ قال : « فإن كان واسعاً فالتَحفُ به وإن كان ضيقا فاتزر به » . (٣٦١).

وقوله : « ما السُّرى » : أى ما سبب مسيرك في الليل .

وروى مالك أنه بلغه عن جابر بن عبدالله ، أن رسول الله ﷺ قال : « من لم يجد ثوبين فليصلِّ في ثوب واحد ، ملتحفاً به ، فإن كان الثوب قصيراً فليتزر به » .

الموطأ :(١/١٤١) (٨) كتاب الصلاة (٩) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد . حديث (٣٤).

قال الإمام البغوى: « المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه، فيصلى مكشوف المنكبين ، بل يتزر به ، ويرفع طرفيه ، فيخالف بينهما ، ويشده على عاتقه ، فيكون بمنزلة الإزار والرداء ، وهذا إذا كان الثوب واسعاً فإن كان ضيقاً ، شد على حَقُوه .

وروى أن النبي ﷺ قال لجابر في الثوب الواحد: « إن كان واسعاً ، فالتحف به ، وإن كان ضيقاً فاتزر به » . شرح السنة (٢/٣٢٤).

#### [۲٥٤] موقوف : ورواه أبو داود مرفوعاً :

الموطأ : (١/١٤٢) (٨) كتاب الصلاة (١٠) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار . عن محمد بن زيد به .(٣٦).

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: هو في الموطأ موقوف ، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد ، عن أمه ، عن أم سلمة .

أبى ذئب ، وهشام بن سعد ، وابن لهيعة ، وغيرهم ؛ أن محمد بن زيد القرشى حدثهم ، عن أمه ؛ أنها سألت أم سلمة زوج النبي ﷺ :

ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهر قدميها .

[٤٥٣] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك الحارث بن نَبْهَان ، عن

د : (١/ ٤٢٠ ـ ٤٢١) (٢) كتاب الصلاة (٨٤) باب في كم تصلى المرأة :

من طريق مالك ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه أنها سألت أم سلمة : ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت:

تصلى في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيِّب ظهور قدميها . (٦٣٩).

ومن طريق عبد الرحمن بن عبد الله \_ يعنى ابن دينار عن محمد بن زيد ، بهذا الحديث ، قال : عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ : أتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : « إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها » (١٤٠٠).

قال أبو داود :روى هذا الحديث مالك بن أنس ، وبكر بن مضر ، وحفص بن غياث ، وإسماعيل ابن جعفر ، وابن أبى ذئب ، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ،لم يذكر أحد منهم النبى ﷺ ، قصروا به على أم سلمة ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُؤْتِهُا .

قال الإمام الخطابى: " واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطى من بدنها إذا صلت ، فقال الأوزاعى والشافعى : تغطى جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها . وقال مالك بن أنس : إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت فى الوقت. وقال أصحاب الرأى فى المرأة تصلى وربع شعرها أو ثلثه مكشوف ، أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف . وبينهم اختلاف فى تحديده . ومنهم من قال بالنصف . ولا أعلم لشىء مما ذهبوا إليه فى التحديد أصلاً يعتمد . وفى الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شىء ، ألا تراه يقول : " إذا كان سابعًا يغطى ظهور صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شىء ، ألا تراه يقول : " إذا كان سابعًا يغطى ظهور قدميها " فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شىء ".معالم السنن (١/ ١٥٥).

[٤٥٣] في إسناده الحارث بن نبهان ، وهو متروك .

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ١١) كتاب الصلاة / باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ،عن أبى بكر أحمد ابن الحسن القاضى ، عن أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

قال البيهقى : وكذلك روى عن محمد بن سالم، عن عطاء، وعن عبدالملك العرزمي ، عن عطاء . المدونة : (١/ ٩٢) من طريق ابن وهب به .

قال ابن وهب : وأخبرنا رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وعطاء وابن أبى سلمة ، أنهم قالوا: يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد .

قال ابن وهب : وقاله مكحول الدمشقى ، وقال لى مالك مثله .

محمد بن عبيد الله ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله قال :

صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة ،وعلمنا علما.

فلما أصبحنا نظرنا ، فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال : « قد أحسنتم » . ولم يأمرنا أن نعيد .

[ عن ١٥٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس / عن ١٥٥٦ زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » .

[ده] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب:أخبرك يونس بن يزيد،عن ابن شهاب،عن عروة بن الزبير،عن عائشة زوج النبى ﷺ عن رسول الله ﷺ مثله.

[207] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرنا عبد الله بن عمر ، ومالك ابن أنس ، وأسامة بن زيد الليثي ، وابن سَمْعَان ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر

الموطأ :(٦/١) (١) كتاب وقوت الصلاة (١) باب وقوت الصلاة ، عن زيد بن أسلم به . (٥) . خ :(١/٧٧) (٩) كتاب مواقيت الصلاة (٨٦) باب من أدرك من الفجر ركعة .

عن عبد الله بن سلمة ، عن مالك به . (٥٧٩). وانظر عنده رقم (٥٥٦ ، ٥٨٠).

م: (١/ ٤٢٤) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ،من طريق مالك به . (٦٠٨/١٦٣).

المدونة : (١/ ٩٣) من طريق ابن وهب به .

[٤٥٥] صحيح : رواه مسلم :

م :(١/٤٢٤) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك تلك الصلاة ، من طريق عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد به .

وعن أبى الطاهر وحرملة عن ابن وهب به . (٦٠٩/١٦٤).

[٥٦] صحيح : رواه مالك في الموطأ :

الموطأ : (١٣/١) (١) كتاب وقوت الصلاة (٥) باب جامع الوقوت ، عن نافع به .(٢٤).

قال مالك : وذلك فيما نرى ـ والله أعلم ـ أن الوقت قد ذهب ، فأما من أفاق في الوقت ، فإنه

<sup>[</sup>٤٥٤] صحيح : رواه الشيخان :

أغمى عليه ، وذهب عقله ، فلم يقض صلاته .

[ **20۷**] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرنا مالك بن أنس ، وحفص بن ميسرة ، وداود بن قيس، وهشام بن سعد ؛ أن زيد بن أسلم حدثهم ، عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله عليه قال :

« إذا شك أحدكم فى الصلاة فلا يدرى كم صلى ، ثلاثا أو أربعا ، فليقم فليصل ركعة ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام .

وإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها / بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان » .

إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدرى .

[٤٥٧] صحيح من حديث أبي سعيد ، كما رواه مسلم في صحيحه .

الموطأ : (١/ ٩٥) (٣) كتاب الصلاة (١٦) باب إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته .

عن زيد بن أسلم ، عن عطاء، عن النبي ﷺ . (٦٢).

قال ابن عبد البر : هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواة مرسلاً.

وقد وصله مسلم عن أبى سعيد الخدرى ، عن النبي ﷺ :

م :(١/ ٤٠٠) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له .

من طریق موسی بن داود ، عن سلیمان بن بلال ، عن زید بن أسلم ، عن عطاء بن یسار ، عن أبى سعید الخدری مرفوعاً ، نحوه . (۸۸/ ۵۷۱).

وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، عن عمه عبد الله ، عن داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم به ، كما عند مسلم .

المدونة : (١/ ١٢٨) من طريق ابن وهب به مرسلاً .

وقوله : « ترغيم للشيطان » : أي إغاظة له وإذلال .

قال الإمام البغوى : « هذا الحديث يشتمل على حكمين :

أحدهما: أنه إذا شك في صلاته ، فلم يَدْر كم صلى يأخذ بالأقل .

والثاني : أن محل سجود السهو قبل السلام .

أما الأول ، فأكثر العلماء على أنه يبنى على الأقل ، ويسجد للسهو ، وذهب أصحاب الرأى إلى أنه يتحرى ، ويأخذ بغلبة الظن ، فإن غلب على ظنه أنها ثالثة أضاف إليها ركعة أخرى ، وإن كان غالب ظنه أنها رابعة ، فيأخذ به ، هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى ، فإن كان ذلك أول مرة سها ، فعليه أنها رابعة ، فيأخذ به ، هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى ، فإن كان ذلك أول مرة سها ، فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم ، واحتجوا في التحرى بما روى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله والله عليه ، أنه يسلم ويسجد سجدتين ». هذا قال: « إذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم يسلم ويسجد سجدتين ». هذا حديث صحيح » . شرح السنة (٣/٣٨٣) .

٥٢/ب

[٤٥٨] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم ، عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ؛ أن رسول الله عليه صلى خمس ركعات ، ثم سجد سجدتين وهو جالس .

[ **٤٥٩**] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك مالك بن أنس ، عن

[٤٥٨] صحيح : رواه مسلم :

م :(١/ ٤٠١) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له . من طريق شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم به ، نحوه .(٩١).

المدونة :(١/ ١٢٨) من طريق ابن وهب به .

[ ٩٥٩] صحيح : رواه مالك ومن طريقه مسلم :

الموطأ : (١/ ٩٤) (٣) كتاب الصلاة (١٥) باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً .

عن داود بن الحصين به . (٥٩).

م :(١/٤٠٤) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له . عن قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس به .(٩٩).

السنن الكبرى للبيهقى : (٢/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩) كتاب الصلاة / باب الكلام فى الصلاة على وجه السهو . من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

قال الإمام البغوى : « وأما محل سجود السهو ، فقد اختلف الإخبار فيه ، فرواه أبو سعيد الحدرى ، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله ابن بُحيَّةً قبل السلام ، ورواه ابن مسعود، وأبو هريرة بعد السلام .

وعن هذا الاختلاف تَشَعَبَتُ مذاهب الفقهاء ، فذهب أكثر فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد ، وربيعة ، وغيرهما إلى أنه يسجدهما قبل السلام ، وبه قال الشافعى وغيره من أهل الحديث ، وجعلوا حديث أبى سعيد وابن بُحيَنة ناسخًا لغيره .

روى عــن الزهرى أنه قال : كــل قد فعل رسول الله ﷺ ، إلا أن تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين .

وروى محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وأبا السائب القارئ كانا يسجدان سجدتى السهو قبل السلام. وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام ، وبه قال سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى، لحديث ابن سعود.

وقال مالك : إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة ، سجد بعد السلام ، لحديث ذى اليدين ، وإن كان سهوه بنقصان ، سجد قبل السلام، لحديث ابن بُحيَّنة ، وقال : كل حديث ورد في سجود السهو يستعمل في موضعه ، فإن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام، لحديث ابن بحينة ، وإن صلى الظهر خمساً سجد بعد السلام ، لحديث ابن مسعود ، وكذلك إن سلم عن الركعتين سجد بعد السلام ، لحديث أبي هريرة ، وكذلك قال إسحاق .

أما كل سهو ليس فيه عن النبي ﷺ ذكر ، فعند أحمد: يسجد قبل السلام ، وعند إسحاق : إن كان زيادة فيسجد بعد السلام ، وإن كان نقصانًا فقبل السلام.

وقال أحمد فيمن شك لم يدر كم صلى ؟: يترك الشك وترك الشك على وجهين . أحدهما : إلى اليقين ، والآخر : إلى التحرى ، فمن رجع إلى اليقين ، وطرح الشك ، سجد قبل السلام على حديث أبى سعيد ، وإذا رجع إلى التحرى ، سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود » . شرح السنة (٣/ ٢٨٤ ـ ٢٨٤).

داود بن الحصين ؛ أن أبا سفيان مولى أبى أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

صلى رسول الله ﷺ صلاة العصر ، فسلم في ركعتين .

فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة يا رسول الله ، أم نسيت ؟

فقال رسول الله ﷺ: « كل ذلك لم يكن» . فقال : يا رسول الله ، قد كان بعض ذلك .

فأقبل رسول الله عَلَيْكِيُّ على الناس فقال : « أصدق ذو اليدين؟ » .

فقالوا: نعم .

فأتم رسول الله ﷺ ما بقى عليه من الصلاة ، ثم سلم وسجد سجدتين وهو جالس بعد السلام .

[ ٤٦٠] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب : أخبرك أشهل (١) بن حاتم ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عمران بن الحصين صاحب رسول الله عليه مثله ، إلا أنه قال : ثم سلم .

## [٤٦٠] صحيح بمتابعاته عند مسلم:

م: (١/٤٠٤ ـ ٥٠٥) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له: قال :

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب ، جميعًا عن ابن عُلَيَّة . قال زهير: إسماعيل بن إبراهيم عن خالد ، عن أبى قلابة ، عن أبى المهلّب ، عن عمران بن حصين ؛ أن رسول الله ﷺ صلى العصر فسلم فى ثلاث ركعات . ثم دخل منزله . فقام إليه رجل يقال له: الخرباق . وكان فى يديه طول . فقال : يا رسول الله ، فذكر له صنيعه . وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس . فقال : « أَصَدَقَ هذا ؟ » قالوا : نعم . فصلى ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم . (١٠١/٤٧٥).

قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفى، حدثنا خالد، وهو الحذَّاء، عن أبى قلابة ، عن أبى المهلب ، عن عمران بن الحصين ؛ قال : سلم رسول الله ﷺ فى ثلاث ركعات، من العصر ، ثم قام فدخل الحجرة ، فقام رجل بسيط اليدين ، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبًا ، فصلى الركعة التى كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتى السهو ، ثم سلم . (٧٤/١٠٢) .

[٤٦١] مرسل.

المراسيل لأبى داود : (ص ١١٨) (٢٢) جامع الصلاة، عن سليمان بن داود ، عن ابن وهب به. (٨٨).

وغيره ، عن ابن الهاد، عن عبد الرحمن بن عمار، عن القاسم بن محمد / أن رسول ١/٥٣ الله ﷺ حين كلمه ذو اليدين قام فكبر وصلى بالناس وسلم وسجد سجدتين .

[٢٦٢] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس ، والليث ابن سعد ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، وابن سمعان ؛ أن ابن شهاب أخبرهم ، عن عبد الرحمن الأعرج ؛ أن عبد الله بن بُحيْنة حدثه ؛ أن رسول الله عن عبد النتين من الظهر فلم يجلس ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل السلام وسجدهما الناس معه ، مكان ما نسى من الجلوس .

[ ٢٣٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس وغيرهما ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر قال :

[٤٦٢] صحيح : رواه مالك ومن طريقه الشيخان :

الموطأ :(١/ ٩٦) (٣) كتاب الصلاة (١٧) باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين .

عن ابن شهاب به.(٦٥).

خ :(٣٨٧/١) (٢٢) كتاب السهو (١) ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك بن أنس به . (١٢٢٤) .

وعن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن الأعرج به ، نحوه. (١٢٢٥).

م :(١/ ٣٩٩) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له .

عن مالك ، عن ابن شهاب به . (۸٥/ ٥٧٠).

وعن ليث عن ابن شهاب به .(٨٦).

وعن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن الأعرج به .(٨٧).

[٤٦٣] صحيح: رواه مالك في الموطأ:

الموطأ : ( ١ / ١٦٨ ) ( ٩ ) كتاب قصر الصلاة في السفر ( ٢٣ ) باب العمل في جامع الصلاة .

عن نافع به . (٧٧).

المدونة : (١/ ١٢٥) من طريق ابن وهب به .

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨): « فجملة قول مالك أنه مَنْ ذَكَرَ صلاةً وهو في صلاة أو في آخر وقت صلاة ، فإنه يبدأ بالفائتة قبل التي هو في آخر وقت وقتها.

وإن فات الوقت ، فإن كان في صلاة وراء إمام تمادى معه ولم يعتد بصلاته تلك معه ، وصلى الفائتة ، ثم عاد إليها وصلاها .

ومن نسى صلاة فذكرها فى آخر صلاة ، فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين أو أربعًا ـ وقد قيل أو خمسة ـ بدأ بها وإن كان فات وقت الَّذي حضر وقتها . من نسى صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام ، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ، ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.

[ ٤٦٤] قال : وقال مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، مثله .

[٤٦٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس ،

وإن كانت ستة صلوات أو أكثر بدأ بالتي حضر وقتها ثم صلى الفوائت .

وعلى هذا مذهب أبى حنيفة ، والثورى ، والليث ، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : الترتيب عندنا واجب فى اليوم والليلة إذا كان فى الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت ، فإن خشى فوات صلاة الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم ، والنسيان عندهم يسقط الترتيب أيضاً.

وكذلك عند مالك وأصحابه لا يجب الترتيب في الفوائت مع صلاة الوقت إلا بالذكر ، وجوب استحسان بدليل إجماعهم أن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصر أو صلوات يسيرة أنه إن قَدَّمَ العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه للعصر التي صلاها وهو ذَاكِرٌ فيها للفائتة إلا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيه قبل غروب الشمس.

وهذا يدلك على أن قولهم : من ذكر صلاة فى صلاة أنها تنهدم أو تفسد عليه : أنه كلام ليس على ظاهره ، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس ؛ لأن ما ينفسد وينهدم يعاد أبداً وما يعاد فى الوقت فإنما إعادته استحباب ، فقف على هذا الأصل.

وقال أبو حنيفة أيضًا ، وأصحابه : من فاتته صلاة فائتة وهو فى صلاة أخرى من الصلوات الخمس ، فإن كان فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ثم صلى التى عليه ، وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التى ذكر إلا أن يكون فى آخر وقت التى دخل فيها فخاف فوتها أن يتشاغل بهذه ، فإن كان ذلك أتمها ثم قضى التى ذكر ".

[ ٤٦٤] المدونة : (١/ ١٢٥) في الحديث السابق .

[٤٦٥] مرسل ، ووصله مسلم من حديث أبي هريرة.

الموطأ : (١٣/١ ـ ١٤) (١) كتاب وقوت الصلاة (٦) باب النوم عن الصلاة :

حدثنى يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله على حين قفل من خيبر ، أسرى . حتى إذا كان من آخر الليل ، عَرَس . وقال لبلال : « اكلا لنا الصبح » و نام رسول الله على وأصحابه . وكلاً بلال ما قُدِّر له . ثم استند إلى راحلته ، وهو مقابل الفجر ، فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ رسول الله على ، ولا بلال ، ولا أحد من الركب ، حتى ضربتهم الشمس . ففزع رسول الله على . فقال بلال : واقتادوا » . الله على . فقال بلال : فقال بلال : فقال بلال : فقال بلال ، فأقام الصلاة ، فصلى بهم رسول الله فيعثوا رواحلهم، واقتادوا شيئاً . ثم أمر رسول الله على الصلاة ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تبارك وتعالى ، يقول في كتابه ﴿وأقم الصلاة ألذكري﴾ [طه : ١٤] » . (٢٥).

م: (١/ ٤٧١) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائته واستحباب تعجيل قضائها: ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« من نسى صلاة فليصلها » يعنى : إذا ذكرها .

[ ٢٦٦] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك غير واحد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن ؛ أن رسول الله على صلى للناس يومًا الصبح ، فقرأ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدهِ ﴾ / فأسقط آية .

۵/۵۳

فلما فرغ قال : « أفى المسجد أُبِيّ بن كعب ؟ » قال : نعم ، ها أنا ذا يا رسول الله . [قال] (١) : « فما منعك أن تفتح علىّ حين أَسْقَط ؟ » .

قال :خشيت أنها نسخت.

قال: « فإنها لم تنسخ ».

[٤٦٧] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك عثمان بن الحكم

(١) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط ، وهو في المدونة (١٠٣/١) وأثبت في المطبوع .

عن حرملة بن يحيى التَّجِيبى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ ، حين قفل من غزوة خيبر ، سار ليلة حتى إذا أدركة الكرى عرس . وقال لبلال : « اكلاً لنا الليل » فصلى بلال ما قدر له . ونام رسول الله ﷺ وأصحابه ، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر . فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته ، فلم يستيقظ رسول الله ﷺ ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس . فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظاً ، ففزع رسول الله ﷺ فقال : « أى بلال !» فقال بلال : أخذ بنفسى الذى أخذ ( بأبى أنت وأمى ! يا رسول الله ) بنفسك . قال: « اقتادوا رواحلهم شيئاً ، ثم توضأ رسول الله ﷺ ، وأمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلى بهم الصبح ، فلما قضى الصلاة قال : « من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله قال : ﴿ أَقِم الصلاة للدكري ﴾ .

قال يونس : وكان ابن شهاب يقرؤها : لِلْذِّكْرَى (٣٠٩ / ٦٨٠).

<sup>[</sup>٤٦٦] مرسل .

المدونة : (١/٣/١) من طريق ابن وهب به .

<sup>[</sup>٤٦٧] حديث أبي محذورة في الأذان رواه مسلم وغيره :

م : (١/ ٢٨٧) (٤) كتاب الصلاة (٣) باب صفة الأذان .

<sup>·</sup> من طريق مكحول ، عن عبد الله بن مُحَيِّرِيز ، عن أبي محذورة ، نحوه (٢/ ٣٧٩).

د: (١/ ٣٤٠ \_ ٣٤٣) (٢) كتاب الصلاة (٢٨) باب كيف الأذان .

من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبيه ، عن جده بنحوه . (٥٠٠).

ومن طريق عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبى محذورة ، عن أبى محذورة بنحوه . = -

٧٧٠ ----- الجامع لابن وهب

الجذامي ، عن ابن جريج قال : أخبرني غير واحد من آل أبي محذورة ؛ أن أبا

ومن طریق مکحول ، عن ابن محیریز به کما عند مسلم.(٥٠٢).

ومن طریق عبد العزیز بن عبد الملك بن أبی محذورة ،عن ابن محیریز،عن أبی محذورة ، بنحوه . (۵۰۳).

ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبى محذورة :سمعت جدى عبد الملك بن أبى محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة ـ الحديث بنحوه .(٤٠٥).

ومن طریق عبد الملك بن أبی محذورة ، عن عبد الله بن محیریز الجمحی ، عن أبی محذورة بنحوه.(٥٠٥).

ت :(١/ ٣٦٦ ـ ٣٦٨) أبواب الصلاة (٢٦) ما جاء في الترجيع في الأذان :

حدثنا بشر بن معاذ البصرى ، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة ، قال : أخبرنى أبى وجدى جميعاً ، عن أبى محذورة ، أن رسول الله ﷺ أقعده وألقى عليه الأذان حرفاً . قال إبراهيم : مثل أذاننا . قال بِشْر: فقلت له : أعد على ً ، فوصف الأذان بالترجيع (١٩١) .

قال أبو عيسى : حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روى عنه من غير وجه . وعليه العمل بمكة ، وهو قول الشافعي.

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ،حدثنا عفان ، حدثنا همام ،عن عامر بن عبد الواحد الأحول، عن مكحول ، عن عبد الله بن محيريز ،عن أبى محذورة أن النبى ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وأبو محذورة اسمه « سمرة بن معيّر ».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان.

وقد روى عن أبى محذورة : أنه كان يفرد الإقامة.

س :(٣/٢ ـ ٨) (٧) كتاب الأذان ،الأبواب (٣ ـ ٦)،من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبى محذورة ، عن أبيه وجده ، عن أبى محذورة الحديث . (٦٢٩).

ومن طريق مكحول ،عن عبد الله بن مُحَيَّرِيز ، عن أبى محذورة ، بنحو حديث الترمذى المختصر . (٦٣٠) .

ومن طريق مكحول ، عن عبد الله بن محيريز ، عن أبي محذورة الحديث بطوله . (٦٣١).

ومن طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة ، عن عبد الله بن محيريز ، عن أبى محذورة الحديث بطوله.(٣٣٢).

ومن طريق عثمان بن السائب قال : أخبرنى أبى وأم عبد الملك بن أبى محذورة ، عن أبى محذورة الحديث بطوله . (٦٣٣) .

جه : (١/ ٢٢٩ \_ ٢٣٠) (٣) كتاب الأذان والسنة فيها (٢) باب الترجيع في الأذان .

من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة، عن عبد الله بن مُحَيِّرِيز ، عن أبى محذورة الحديث بطوله . (٧٠٨).

ومن طريق مكحول ، عن عبد الله بن مُحَيِّريز ، عن أبي محذورة الحديث بنحو. . (٧٠٩).

ال**مدونة** :(١/ ٦١ ـ ٦٢) من طريق ابن وهب به كما هنا .

## محذورة قال: قال رسول الله ﷺ:

« اذهب فأذن (١) عند المسجد الحرام».

قال: فقلت: كيف أؤذن (٢) فيه يا رسول الله .

قال: فعلمنى الأولى: الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله .

ثم قال : « ارجع فامدد من صوتك : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، حى على الصلاة ، حَى على الصلاة ، حَى على الصلاة ، حَى على الفلاح ، حَى على الفلاح ، الصلاة خير من النوم \_ فى الأولى من الصبح \_ الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » .

[ ۲۹۸ ـ ۲۹۹ ] قال ابن جریج : وحدثنی عطاء بن أبی رباح قال : ما علمت تأذین من مضی یخالف تأذینهم الیوم ، ما علمت تأذین أبی محذورة یخالف تأذینهم الیوم ، وکان أبو محذورة یؤذن علی عهد النبی سلی حتی أدرکه عطاء وهو یؤذن.

قال : وقال مالك بن أنس ، والليث ، مثله.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: « فادّن » بالدال المهملة ، وما أثبتناه من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : « أؤدّن » بالدال المهملة ، وما أثبتناه من المخطوط.

قال النووى : « وفى هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء : أن الترجيع فى الأذان ثابت مشروع ، وهو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يشرع الترجيع ، عملا بحديث عبد الله بن زيد ، فإنه ليس فيه ترجيع . وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح ، والزيادة مقدمة ، مع أن حديث أبى محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد ، فإن حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة ، بعد حنين ، وحديث ابن زيد فى أول الأمر ، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار ، وبالله التوفيق .

واختلف أصحابنا فى الترجيع: هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به ، أم هو سنة ليس ركنا ، حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة ؟ على وجهين ، الأصح عندهم أنه سنة ، وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه ، والصواب إثباته ». شرح صحيح مسلم (٨١/٤).

<sup>[</sup> ٢٦٨ ع ٢٦٩ ] المدونة : (١/ ٢٢) كماهنا.

1/08

الجامع لابن وهب

[۷۰۰] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن سعيد ابن محمد الأنصارى ، عن عيسى بن حارثة ، عن ابن المسيب ، أنه قال :

أمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يؤذن ، فجعل أصبعيه في أذنيه ، ورسول الله ﷺ ينظر إليه ، فلم ينكر ذلك ، فمضت السنة من يومئذ .

[٤٧١] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك أسامة بن زيد الليثى ، عن عثمان بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبى ﷺ ، عن رسول الله ﷺ قال :

«إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ».

[۲۷۲] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك داود بن قيس المدنى ، عن على بن يحيى بن خَلاد الزَّرَقى قال : حدثنى أبى ، عن عم له بدرى ، أنه كان مع رسول الله ﷺ :

« فإذا أتممت صلاتك على نحو هذا فقد أتممت صلاتك ، وما نقصت من هذا فإنما تنقص من صلاتك » .

#### [ ٤٧١] إسناده صحيح:

د : (١/ ٤٣٧) (٢) كتاب الصلاة (٩٦) باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر .

عن عثمان بن أبى شيبة ، عن معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن أسامة بن زيد ، عن عثمان بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « إن الله وملائكه يصلون على ميامن الصفوف ، . (٦٧٦).

<sup>[</sup>٤٧٠] السنن الكبرى للبيهقى : (١/ ٣٩٦) كتاب الصلاة / باب وضع الإصبعين في الأذنين عند التأذين .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به.

قال البيهقى : وروينا عن ابن سيرين أن بلالاً جعل أصبعيه فى أذنيه فى بعض أذانه أو فى إقامته . قلنا : رواية ابن سيرين فى المراسيل لاًبى داود (ص ٨٣) رقم (٢٤) .

وفى المدونة (١/ ٦٣) : « وقال مالك \_ فى وضع المؤذن أصبعيه فى أذنيه فى الأذان \_ قال : ذلك واسع جداً :إن شاء فعل وإن شاء ترك ».

جه : (١/ ٣١٨) (٥) كتاب إقامة الصلاة (٥٥) باب فضل ميمنة الصف .

بنفس إسناد أبى داود ومتنه. (١٠٠٥) .

<sup>[</sup>٤٧٢] سبق برقم [٣٨٥].

[ ٤٧٣] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أن عطاء بن يزيد الليثى أخبره أن أبا سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » .

[٤٧٤] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة ، عن يزيد ابن أبى حبيب ، مثله .

[٤٧٥] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك حَيْوَة بن شُرَيْح ، عن بكر بن عمرو ، عن صفوان بن سليم ؛ أن رسول الله ﷺ قال لبنى خَطْمَة من الأنصار :

« يا بنى خطمة ، اجعلوا مؤذنكم أفضلكم في أنفسكم » .

[۲۷٦] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك رجال من أهل العلم/ منهم ١٥٠ب سفيان الثورى، ويحيى بن عبد الله بن سالم ؛أن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة أخبرهم ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

[٤٧٣] صحيح: رواه مالك ومن طريقه الشيخان.

المُوطأ : (١/ ٦٧) (٣) كتاب الصلاة (١) باب ما جاء في النداء للصلاة ، عن ابن شهاب به. (٢) .

خ: (١٠/١) (١٠) كتاب الأذان (٧) باب ما يقول إذا سمع المنادى .

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به (٦١١) .

م : (٢٨٨/١) (٤) كتاب الصلاة (٧) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يسأل الله له الوسيلة، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (٣٨٣/١٠).

المدونة :(١/ ٦٣) من طريق ابن وهب به.

[٤٧٤] في إسناده ابن لهيعة متكلم فيه : ولكن توبع ، فهو صحيح لغيره ورواية ابن وهب لابن لهيعة مستقيمة .

المدونة : (١/ ٦٣) من طريق ابن وهب به.

#### [٥٧٤] مرسل :

السنن الكبرى للبيهقى : (١/ ٤٢٦) كتاب الصلاة / باب لا يؤذن إلا عدل ثقة .

من طريق أبي العباس، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به.

قال البيهقى : وهذا أيضًا مرسل.

#### [٤٧٦] مرسل:

السنن الكبرى للبيهقى : (٥٧ ـ٥٠ ـ٥٧) كتاب الصلاة / باب ماجاء من التشديد فى ترك الجماعة من غير عدر، من طريق الحميدى ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن حرملة به ، نحوه.

« لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق ، إلا أحد أخرجته حاجة ، وهو يريد الرجعة إلى المسجد » .

[۲۷۷] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك قُرَّة بن عبد الرحمن المعافرى ، عن ابن شهاب، أخبرنى عروة بن الزبير ؛ أن الصلاة كانت تقام ورسول الله ﷺ يناجى الرجل طويلا قبل أن يكبر ، فإنما جُعِلَ العُود الذى فى القبلة لكى يتوكأ عليه .

[۲۷۸] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة .

وفي السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٢) كتاب الصلاة / باب ما يقول في الأمر بتسوية الصفوف .

من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال : صليت إلى جنب أنس بن مالك يوماً فقال : هل تدرى لم صنع هذا العود ؟قلت : لا والله قال : كان رسول الله ﷺ يضع عليه يده فيقول : « استووا ، اعدلوا صفوفكم » .

وفى الصحيحين من طريق عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس رَجُونِ قال : أقيمت الصلاة والنبي على يناجى رجلاً في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم :

خ :(١/ ٢١٥) (١٠) كتاب الأذان (٢٧) باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة . حديث (٦٤٢) وطرفاه:(٦٤٣ ، ٦٤٣).

م : (١/ ٢٨٤) (٣) كتاب الحيض (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء . حديث (٣٧٦).

[٤٧٨] في إسناده عبد الله بن عمر العمري ، متكلم فيه.

السنن الكبرى للبيهقي : (٨/١١) كتاب الصلاة / باب ليس على النساء أذان ولا إقامة .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به.

وبسنده عن الحكم ، عن القاسم ، عن أسماء مرفوعاً : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ، ولا تقدمهن امرأة ، ولكن تقوم في وسطهن » .

قال البيهقى : هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلى ، وهو ضعيف ، ورويناه فى الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاً ، ورفعه ضعيف ، وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والنخعى . المدونة :(١/ ٦٣) من طريق ابن وهب به .

ونقل عن ابن وهب قوله :وقاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد . وقال مالك والليث مثله .

[٤٧٩] إسناده حسن ويقوى بالإسناد الذي بعده .

المدونة :(١/ ٦٤ \_٦٥) من طريق ابن وهب به.

والتثويب هو قوله : الصلاة خير من النوم . والمراد بالأولى :الأذان.

وأسامة بن زيد ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى ، ولكنه كان يقيم الصلاة ، ويقول:

إن التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة .

[٤٨٠] قال أسامة : قال نافع : قال ابن عمر :

إذا كانوا ركبانًا ، وإنما هي الإقامة .

[ ٤٨١] قال عبد الله وأسامة : قال نافع :

وكان ابن عمر إذا رأى الفجر أذن لصلاة الصبح بالنداء الأول ، ويقول في أذانه : الصلاة خير من النوم .

[٤٨٢] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك مالك بن أنس/عن نافع ؟ ٥٥/١

[٤٨٠] مصنف ابن أبي شيبة : (٢١٧/١) كتاب الأذان والإقامة / في المسافرين يؤذنون أو تجزيهم الإقامة: حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر ، فإنه كان يؤذن ويقيم .

[ ٤٨١] مصنف ابن أبي شيبة : (١/ ٢١٥) كتاب الأذان والإقامة / من كان يقول في أذانه: حي على خير العمل : حدثنا أبو خالد ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول في أذانه : الصلاة خير

من النوم ، وربما قال : حي على خير العمل.

حدثنا أبو أسامة قال : نا عبيد الله ، عن نافع قال: كان ابن عمر زاد في أذانه : حي على خير لعمل.

مصنف عبد الرزاق : (٤٧٣/١) كتاب الصلاة / باب الصلاة خير من النوم ، عن الثورى ، عن محمد ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم .

السنن الكبرى للبيهقي : (١/ ٤٢٣) كتاب الصلاة / باب التثويب في أذان الصبح .

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا على بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم .

ورواه عبد الله بن الوليد العدنى ، عن الثورى بإسناده ، عن ابن عمر أنه كان يقول : حى على الفلاح، حى على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، فى الأذان الأول مرتبن يعنى في الصبح.

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، ثنا على بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا محمد بن وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، ثنا على بن عمر الحافظ ، عن المحمد ، عن عمر ، ووكيع ، عن السماعيل الحساني، ثنا وكيع ، عن العمرى ، عن البن عمر ، عن عسمر ؛ أنه قال لمؤذنه : إذا بلغت سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عسمر ؛ أنه قال لمؤذنه : إذا بلغت «حى على الفلاح » في الفجر فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم .

[٤٨٢] صحيح .

سي الموطأ : (٧٣/١) (٣) كتاب الصلاة (٢) باب النداء في السفر وعلى غير وضوء ،عن نافع به (١١) . المصنف لعبد الرزاق : ( ٤٩٢/١) كتاب الصلاة / باب الأذان في السفر والصلاة في الرحال . =

أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح ، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ، ويقول : إنما الأذان للإمام (١) الذي يجتمع إليه الناس.

[٤٨٣] حدثنا بحر قال:قرئ على ابن وهب: أخبرك عمر بن محمد العمرى ؛ أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادى بالصلاة على البعير ، فإذا نزل أقام ولا ينادى على غيرها من الصلاة إلا الإقامة.

قال : وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك .

قال : فكان ابن عمر لا يزيد إلا واحدة في الإقامة .

قال : وكان سالم بن عبد الله يفعل ذلك .

[٤٨٤] حدثنا بحر قال : قـرئ على ابن وهـب : أخبرك عمر بن محمد ،

(١) وقع في المطبوع هكذا : « ١ مام » ، وما أثبتناه من المخطوط.

وعن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثله (١٨٩٤).

وعن معمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله (١٨٩٥) .

وعن هشام بن حسان ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عمر مثله (١٨٩٦) .

## [٤٨٣] إسناده صحيح .

المدونة : (١/ ٦٤) من طريق ابن وهب به.

قال الإمام البغوى : ﴿ أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على إفراد الإقامة ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، وإليه ذهب الزهرى ، ومالك ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواه ابن عمر وبلال، وكذلك حكاه سعد القَرَظ ، وكان قد أذن لرسول الله ﷺ في حياته بقباء ، ثم استخلفه بلال على الأذان في مسجد رسول الله ﷺ حين انتقل إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب ، فكان يفرد الإقامة ، وجرى به العمل في الحرمين والحجاز ، وبلاد الشام ، واليمن ، وديار مصر ، ونواحى المغرب .

ومن قال بإفراد الإقامة يُثنَّى قوله : « قد قامت الصلاة » لما روينا من حديث أنس » شرح السنة (٢/ ٢٥٥).

## [٤٨٤] صحيح: رواه الشيخان:

خُ :(١/ ٢٢٢) (١٠) كتاب الأذان (٤٠) باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله .

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ؛ أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وربح ثم قال : ألا صلوا في الرحال ، ثم قال : إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن ـ إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : ألا صلوا في الرحال (٦٦٦) .

<sup>=</sup> عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر أنه كان يقيم فى السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح ، فإنه كان يؤذن ويقيم (١٨٩٣).

وعبد الله بن عمر ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر نادى بالعشاء وهو بَضَجْنَان ـ وهو من مكة على بريدين ـ في ليلة باردة ، ثم ينادى أن صلوا في رحالكم.

ثم أخبرهم ابن عمر أن رسول الله عليه كان يأمر مناديه فينادى بالصلاة ، ثم ينادى في إثرها أن صلوا في رحالكم ، في الليلة الباردة والليلة المطيرة .

## كتاب القسامة والعقول والديات

[٨٥] حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب قال : سمعت

م : (١/ ٤٨٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٣) باب الصلاة في الرحال في المطر :

من طريق مالك عن نافع ؛ أن ابن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح . فقال : ألا صلوا فى الرحال . ثم قال : كان رسول الله ﷺ يأمر المؤذن ، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر ، يقول : ألا صلوا فى الرحال رقم : (١٩٧/٢٢).

وعن محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا أبى ، حدثنا عبيد الله، حدثنى نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه نادى بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح ومطر . فقال فى آخر ندائه : ألا صلوا فى رحالكم. ألا صلوا فى الرحال. ثم قال: إن رسول الله علي كان يأمر المؤذن ، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر ، فى السفر، أن يقول : ألا صلوا فى رحالكم (٣٣ / ١٩٧).

وعن أبى بكر بن أبى شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر؛ أنه نادى بالصلاة بَضَجَنَان ثم ذكر بمثله ، وقال : ألا صلوا فى رحالكم . ولم يُعِدْ ثانية : ألا صلوا فى الرحال ، من قول ابن عمر (٦٩٧/٢٤).

والرحال : يعنى الدور والمنازل والمساكن ، وهي جمع رحل ، يقال لمنزل الإنسان ومسكنه : رحله وانتهينا إلى رحالنا . أي منازلنا .

وبضَجْنَان : جبل بناحية مكة على طريق المدينة.

## [٤٨٥] لم نعثر عليه ، وإسناده حسن .

وفي مصنف عبدالرزاق ما يشهد لهذا الأثر:

المصنف :(٤٩/١٠) كتاب العقول / باب قسامة النساء، عن معمر ، عن أبى الزناد ؛أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينًا ثم جعلها دية (١٨٣٠٧).

وعن أبى بكر بن عبد الله ، عن أبى الزناد ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينًا على مولى لها أصيب (١٨٣٠٨).

هذا يتعلق بالقسامة ، بمعنى أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ، ولكن هناك دلائل ضعيفة على من قتله ، فيحلف أولياء المقتول من الورثة أن من قامت عليهم هذه الدلائل هـم الذين قتلوه ، ويحلفون خمسين عينًا ، فإذا لم يكن من الورثة موجود إلا واحداً أقسم الخمسين بمينًا ، فإذا كمان مـن النساء حلفن بقدر ما يرثن الميت ، بمعنى أنهن إذا كانت الواحدة ترث الثمن حلفت ستة أيمان ليجبر الكسر.

وفي المدونة (٤/ ٦٤٤) طبع دار الكتب العلمية ـ بيروت :

معاوية بن صالح يقول: حدثني العلاء بن الحارث، عن مكحول، أنه قال:

تُقْسِم النساء وغيرهم في دية الخطأ بقدر مواريثهم ، وإن جاء واحد وسائرهم ٥٥/ب غياب / يحلف خمسين يميناً ، وأخذ حقه ، ومن جاء بعده يحلف على قدر ميراثه.

[٤٨٦] حدثنا بحر قال: قرئ عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب ، عن

« قلت : فلو كان القتل خطأ ولم يدع الميت إلا بنتاً وليست له عصبة ؟ قال : قال مالك : تحلف هذه البنت خمسين يميناً ثم تأخذ نصف الدية إن جاءت وحدها ، وإن جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يميناً وإن نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية إذا حلفت العصبة خمسة وعشرين يميناً ، وإن نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف خمسين يميناً ، وهذا قول مالك . قلت : ولم استحلفها مالك ههنا خمسين يميناً ، وإنما لها نصف الدية ؟ قال : لأنها لا تستحق الدم بأقل من خمسين يميناً ».

وانظر: الموطأ (٢/ ٨٨٢ ـ ٨٨٣) كتاب القسامة (٤) باب الميراث في القسامة.

#### [٤٨٦] مرسل.

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ١٣٣) كتاب القسامة / باب لا يرث القاتل .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به.

المراسيل لأبي داود : (ص ٢٦١) (٦٥) ما جاء في الفرائض .

عن عيسى بن يونس الطَّرَسُوسِيٌّ ، عن حجاج بن محمد ، عن ابن أبي ذئب به (٣٦٠) .

قال الزهرى : يرث من غيرها.

قال أبو داود : روى نحوه معمر ، وصالح بن كيسان ، ويونس ، عن الزهرى ـ موقوف على ابن المسيب.

مصنف ابن أبي شيبة : (٢١١/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠) كتاب الفرائض (٢٠٠٨) في القاتل لا يرث شيئًا .

عن شبابة ، عن ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبى عليه : « لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئاً من الدية عمداً أو خطأ ».

وقال الزهرى : القاتل لا يرث من دية من قتل شيئًا ، وإن كان ولدًا أو والدًا ، ولكن يرث من ماله ، لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضًا ولا ينبغى لأحد أن يقطع المواريث التى فرضها. (١١٤٤٤). مصنف عبدالرزاق : (٩/ ٤٠٠ ـ ٤٠١) كتاب العقول / باب ليس للقاتل ميراث .

عن معمر ، عن الزهرى، عن ابن المسيب.

وعن ابن أبى نجيح عن مجاهد ، قالا : من قتل رجلاً خطأ ، فإنه يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ، فإن قتله عمداً لم يرث من ماله ولا من ديته (١٧٧٧٧).

وقد روى أبو داود فى سننه (٤٠٦٤) ، والدارقطنى فى سننه (٤/ ٩٦) ، والبيهقى فى سننه (٢/ ٢٢) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : « ليس للقاتل من الميراث شىء ». وإسناده حسن . وروى مالك فى الموطأ (٢/ ٨٦٧) ، وعبد الرزاق (١٧٧٨٣) ، (١٧٧٨٣) ، وابن ماجه (٢٦٤٦) ، والبيهقى (١٩ ٢١٩) ، والدارقطنى (١٩ ٥٩ ، ٣٣٧) من طريق يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر مرفوعاً : « ليس للقاتل شىء » وسنده منقطع ؛ ورجاله ثقات .

وله شواهد أخرى غير ما سبق .

ابن شهاب ، عن ابن المسيب ؛ أن رسول الله عليه قال :

« لا يرث قاتل من دية من قتل ».

[۲۸۷] حدثنا بحر قال: قرئ عن ابن وهب قال: أخبرنى يزيد بن عياض، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم؛ أن الناس فى الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلاً لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفًا، إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم، وقتلوا غيره فوعظوا من ذلك، يقول الله عز وجل: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ﴾ إلى ﴿ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] وقال زيد بن أسلم: (السرف أن يقتل غير قاتله).

[٤٨٨] حدثنا بحر ، ثنا عبد الله بن وهب قال : حدثني جرير بن حازم ؛ أن

<sup>=</sup> وقال البغوى : « والعمل عليه عند عامة أهل العلم ، أن من قتل مُورَّتُه لا يرث ، عمدًا كان القتل أو خطأ ، من صبى ، أو مجنون ، أو بالغ عاقل ؛ وجملته أن كل قتل يوجب قصاصاً أو دية أو كفارة يمنع الميراث.

وقال بعضهم : قتل الخطأ لا يمنع الميراث ، وهو قول مالك ؛ لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شيئًا ، وبه قال الحكم وعطاء والزهرى...» شرح السنة (٨/٣٦٧).

<sup>[</sup> ٤٨٧] السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٥) كتاب الجنايات / باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره . من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب به .

<sup>[</sup>٤٨٨] في إسناده: حكيم الصنعاني والدّمغيرة، وثقه ابن حبان ، وقال ابن حجر: مقبول ، من الثانية ، روى له البخارى طرفًا من هذا الخبر تعليقًا ـ الثقات (٤/ ١٦١) ـ التقريب (ص ١٧٧) رقم (١٤٨٢) وباقى رجال الاسناد ثقات.

السنن الكبرى للبيهقي : (٨/ ٤١) كتاب الجنايات / باب النفر يقتلون الرجل .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به.

وذكر البخاري طرفاً من هذا الخبر تعليقاً :

خ :(٤/ ٢٧٢) (٨٧) كتاب الديات (٢١) باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟

وقال لى ابن بشار: ثنا يحيى ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

وقال مغيرة بن حكيم ، عن أبيه : ﴿ أَنْ أَرْبَعَةَ قَتْلُوا صِبِياً ، فقال عمر . . . مثله ﴾.

وقوله : « قُتل غيلَةً »: أي سراً.

وقال الحافظُ ابنَ حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٥٠ ـ ٢٥١) : ﴿ رُواهُ البيهقي: عن أبي سعيد بن أبي عمرو ، عن الأصم ، فوقع لنا بدلاً عاليا .

المغيرة بن حكيم الصنعانى حدثه ، عن أبيه ؛ أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها ، وترك فى حجرها ابنًا له من غيرها ، غلام يقال له : أصيل ، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً ، فقالت لخليلها : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله . فأبى فامتنعت

وأما حديث مغيرة ، فقال البيهقى: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد ابن أبى عمرو ،قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، حدثنى جرير ابن حازم ؛ أن المغيرة بن حكيم الصنعانى حدثه ، عن أبيه ؛ أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها . . . » ، وذكر الخبر بتمامه.

ثم قال الحافظ ابن حجر:

« ورواه قاسم بن أصبغ فى جامعه عن ابن وضاح ،عن سحنون،عن ابن وهب ،به.

« وقد وقع لنا من وجه آخر ، قال أبو الشيخ فى « كتاب الترهيب له » : ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا عمرو بن عبد الله الأودى ، ثنا أبو أسامة ، عن جرير بن حازم ، ثنا المغيرة بن حكيم ، عن أبيه فذكر ، نحوه.

وقال : فكتب يعلى بن أمية ، عامل عمر على اليمن إلى عمر ، فكتب عمر : اقتلهم . . . الحديث. ووقع لنا نحو هذه القصة من وجه آخر:

قرأت على إبراهيم بن أحمد التنوخى ، عن عيسى بن عبد الرحمن ، أن جعفر بن على أخبره : أنا السلفى ، أنا أبو الخطاب بن البطر ، أنا أبو الحسن بن رزقويه ، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا يزيد ، عن سماك ، عن أبى المهاجر عبد الله بن عميرة من بنى قيس بن ثعلبة ، قال : « كان رجل من أهل صنعاء يسابق الناس كل سنة بأيام ، فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر ، فأخذوه فقتلوه ، ثم ألقوه فى بئر ، فجاء من بعده فسئل عنه ، فأخبر بأنه مضى بين يديه ، ثم ذهب الرجل إلى الخلاء فرأى ذباباً يلج من فوق الرَّحاء ، فعلم أن ثم لحماً ، فرفع الرجل فأبصر الرجل، فذهب إلى الأمير، فأخبره بذلك ، فكتب إلى عمر، فكتب إليه أن اضرب أعناقهم ، واقتلها معهم ، فلو أن أهل صنعاء اشتركوا فى دمه لقتلتهم ».

وهذا السياق مخالف للسياق الأول، فالظاهر أنهما قصتان ، والله أعلم ».

وانظر : مصنف عبدالرزاق :(٩/ ٤٧٥ ـ ٤٧٩) كتاب العقول ، باب النفر يقتلون الرجل ـ الروايات (١٨٠٦٩ ـ ١٨٠٧٩) .

وفي الموطأ : (٢/ ٨٧١) (٤٣) كتاب العقول (١٩) باب ما جاء في الغيلة والسحر .

عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ؛أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا ، خمسة أو سبعة ـ برجل واحد قتلوه غيلة ، وقال عمر :لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا. (١٣).

وقال الإمام البغوى : « والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد، يقتلون به قصاصاً ، وهو قول عمر ، وعلى ، وعبد الله بن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعى ، والثورى ، والشافعى، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأى . وقال ربيعة : لا قصاص أصلاً.

وذهب قوم إلى أن للولى أن يختار واحداً منهم، فيقتله ، ويأخذ من الباقين حصتهم من الدية. يروى ذلك عن معاذ ، وابن الزبير ، وبه قال الزهرى ، وابن سيرين » شرح السنة (١٨٤/١٠). الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ١٨١

منه، فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عيبة من أدم، فطرحوه في ركيَّة (١) في ناحية القرية، وليس فيها ماء ، ثم صاحت المرأة، فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام.

قال: فمر رجل بالرَّكيَّة التي / فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر.

فقلنا: والله إن في هذه لجيفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام، فأخذنا الرجل فاعترف، فأخبرنا الخبر، فاعترفت (٢) المرأة والرجل الآخر وخادمها.

فكتب يعلى ـ وهو يومئذ أمير ـ بشأنهم . .

فكتب إليه عمر بقتلهم جميعاً وقال (٣): والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين .

[٤٨٩] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: وحدثنى موسى بن على؛ أن ابن شهاب حدثه؛ أن رسول الله ﷺ قضى بالدية بين كل وارث .

(١) الرَّكيَّة : البئر ، والجمع : ركىّ وركَايَا [ لسان العرب (٣/ ١٧٢٢) ].

(٢) في الأصل : « اعترفت » ، وما أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقى.

(٣) « وقال » : ليس في الأصل ، وأثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي.

[٤٨٩] مرسل ، ولم نقف عليه بهذا الإسناد.

وفي مصنف ابن أبي شيبة : (٩/ ٣١٤ ـ ٣١٥) كتاب الديات (١٢٦٢) المرأة ترث من دم زوجها .

عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : قال رسول الله ﷺ : «الدية للميراث ، والعقل على العَصَبَةِ » (٧٦٠٧) .

ورواه عبدالرزاق في مصنفه : (٣٩٨/٩) كتاب العقول / باب ميراث الدية .

عن الثورى ، عن الأعمش به . (٧٧٦٨).

وفى (٩/ ٣٩٩): أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أنه قال: ويقضى أن الورثة أجمعين يرثون من العقل مثل مايرثون من الميراث. قال ابن طاوس: وسمعت أهل المدينة يأثرون أن النبى وَرَّتُ امرأة من دية زوجها ورجلاً من دية امرأته (١٧٧٧٣).

ورواه ابن أبي شيبة مختصراً في الموضع السابق برقم (٧٦١١).

وفي السنن الكبرى للبيهقي: (٨/٨) كتاب الجنايات / باب ميراث الدم والعقل .

من طريق عمرو بن شعيب ،عن أبيه،عن جده (مرفوعًا ): « إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة » قال : وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قَتَلَتْ فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها .

1/07

٢٨٢ \_\_\_\_\_ الجامع لابن وهب

[٤٩٠] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : حدثنى يونس ، عن ابن شهاب قال: أتى رسول الله ﷺ برجل قد قتل رجلاً ، فقال له :

خذ الدية . فأبى الرجل ، فأمكنه قاتله ، فلما مر بالرجل ليقتل قال رسول الله عَمَالِيَّةً : « قاتله في النار».

ومن طريق حبيب بن أبى حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد قال : عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته مَنْ كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراث ، قضى بذلك رسول الله على ، وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها ، ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلاً أو جرحت جريحاً، قضى بذلك رسول الله على .

وقال ابن حزم فى المحلى ( ٤٧٦/١٠ ـ ٤٧٧ ): « الدية بنص القرآن ونص السنة للأهل والزوجة والزوج والإخوة للأم أهل ، فحظهم فى الدية واجب كسائر الورثة ، ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها فى أن الدية موزونة على حسب المواريث لمن وجبت له، وعلى هذا اعتمادنا فى توريث من ذكرنا من الدية ».

#### [٤٩٠] مرسل ، ولم نقف عليه بهذا الإسناد.

وروى مسلم من طريق سماك بن حرب ؛ أن علقمة بن وائل حدثه ؛ أن أباه حدثه قال : إني لقاعد مع النبي على إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة . فقال : يا رسول الله ، هذا قتل أخى . فقال رسول الله ويقود آخر بنسعة . فقال البينة ) قال: نعم قتلته . قال: « كيف قتلته ؟ » قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة ، فسبنى فأغضبنى فضربته بالفأس على قرنه فقتلته . فقال له النبي على « « مل لك من شىء تؤديه عن نفسك؟ » قال: مالى مال إلا كسائى وفأسى . قال: « فترى قومك يشترونك ؟ » قال: أنا أهون على قومى من ذاك ، فرمى إليه بنسعته . وقال: « دونك صاحبك » . فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله على قومى من ذاك ، فهو مثله » فرجع . فقال : يا رسول الله يقلى : « إن قتله فهو مثله » وأخذتُه بأمرك . فقال رسول الله يَله: « أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ » قال : يا نبى الله ، ( لعله وأخذتُه بأمرك . فقال رسول الله يَله كذاك » . قال : يا نبى الله ، ( لعله قال ) بلى . قال : « إن كذاك كذاك » . قال : قدمى بنسعته وخلى سبيله .

م : (٣/ ١٣٠٧ ـ ١٣٠٨) (٢٨) كتاب القسامة (١٠) باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص ، واستحباب طلب العفو منه ـ حديث رقم (٣٢/ ١٦٨٠).

وقوله : ( بنسغة ) : حبل من جلود مضفورة ، جعلها كالزمام له ، يقوده بها.

و ( فقال: إنه لو لم يعترف ) هذا قول القائد ، الذى هو ولى القتيل . أدخله الراوى بين سؤال النبى ﷺ وبين جياليُّة وبين جواب القاتل . يريد أنه لا مجال له في الإنكار.

و(نختبط):أى نجمع الخبط ، وهو ورق السمر .بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه ، فيجمعه

و ( على قرنه ) : أى جانب رأسه.

و (أما تريد أن يبوء بإثمك وبإثم صاحبك ): أراد بالصاحب ، هنا ، أخاه المقتول . قال ابن الأثير : البوء أصله اللزوم . فيكون المعنى : أن يلتزم ذنبك وذنب أخيك ويتحملهما . وقال النووى : قيل : معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته ، وإثم الولى لكونه فجعه في أخيه.

وذهب الناس إلى الذي يريد أن يقتل ، وحدثه بما قال النبي ﷺ ، فرجع إلى النبي ﷺ فذكر له الذي بلغه .

فقال له النبي عَلَيْهُ : « عمد يد أو خطأ ؟ » قلت فأخذ الدية.

[ **٤٩١**] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: أخبرنى مَخْرَمَة بن بُكَيْر ، عن أبيه قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول :

إن كسر عظم الميت ، مثل كسر عظم الحي .

[۲۹۲] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب / قال :

قال الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ الآية كلها [ البقرة : ١٧٨ ] .

= و( **فأقاد ولى المقتول منه** ) : أي حكم ﷺ باجراء القود ، وهو القصاص ، ومكنه منه.

وأولى الروايات مطابقة لرواية ابن وهب ومفسرة لها رواية سعيد بن جبير عن النبى ﷺ فى هذا : الحديث مرسلاً. قال: « قتل أخاك فهو النار ، فإن قتلته فأنا مثله ؟ قال : « قتل أخاك فهو فى النار ، وأمرتك فعصيتنى ، فأنت فى النار إن عصيتنى ».

السنن الكبرى للبيهقي : (٨/ ٥٥) كتاب الجنايات / باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص.

[٤٩١] موقوف ، ورواه عبد الرزاق وآخرون موصلاً.

مصنف عبدالرزاق: (٩ / ٣٩١) كتاب العقول باب كسر عظم الميت .

عن ابن جريج وداود بن قيس ، عن سعد بن سعيد أخى يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن به مرفوعاً ، نحوه . وزاد : « يعنى في الإثم » (١٧٧٣).

وعن أبي بكر بن محمد ، عن سعد بن سعيد به مرفوعاً مثله (١٧٧٣٣).

ورواه أبو داود (۳۲۰۷)،وابن ماجه (۱۲۱۱) ، وأحمد (۵۸/۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۰۰ ، ۲۲۱)، والبيهقى فى سننه الكبرى (۵۸/٤) ، والطحاوى فى المشكل (۱۰۸/۲)،وأبو عاصم النبيل فى الديات (۱۵۷) ـ كلهم من طريق سعد بن سعيد به ، نحوه. وإسناده حسن .

#### [٤٩٢] مرسل .

السنن الكبرى للبيهقي: (٨ /٢٧) كتاب الجنايات / باب قتل الرجل بالمرأة .

عن أبى سعيد بن أبى عمرو ، عن أبى العباس الأصم ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به. وفى (٢٧/٨ ـ ٢٨) من طريق ابن وهب ، عن مالك ، عن سعيد بن المسيب قال : الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها.قال الله عز وجل : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّهْسَ بِالنَّهْسَ ﴾ .

٥٦/ب

ثم قال : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ الآية كلها [المائدة : ٤٥] .

قال ابن شهاب : فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل ، وفيما يعمد من الجراح .

[ **49** ] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس ، عن أبى الزناد قال : أما العمد فإنا لا نعلم إلا أن المرأة أن تقاد من الرجل كل شيء أصابه منها : عين بعين ، وسن بسن ، وأنف بأنف ، وأذن بأذن ، ويد بيد ، ونفس بنفس .

[٤٩٤] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرني ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي

## [٤٩٣] صحيح : رواه البخاري تعليقًا :

غ : (٤/ ٢٧٠) (٨٧) كتاب الديات (١٤) باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة ، ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه ، وجرحت أخت الربيع إنساناً فقال النبي ﷺ: « القصاص ».

وروى البيهقى أثر أبى الزناد موصولاً فقال: « وأما الرواية فيه عن التابعين ( فأخبرنا ) أبو الحسن على ابن محمد بن يوسف الرفاء البغدادى ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، ثنا إسماعيل بن أبى أويس وعيسى بن مينا ، قالا : ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه ، قال : كان من أدركت من فقهاتنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المسيمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أنهم أهل فقه وفضل ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا ، وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون : المراة تقاد من الرجل عينًا بعين ، وأذنًا بأذن وكل شيء من الجراح على ذلك ، وإن قتلها قتل بها. ورويناه عن الزهري وغيره.

وروى سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم قال:القصاص بين الرجل والمرأة في العمد.

وعن جابر عن الشعبي مثله .

وعن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز مثله. أخبرناه أبو بكر الأصبهاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان الجوهري ، ثنا على بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان فذكرهن .

وروينا عن الشعبي وإبراهيم بخلافه فيما دون النفس ».

وانظر : تغليق التعليق (٥/ ٢٤٧ ـ ٢٤٩).

[٤٩٤] مرسل ، وفيه ابن لهيعة متكلم فيه ، ولم نقف عليه بهذا الإسناد.

وفى السنن الكبرى للبيهقى : (١٩٦/٨) كتاب المرتد ، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره ، من طريق يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن أبى سرح يكتب لرسول الله عَيْنَةُ أن يقتل ، فاستجار له عثمان وَعْنَيْنَ فَأَجَاره رسول الله عَيْنَةً أن يقتل ، فاستجار له عثمان وَعْنَيْنَ فَأَجَاره رسول الله عَيْنَةً .

وقوله : « فاستجار » : أي طلب الأمان من أن يقتل .

وقوله : « فأجاره » : أي أعطاه الأمان .

حبيب ، عن ابن شهاب ؛ أن رجلاً من المسلمين ارتد فكفر ، ولحق بالمشركين ، فلما كان يوم الفتح استجار بعثمان، ونزع من الكفر إلى الإسلام، فأتى به عثمان إلى رسول الله عَلَيْهِ فقبل منه .

[902] حدثنا بحر قال: حدثنى ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة، عن أبى الأسود، عن عروة بن الزبير ؛ أن أبا بكر الصديق أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العوب أن يدعوهم بدعاء الإسلام، وينبئهم بالذى لهم فيه وعليهم، ويحرص على هداهم ، فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم، كان يقبل ذلك منه بأنه إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله ، فإذا أجاب المُدْعَوْن (١) إلى الإسلام ، وصدق إيمانه، لم يكن عليه سبيل ، وكان الله عز وجل هو حسيبه، ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله .

[ [ [ 293] / حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى ١/٥٧ حبيب؛ أن أبا على الهمدانى حدثهم؛ أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد صاحب النبى عبيد في البحر فأتى البحر فأتى برجل من المسلمين قد فر إلى العدو، فأقاله الإسلام فأسلم ، [ ثم فر الثانية فأتى به فأقاله الإسلام فأسلم ] (٢) ، ثم فر الثالثة فأتى به فنزع بهذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ اَمْنُوا ثُمَّ اَوْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا ﴾ [ النساء: ١٣٧] فضرب عنقه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وعند البيهقي من رواية ابن وهب .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي .

<sup>[</sup>٩٥٤] في إسناده ابن لهيعة متكلم فيه ولكن رواية ابن وهب عنه مستقيمة ، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد ، ثقة من السادسة ، ( التقريب ) .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٠١) كتاب المرتد / باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره، من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

<sup>[</sup> ٩٦ ] في إسناده ابن لهيعة ، متكلم فيه ولكن رواية ابن وهب عنه مستقيمة .

السنن الكبرى للبيهقى: (٨/ ٧٠٧) كتاب المرتد / باب من قال : يستتاب ثلاث مرات ، فإن عاد قتل . من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به.

وقال البيهقي : في إسناد هذه الآثار ضعف ، والآية واردة فيمن ثبت على الكفر.

وقد روينا بإسناد مرسل أن رسول الله ﷺ استتاب نبهان أربع مرات ، كل ذلك يلحق بالمشركين ، وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد لهذا المرسل ويوافقه ، والله أعلم . انتهى .

[ **٤٩٧**] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبد (١) الله بن عبد ينعشون حديث مسيلمة الكذاب ، يدعون إليه ، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان .

فكتب عثمان : أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا ، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا .

[٤٩٨] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثنى عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن جارية لحفصة زوج النبي ﷺ سحرتها، فأمرت بها فقتلت.

[ **٤٩٩**] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: حدثنى مالك ، عن أبى الرجال محمد ابن عبد الرحمن؛ أنه بلغه أن جارية كانت لحفصة زوج النبى ﷺ مدبرة ، فسحرتها فأمرت بها حفصة فقتلت.

[ • • • ] / حدثنا بحر قال، ثنا ابن وهب قال: حدثنى مالك \_ يعنى ابن أنس \_ وأسامة بن زيد الليثى ، وسفيان الثورى ؛ عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب :

(١) كذا في الأصل مصغرًا وهو الصحيح كما في كتب الرواة ، ووقع في المطبوع : « عبد » مكبرًا ، وهو خطأ.

[ ٤٩٧] إسناده صحيح .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٠١) كتاب المرتد / باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره .

عن أبى سعيد بن أبى عمرو ، عن أبى العباس الأصم ، عن بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب به.

وقوله :« ينعشون »:من نَعَشَ بمعنى رفعه ونهض به ، والمراد أنهم يقولون به ويرفعون من شأنه.

[٤٩٨] لم نقف عليه بهذا الإسناد ، وعبد الله بن عمر العمرى متكلم فيه ، وله شاهد يأتي بعده.

[٤٩٩] بلاغ ، رواه مالك.

الموطأ :(٢/ ٨٧١) (٤٣) كتاب العقول (١٩) باب ماجاء في الغيلة والسحر .

عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة به (١٤).

وقال مالك : الساحر الذي يعمل السحر ،، ولم يعمل ذلك له غيره ، هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاق ﴾ ، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه.

[٥٠٠] صحيح : رواه مالك :

الموطأ :(٢/ ٨٦٠) (٤٣) كتاب العقول (١١) باب ماجاء في عقل الأصابع .

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به.

۷٥/ ب

كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشرة .

قال : كم في اثنين ؟ قال : عشرون.

قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون.

قال : كم في أربع ؟ قال : عشرون.

قال ربيعة : حين عَظُم جرحها ، واشتدت مصيبتها ، نقص عقلها ؟

قال: أعراقي أنت؟

قال ربيعة : عالم متثبت ، أو جاهل متعلم .

قال: ياابن أخى ، إنها السنة .

[۰۰۱] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ؛ أن أبا هريرة قال :

اقتتلت امرأتان من هُذَيْل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها.

فاختصموا إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فقضى رسول الله عَلَيْكُ أن دية جنينها غُرَّة ، عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ووَرَثَها وولدها ومن معهم .

فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطل ؟

فقال رسول الله عَلَيْكَ : « إنما هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه .

[ ٢ • ٥] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : وأخبرنى الليث ؛ أن ابن شهاب حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ؛ أنه قال :

الموطأ: (٢/ ٨٥٥) (٤٣) كتاب العقول (٧) باب عقل الجنين .

<sup>=</sup> وقال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها ، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الإبل في كل إصبع عشرة من الإبل.

قال مالك: وحساب الأصابع ثلاثة وعشرون ديناراً وثلث دينار ، في كل أَنْمُلُة وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة.

<sup>[</sup>٥٠١] صحيح : رواه الشيخان ومالك وغيرهم :

عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى هريرة ؛ أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة : عبد أو وليدة. (٥) .

1/01

قضى رسول الله ﷺ فى جنين امرأة من بنى لحيان / سقط ميتًا بغرة ؛ عبد ، أو وليدة ، ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لابنها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .

[٥٠٣] حدثنا بحر ، ثنا وهب قال : وحدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن

خ: (٤٧/٤) (٧٦) كتاب الطب (٤٦) باب الكهانة:

حدثنا سعيد بن عفير ،حدثنا الليث ، قال:حدثنى عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ،عن أبى هريرة ، أن رسول الله على قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصاب بطنها وهي حامل ، فقتلت ولدها الذي في بطنها ، فاختصموا إلى النبي على الأخرى بحجر ، فأصاب بطنها غرة : عبد أو أمة . فقال ولى المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطل ؟ فقال النبي على " إنما هذا من إخوان الكهان » (٥٧٥٨).

حدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة عن أبى هريرة وَطَهْفِيهِ ؛ أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر ، فطرحت جنينها ، فقضى فيها النبي ﷺ بغرة :عبد أو وليدة . (٥٧٥٩).

وانظر عنده الأحاديث :(٣٦٠، ٥٧٦٠)، ٦٩٠٤ ، ٦٩٠٩ ، ٢٩١٠).

وقوله : ( ولا استهل ): أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيًّا.

و( فمثل ذلك يطل ): أى يهدر ولا يضمن. يقال : طُلُّ دمه إذا أهدر ، وطله الحاكم أهدره ، ويقال: أطله أيضا فَطُلُّ هو وأُطلُّ مبنيين للمجهول.

م :( ٣/ ٩ /٣ ـ - ١٣١) (٢٨) كتاب القسامة (١١) باب دية الجنين ، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقله الجاني:

عن يحيى بن يحيى ،قال:قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ،عن أبى هريرة ؛ أن امرأتين من هذيل ، رمت إحداهما الأخرى ،فطرحت جنينها .فقضى فيه النبى ﷺ ، بغرة : عبد أو أمة (١٦٨١/٣٤).

عن قتيبة بن سعيد ،حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ،عن ابن المسيب ،عن أبى هريرة؛ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ فى جنين امرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت ،فقضى رسول اللهﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها (٣٥).

وعن أبى الطاهر، حدثنا ابن وهب ، وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبى أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، وما فى بطنها . فاختصموا إلى رسول الله على ، فقضى رسول الله على أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم . فقال حمَلُ بن النابغة الهذلى : يا رسول الله ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يُطّلُ . فقال رسول الله على هذا من إخوان الكهان "من أجل سجعه الذى سجع (٣٦).

وعن عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرازق ، أخبرنا معمر، عن الزهري ،عن أبي سلمة ، عن =

أبى سلمة ، عن أبى هريرة؛ أن امرأتين من هذيل فى زمان رسول الله ﷺ رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة : عبد أو وليدة .

السنن الكبرى للبيهقى: (٨/ ١٠٦) كتاب الديات / باب من العاقلة التي تغرم .

من طریق أبی العباس محمد بن یعقوب ، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب به ، كما هنا فی رقم (۵۰۰)

د : (۲۱/ ۷۰۱ / ۷۰۲) (۳۳) كتاب الديات (۲۱) باب دية الجنين .

عن ابن وهب عن بيان وابن السرح عن ابن وهب به (٤٥٧٦).

وقال الإمام البغوى: « والغرة من كل شىء: أنفسه، والمراد من الحديث: النسمة من الرقيق، ذكرًا كان أو أنثى يكون ثمنها نصف عشر الدية، وقال أبو عمرو بن العلاء: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وسمى غرة لبياضه، وذهب إلى أنه لا يقبل فيه العبد الأسود، ولم يقل به أحد.

وروى عن عمر أنه سأل عن إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة: قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة . وأراد بالإملاص: الجنين ، سمى إملاصاً ، لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة ، وكل ما زلق من اليد أو غيرها ، فقد مَلِص يَمْلُص والعقل : هو الدية ، قيل : سمى بذلك من العقل الذى هو بمعنى الشد ، وذلك أن القاتل كان يأتي بالإبل فيعقلها ، أى : يشدها بالعقال في فناء المقتول ، وبه سميت العصبة التي تحمل العقل عاقلة ، وقيل : سميت عاقلة من المنع ، والعقل : هو المنع ، وبه سمى العقل المركب في الإنسان ، لأنه يمنعه عما لا يحسن ، ولا يجمل ، فكأن أهل القاتل يقومون بنصرته ، فيمنعون أولياء المقتول عنه بالسيف ، فجعل الشرع ذلك المنع والنصرة بأداء الدية .

قال الإمام: إذا جنى على امرأة حامل ، فألقت جنينًا ميتًا يجب على عاقلة الضارب غرة : عبد ، أو أمة من أى نوع كان من الأرقاء سواء كان الجنين ذكراً ، أو أنثى، وإن سقط حيًا ، ثم مات ففيه الدية كاملة ، وإن ألقت جنينين ميتين ، فعليه غرتان ، ولمستحقها أن لا يقبلها معيبة كالإبل فى الدية ، وله أن لا يقبل دون سبع سنين ، أو ثمان سنين . وقال أبو حنيفة : يجب قبول الطفل إذا كانت قيمتها خمسمائة درهم . وإذا عدمت الغرة ، ففيه نصف عشر دية المسلم، وهى خمس من الإبل فى قول الشافعى ، وقال مالك : ستمائة درهم ، وقال إبراهيم: خمسمائة درهم ، وقال ربيعة : الغرة خمسون دينارًا ، أو ستمائة درهم، عشر دية الأم ، وقال أبو حنيفة : عليه غرة أو خمسمائة درهم ، أو خمسون دينارًا ، والأقاويل متقاربة من حيث إن كل واحد أوجب نصف عشر الدية ، وللشافعى قول آخر: إن الغرة إذا عدمت يجب قيمتها ، وذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه غرة عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، لما روى عن عبسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال : قضى رسول الله على فى الجنين بغرة : عبد ، أو أمة ، أو فرس ، وراي عن محمد بن عمرو ، ولم يذكرا الفرس ، والبغل ، فقد قيل : هذا وهم من عيسى بن يونس . وروى عن طاوس ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير أنهم قالوا : الغرة : عبد ، أو أمة ، أو فرس . وقال بعضهم : عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، كما جاء فى الحديث ٣ شرح السنة (٢٠٧٠ - ٢٠٧) .

<sup>=</sup> أبى هريرة. قال : اقتتلت امرأتان ، وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل ؟ ولم يسم حَمَل بن مالك.

[٤٠٤] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: وأخبرنى ابن لهيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير ؛ أنه قال : سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة ؟ فقال له المغيرة بن شعبة :

قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة : عبد ، أو أمة ، أو فرس. فقال عمر: ائتنى بمن يعلم ذلك . فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله ﷺ قضى بذلك.

[٥٠٥] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرنى يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد ، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس ؛ أنه كان يقول :

العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئًا ، وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.

٥٠/ب [٥٠٦] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة ، عن أبيه / قال : سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول : سمعت سعيد بن المسيب يقول :

<sup>[</sup> ٤٠٠] في إسناده : ابن لهيعة ،متكلم فيه ، ورواية ابن وهب له مستقيمة ، وله متابع عند مسلم . وأبو الأسود هو :محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد ، ثقة من السادسة ع .

م : (٣/ ١٣١٦) (٢٨) كتاب القسامة (١١) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانى ، من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي على قضى فيه بغرة : عبد أو أمة. قال : فقال عمر : اثننى بمن يشهد معك . قال : فشهد له محمد بن مسلمة (٣٩/ ١٦٨٩). و«ملاص المرأة » : أي جنينها .

<sup>[</sup>٥٠٥] في إسناده يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي ، كذبه مالك وغيره .

السنن الكبرى للبيهقى :(٨/ ١٠٥) كتاب الديات / باب من قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا ولا صلحاً ولا اعترافاً ، من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به . قال البيهقى : ورويناه عن فقهاء التابعين عروة بن الزبير وغيره .

<sup>[</sup> ٥٠٦] في إسناده:سعيد بن عبد الله بن جابر ، سمع سعيد بن المسيب ، وعروة ، وروى عنه بكير بن الأشج ، وثقه ابن حبان ، وذكره البخارى وابن أبي حاتم دون تجريح أو تعديل . راجع : التاريخ الكبير(٣/ ٤٨٩) ( ١٦٢٩)، الجرح والتعديل (٣٦٤/٣ ـ ٣٧) ترجمة رقم (١٥٤) ، ثقات ابن حبان (٦/ ٣٦٤) . وبقية رجال الإسناد ثقات .

السنن الكبرى للبيهقي : (١٠٤/٨) كتاب الديات / باب جراحة العبد .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به.

وقال البيهقي : وهذا معنى قول شريح والشعبي والنخعي.

إذا شج العبد موضحة ، فله فيها نصف عشر ثمنه .

وقال ذلك سليمان بن يسار.

[٥٠٧] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: حدثنى جرير بن حازم الأزدى ، عن مجالد، عن عامر الشعبى ، عن سُويَد بن غَفَلَة قال : كنا مع عمر بن الخطاب ، وهو أمير المؤمنين بالشام ، فأتاه نَبَطِيّ مضروب مُشَجَّج مُسْتَعْدَى .

فغضب غضبًا شديدًا ، فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟

فانطلق صهیب ، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعى . فقال له : إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً ، فلو أتيت معاذ بن جبل ، فمشى معك إلى أمير المؤمنين ، فإنى أخاف عليك بادرته ، فجاء معه معاذ .

فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟

فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين.

قال : أجئت بالرجل الذي ضربه ؟

قال: نعم.

فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا

[۷۰۷] في إسناده: مجالله، وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني ، أبو عمرو الكوفي، ليس بالقوى ، وقد تغير في آخر عمره ، من صغار السادسة ، (ت ١٤٤٤هـ) التقريب (ص ٥٢٠) رقم (٦٤٧٨).

تابعه ابن أشوع ، عن الشعبي ، عن عوف بن مالك .

السنن الكبرى للبيهقى : (٢٠١/٩) كتاب الجزية / باب يشترط عليهم أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا . . . عن أبى زكريا بن أبى إسحاق وأبى بكر بن الحسن القاضى ، وأبى سعيد بن أبى عمرو قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب به .

وقال البيهقي : تابعه ابن أشوع عن الشعبي ، عن عوف بن مالك.

الأموال لأبي عبيد :(ص ٨٣) باب أهل الصلح والعهد ينكثون ، متى تستحل دماؤهم ؟

عن عباد بن عباد ، حدثنا مجالد بن سعيد به نحوه (٤٨٦) وعن هشيم ، عن مجالد به ، نحوه (٤٨٦) .

الإصابة :(٣/٣) في ترجمة عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي .

وقوله :« نبطى ٣:النبط والنبيط :جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين .(النهاية).

1/09

تعجل عليه.

فقال له عمر: مالك ولهذا ؟

قال : يا أمير المؤمنين ، رأيته يسوق بامرأة مسلمة ، فنخس الحمار ليصرعها ، فلم تصرع ، ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها ، ففعلت ما ترى .

قال: ائتنى بالمرأة لتصدقك. فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر.

قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا ؟ فضحتها .

فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين؛ فلما أجمعت على ذلك ، قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال.

قال : فقال عمر لليهودى : والله ما على هذا عاهدناكم / فأمر به فصلب، ثم قال : يا أيها الناس ، فُوا بذمة محمد ﷺ ، فمن فعل منهم هذا ، فلا ذمة له .

قال سُوَيْد بن غَفْلَة : وإنه لأول مصلوب رأيته .

[٥٠٨] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

[٥٠٨] حسنه الترمذي بهذا الإسناد .

د :(٣/٣/١ ـ ١٨٥) (٩) كتاب الجهاد (١٥٩) باب في السرية ترد على أهل العسكر .

من طريق محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد جميعاً عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم، يَرُدٌ مُشِدُّهم على مُضْعِفِهم ، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ،ولا يد على من سواهم، يردُد مُشِدُّهم على مُضْعِفِهم ، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ،ولا يد على من عهده » ، ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ (٢٧٥١) .

ت : (١٨/٤) (١٤) كتاب الديات / باب ماجاء في دية الكفار:

حدثنا عيسى بن أحمد ، حدثنا ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « لا يقتل مسلم بكافر ».

وبهذا الإسناد عن النبي ﷺ قال : « دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن » (١٤١٣).

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن .

واختلف أهل العلم فى دية اليهودى والنصرانى ؛ فذهب بعض أهل العلم فى دية اليهودى والنصرانى إلى ما روى عن النبى ﷺ، وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودى والنصرانى نصف دية المسلم ، وبهذا يقول أحمد بن حنبل ، وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسى ثمانمائة درهم ، وبهذا يقول مالك بن أنس ، والشافعى ، وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم: دية اليهودى والنصرانى مثل دية المسلم ، وهو قول سفيان الثورى ، وأهل الكوفة.

« لا يقتل مؤمن بكافر » .

[ **٩٠٥**] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ، عن بكر ابن سوادة الجذامي ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

صحيح ابن خزيمة : (٢٦/٤) كتاب الزكاة (٢٩٩) باب النهى عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشى . . . من طريق محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال سمعت النبى على عام الفتح وهو يقول : « يا أيها الناس ، ما كان من حلف فى الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف فى الإسلام ، والمسلمون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى ديارهم » (٢٢٨٠).

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٨٠ ، ٢١٥، ٢١٦).

[٥٠٩] مرسل ، وروى موصولاً من طرق كثيرة بعضها في صحيح البخاري . بطرفه الأول :

فى حديث أبى جُحْيَفة الذى روى فيه صحيفة على بن أبى طالب وَطَيْبَك. قال : سألت عليًا وَلَحْيَك : هل عندكم شيء ما ليس فى القرآن ، وقال مرة : ما ليس عند الناس ، فقال: « والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما فى القرآن \_ إلا فهمًا يُعْطَى رجل فى كتابه \_ وما فى الصحيفة ». قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال: «العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر » .

[ خ (٤/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥) (٨٧) كتاب الديات (٢٤) باب العاقلة (٣٠ ٦٩)، وفي (٢٧٧/٤) نفس الكتاب (٣١) باب لا يقتل المسلم بالكافر (٦٩١٥). ورواه في مواضع أخرى في صحيحه ].

وأما المتن بتمامه فرواه النسائى فى سننه (٨ / ١٩ ـ ٢٠) (٤٥) كتاب القسامة (٩ ، ١٠) باب القود بين الأحرار والمماليك فى النفس :

من طريق يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن، عن قيس بن عباد ، قال انطلقت أنا والأشتر إلى على وُعَيَّتُك ، فقلنا : هل عهد إليك نبى الله ﷺ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما كان في كتابى هذا . فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه : « المؤمنون تكافؤ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد بعهده ، من أحدث حدثًا فعلى نفسه ، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (٤٧٣٤) .

ومن طريق القواريرى ، قال : حدثنا محمد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا عمرو بن عامر ، عن قتادة ، عن أبى حسان ، عن على فَيُطْقِيْك ، أن النبى ﷺ قال : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على مَنْ سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » (٤٧٣٥).

ورواه أحمد فى مسنده :(١/ ١١٩) عن بهز بن حكيم ، عن همام ، عن قتادة به .وقال أحمد شاكر فى المسند بتحقيقه (٢/ ٩٠٩) : إسناده صحيح .ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس : جه:(٢/ /٩) (٢١) كتاب الديات (٢٢) باب لايقتل الوالد بولده ـ حديث (٢٦٦١) .

وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة (٣٤٣٢) : « هذا إسناد ضعيف . حنش اسمه حسن بن قيس أبو على الرحى . ضعفه أحمد ، وابن معين ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، والبخارى ، والنسائى ، وابن المدينى ، والدارقطنى وغيرهم .

198

« لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » .

[۱۰۱۰] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب : وأخبرنى يزيد بن عياض ، عن عبد الملك ابن عبيد ، عن خربنق (۱) بنت الحصين ، عن أخيها عمران بن الحصين قال : قال رسول الله عليه يوم الفتح :

(١) في المطبوع : ﴿ خرينق ﴾ ، وما أثبتناه من الأصل والسنن الكبري للبيهقي.

وفى فقه هذا الحديث قال الإمام الخطابى: فيه البيان الواضح أن المسلم لايقتل بأحد من الكفار ، كان المقتول منهم ذمياً أو معاهداً ،أو مستأمناً أو ما كان ؛وذلك أنه نفى فى نكرة فاشتمل على جنس الكفار عموماً ،وقد قال ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر ،ولا الكافر المسلم »، فكان الذمى والمستأمن فى ذلك سواء .

وقد اختلف العلماء في هذا. وأكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر ؛ أيُّ كافر كان، ويقولون بظاهر هذا الحديث.

أما العمومات: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ و﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ فمخصوصات بهذا الحديث؛ حديث الصحيفة. قال الإمام الشافعى: دلت سنة رسول الله ﷺ على ألا يقتل مؤمن بكافر، مع ما فرق الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين وعمن ذهب إلى ذلك عمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وروى ذلك عن على كرم الله وجهه ، ورضى عنهم أجمعين.

وهو قول عطاء ، وعكرمة ، والحسن البصرى ، وعمر بن عبد العزيز.

وبه قال سفيان الثورى وابن شبرمة ، وهو قول مالك ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وغيرهم.

والحديث بهذا مخصص لعموم الآيات الكريمة ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل (١٦) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَق ﴾ [ اللمورى ] ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قُتُلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣) ﴾ [ الإسراء ] ، وقوله تعالى: ﴿ تُمْ بُغِي عَلَيْهُ لَينصُرْنَهُ اللهُ ﴾ [ الخور بالحُرِّ واللهَبُ عَلَيْهُ لَينصُرْنَهُ اللهُ ﴾ [ الخج : ٦٠ ] ، وقوله عز وجل: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْفُرْ وَاللهَبُدُ وَاللّهَبُ وَاللّهَبُ ﴾ [ المائدة : ٥٥ ] . بالْعَبْدُ وَاللهَبُدُ وَاللهُبُدُ وَاللّهُ اللهُ ا

انظر : صحيفة على (ص ٨١ ــ ٨٢) ومصادرها ، وانظر تفصيلاً لذلك في شرح السنة للبغوى (١٠/ ١٧٢ ــ ١٧٢).

[٥١٠] في إسناده: يزيد بن عياض ، كذبه مالك وغيره.

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٢٩) كتاب الجنايات / باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

قال البيهقى : ورواه أيضاً الواقدى ، عن عمر بن عثمان ، عن عبد الملك بن عبيد ، إلا أنه قال: خراش ابن أمية بدل هلال بن أمية ، ولم يذكر الدية وما بعدها.

<sup>=</sup> وله شاهد من حديث أبى جحيفة رواه البخارى وغيره ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر ».

« ألم تر إلى ما صنع صاحبكم، هلال بن أمية ، لو قتلت مؤمنًا بكافر لقتلته ، فدرُوه » . فوديناه ، وبنو مدلج معنا ، فجاءوا بغنم عُفْر لم أر أحسن منها ألوانا ، وكانت بنو مدلج حلفاء بنى كعب فى الجاهلية.

[ **١١٥]** حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : ثنا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ﷺ قال :

« عقل الكافر نصف عقل المؤمن ».

[۱۲۰] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرنى جرير بن حازم ؛ أنه سمع الحسن يقول :

[ ٥١١] حسنه الترمذي بنفس الإسناد.

ت : (١٨/٤) (١٤) كتاب الديات (١٧) باب ما جاء في دية الكفار .

عن عيسى بن أحمد ، عن ابن وهب به. (١٤١٣).

وقال الترمذي : حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن.

. کم دیة الکافر (۲۵) (۵۵) کتاب القسامة (۳۷ ـ ۳۸) کم دیة الکافر .

من طریق سلیمان بن موسی ، عن عمرو بن شعیب به ، نحوه (٤٨٠٦).

وعن أحمد بن عمرو بن السرّح ، عن ابن وهب به (٤٨٠٧).

قال الإمام البغوى: ﴿ واختلف أهل العلم في دية اليهودى ، والنصراني إذا كان ذمياً أو معاهداً ؛ فذهب قوم إلى أن ديته مثل دية المسلم، روى ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال الشعبى ، والنخعى ، ومجاهد ، وهو قول سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى ، وذهب جماعة إلى أن ديته نصف دية المسلم، روى ذلك عن عروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، وابن شبرمة ، وأحمد ، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمداً ، لم يُقَد به ، ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً ، وذهب جماعة إلى أن ديته ثلث دية المسلم ، روى ذلك عن عمر ، وعثمان ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعكرمة ، وإليه ذهب الشافعي، وإسحاق.

وروى عن عمر أنه قال: دية اليهودى ، والنصرانى أربعة آلاف ، ودية المجوسى ثمانمائة وهذا قول سليمان بن يسار ، وبه قال مالك . إن دية المجوسى ثمانمائة درهم ، وإليه ذهب الشافعى . قال الإمام: ودية عبدة الأوثان إذا دخلوا إلينا بأمان مثل دية المجوسى » . شرح السنة (١٠١ / ٢٠٥ ـ ٢٠٥).

[٥١٢] مرسل ، ولم نقف عليه بهذا الإسناد.

وروى ابن أبى شيبة فى المصنف : (١٢٥/١٠) كتاب الحدود ، (١٥٤٢) فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل ـ حديث (٨٩٩٠).

وفي (٢٢/٧٣ ـ ٣٧٨) كتاب الجهاد ، (٢٢١٥) فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن به ـ حديث = = - (١٤٠٥) .

بعث رسول الله ﷺ سرية فأتاهم رجل فقال: السلام عليكم. فقام إليه رجل ليقتله فقال: إنى مؤمن. فقال: كذبت بل أنت متعوذ / فقتله ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾ [النساء: ٩٤].

[٥١٣] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارث ؛ أن بكر بن سُوَادَة الجُذَامى حدثه ؛ أن زياد بن نُعيْم الحضرمى حدثه ؛ أن وفد كِنْدَة قدموا على رسول الله ﷺ ، وفيهم جَمْدٌ .

فبينا هو عند رسول الله ﷺ أقبل رجل فقال :

ظُلِمْتُ يا رسول الله .

فقال رسول الله ﷺ : « أفلح المظلومون » .

عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : مر رجل من بنى سليم على نفر من أصحاب رسول الله عليه ومعه غنم فسلم عليهم فقالوا : ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم ، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه ، فأتوا بها رسول الله عليه فأنزل الله : ﴿ فَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيُّوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْعَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمٌ كُثِيرَةَ ﴾ إلى آخر الآية [ النساء : ٩٤].

ورواه فى الموضع الأول عن وكيع ، عن إسرائيل، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بمثله ، ولم يذكر : فأتوا بها النبي ﷺ (٨٩٩١) .

ورواه الطبرى فى تفسيره (١٤١/٥) عن أبى كريب ، عن عبد الرحيم بن سليمان به كما عند ابن أبى يبة .

ومن طريق ابن وكيع ، عن عبيد الله ، عن إسرائيل به مثله.

[۱۳] مرسل ، رجال إسناده ثقات ، وزياد بن نعيم ، هو كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: (ص ٢١٩) رقم ( ٢٠٧٣ ) : زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرمي ، وقد ينسب إلى جده ، المصرى ، ثقة ، من الثالثة (ت ٩٥هـ) ـ د ت ق .

وذكر ابن الأثير في أسد الغابة: (٣/ ٢٧٤) رقم (١٨١١) ، أن ابن منده قال: ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة ، وهو تابعي.

ولم نعثر على هذه القصة، ولكن جاءت أخبار لَعْن جَمْد وأخته وأبضعة في روايات رواها أحمد غيره:

فذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣/١٠ ـ ٤٤) حديثًا لعمرو بن عَبَسَةَ ، وفيه : « ولعن رسول الله وَ الله الله الله الأربعة : جَمْدًا ، ومخوساً ، ومشرحاً ، وأختهم العَمَرَّدَة ، وكانت تأتى المسلمين إذا سجدوا فتركبهم .... وفيه : « العمروة » ، وصوابه : « العمردة ».

وفى مسند أحمد: (٣٨٧/٤) فى حديث عمرو بن عَبَسَةَ : « لعن الله الملوك الأربعة جمداً ومخوساء ومشرخاء وأبضعة وأختهم العمردة ».

وفي الكامـل في التاريخ لابن الأثير : ( ٢٥٨/٢ ) : « ثم إن بني عمرو بن معاوية من كندة نزلوا =

فقالوا: ما رأينا كذا قط (١) إن منا من رجل يحب أن يظلمه أحمد، وهذا يقول: أفلح المظلومون ، فخرجوا مُغْضَيِين .

وقالوا : فأخذت جَمْدًا اللَّقُورَة (٢) ، فأتوا رسول الله ﷺ فقالوا : سيد الناس يَا رسول الله ، ادع الله له .

فقال: « لم أكن لأفعل ، ولكن خذوا فَسْلَه (٣) فاقلبوا مآقى عينيه (٤) أو فى شَغْرِه (٥) فاكووه (٦) بها ، فإنها شفاؤه (٧) وهى مصيرُه ، الله أعلم بما قلتم حين أدبرتم » .

قالوا : أرأيت أُكْلَتنا في الجاهلية يا رسول الله ؟ قال : « هي لكم حتى ينزعها الله منكم ».

<sup>(</sup>١) قوله : « كذا قط » سقط من المطبوع .

 <sup>(</sup>٢) كذا الصواب ، وفي المطبوع : « للقراءة » وهو تحريف .
 واللَّقُوة : مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه . النهاية . مادة ( لقو ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي المطبوع : [ غسله ] وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي المطبوع : « فاقبلوا ما في عينيه » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) « سفره » : أى ما ظهر من الوجه . تاج العروس ، مادة ( سفر ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، وفي المطبوع : ﴿ فكووا ﴾ .

<sup>(</sup>V) كذا في الأصل ، وفي المطبوع : « شفاء » .

المحاجر، وهي أحماء حموها ، فنزل الملوك الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله علي وقد ذكروا قبل؛ ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرها ، فنزل الأشعث بن قيس محجراً ، والسمط بن الأسود محجراً، وأطبقت بنو معاوية كلها على منع الصدقة إلا شرحبيل بن السمط وابنه . . . ».

وفى كنز العمال:(١٢/٥٥ ٥٥): ﴿وَلَعَنَ اللَّهِ الْمُلُوكُ الْأَرْبِعَةَ: جَمَداً وَمَشْرِجًا ، وَمَخُوساً، وأَبضعة، وأختهم العمردة » .(٣٣٩٦٧).

وعزاه للطبراني عن عمرو بن عبسة .

وفي رقم (٣٣٩٦٨) نحوه ، وعزاه للطبراني عن معاذ .

وفي رقم (٣٣٩٦٩) نحوه ، وعزاه لأحمد والطبراني والمستدرك عن عمرو بن عبسة ـ مطولًا.

وقد روى ابن سعد طرقًا من هذه القصة فقال: أخبرنا هشام بن محمد ( مولى لبنى هاشم ) عن ابن أي عبيدة من ولد عمار بن ياسر قال: وقد مخوس بن معد يكرب بن وليعة فيمن معه على النبى على أن خرجوا من عنده فأصاب مخوسا اللَّقُوة ، فرجع منهم نفر فقالوا : يا رسول الله، سيد العرب ضربته اللقوة ، فاذلَّلنَا على دوائه ، فقال رسول الله على الله على الله على دوائه ، فقال رسول الله على عندى النار ، ثم اقلبوا شفر عينه ففيها شفاؤه وإليها مصيره ، فالله أعلم ما قلتم حين خرجتم من عندى! "فصنعوه به فبرأ.

طبقات ابن سعد (۱/ ۲/ ۷۹ ـ ۸۰).

قالوا : أقد أتينا (١) قال : « ليأتين عليكم زمان (٢) ترضون بالكفاف » .

قالوا : فتحيتنا ، قال : « جاء <sup>(٣)</sup> الله بخير من ذلك ، السلام » .

ثم ارتد جَمْدٌ ، فقتل كافراً بعد وفاة رسول الله عَلَيْكُ .

قال عمرو: وحدثنى كعب ابن علقمة أنهم قالوا: أتينا هذا الغلام المضرى فما ١/٦٠ سألنا شيئا إلا أعطاناه حتى لو أردنا أن نأخذ بأذنه (٤) / لفعلنا.

وإن رسول الله ﷺ كان يقول: « لعن الله جَمْدًا » وأَبْضَعَةَ وأخته العَمَرَّدَة ».

[۱۹۱۵] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرنى يونس، عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران.

[٤١٥] مرسل ، ورجاله ثقات؛ورواه النسائي ، والدارقطني،والحاكم ، وابن حبان ، موصولًا.

المراسيل لأبي داود: (ص٢١١\_ ٢١٣) (٤٦) باب كم الدية .

عن وهب بن بيان وابن السرح وأحمد بن سعيد قالوا: أخبرنا ابن وهب به. (٢٥٧).

قال أبو داود :أسند هذا ولا يصح . رواه يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم ، عن الزهرى ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده.

حدثنا أبو هبيرة قال : قرأته في أصل يحيى بن حمزة ، حدثني سليمان بن أرقم .

وحدثنا هارون بن محمد بن بكار ، حدثنى أبى وعمى قالا: يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم لمه . (٢٥٨) .

قال أبو داود : والذي قال : « سليمان بن داود » وهم فيه .

حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة ،عن سليمان بن داود الخولاني ـ ثقة ـ عن الزهرى ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، وهم فيه الحكم . (٢٥٩).

س: (۸/۷۰ \_ ٥٩) (٤٥) كتاب القسامة ، (٤٦ ،٤٧) ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، عن عمرو بن منصور ، عن الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان ابن داود، عن الزهرى ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله علي الحديث (٤٨٥٣).

ومن طريق بن بكار بن بلال ، عن يحيى ، عن سليمان بن أرقم موصولاً. (٤٨٥٤).

قال أبو عبد الرحمن النسائى:وهذا أشبه بالصواب ،والله أعلم ، وسليمان بن أرقم متروك الحديث ، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهرى مرسلاً.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي المطبوع : « يأتينا ».

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع : ﴿ جاء ﴾ ، وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) مابين الرقمين سقط من المطبوع وكتب مكانه: « [ طمس ] »، وفي الهامش : « في المخطوط طمس بمقدار ثلاثة أسطر ». وهو واضح في الأصل الذي اعتمدنا عليه .

وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم ، فكتب رسول الله ﷺ : « هذا بيان من الله عز وجل ورسوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ » فكتب الآيات منها حتى بلغ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [ المائدة : ١ - ٤ ] .

ثم كتب: « هذا كتاب الجراح؛ في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعى جَدْعُةُ مائة من الإبل ، وفي الأذن خمسون من الإبل ، وفي الأذن خمسون من الإبل ، وفي الدخمسون من الإبل ، وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي المأمُومَة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفي المأمُومَة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي المُنقِّلَة خمس عشرة ، وفي الموضِحةِ خمس من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ».

قال ابن شهاب : فهذا الذى قرأت فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عليه عند أبى بكر بن حزم .

[010] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال:حدثني مالك بن أنس؛ أن عبد الله بن

ورواه الدارقطنی فی سننه (۱/۱۲۲)، وابن حبان فی صحیحه (۱۱/۱۵ ـ ۵۱۰) رقم (۲۵۵۹)، والحاکم فی المستدرك (۱ / ۳۹۵ ـ ۳۹۷)، والسنن الکبری للبیهقی (۱۹/۶) : من طریق الحکم بن موسی ،عن یحیی بن حمزة ،عن سلیمان داود ، عن الزهری ،عن أبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبیه عن جده ـ الحدیث .

وانظر تخريج الحديث رقم (١٨٢) وما عليه من تعليقات. وقد صححناه تبعًا لتصحيح الأئمة له ، ولشهرته ، وللأخذ به .

<sup>[</sup>٥١٥] سبق تُوثيق هذه الرواية والكلام عليها في رقم (١٨٢) ، وانظر الحديث السابق (١١٤). الموطأ:(٨٤٩/٢) (٤٣) كتاب العقول (١) باب ذكر العقول:

حدثنى يحيى ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه؛ أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم فى العقول: أن فى النفس مائة من الإبل ، وفى الأنف \_ إذا أوعى جَدْعًا \_ مائة من الإبل ، وفى المأمومة ثلث الدية ، وفى الجائفة مثلها ، وفى العين خمسون ، وفى اليد خمسون، وفى الرجل خمسون، وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفى السن خمس، وفى الموضحة خمس . (١).

وقوله: (العقول): جمع عقل. يقال: عقلت القتيل عقلاً: أديت ديته. قال الأصمعى: سميت الدية عقلا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلا كانت أو نقداً.

و ( في النفس ) : أي في قتل النفس.

و( أُوعَى ) : أي أُخذَ كله . ووعى واستوعى ، لغة في الاستيعاب ، وهو أخذ الشيء كله .

أبى بكر أخبره ؛ أن أباه أخبره عن الكتاب الذى كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول مثل حديث ابن شهاب.

إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا الْمُنَقِّلَة.

[ ١٦٥] / حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب أخبره؛ أن السنة مضت فى العقل بأن فى الصلُّب الدية، وفى الذكر الدية، وفى الأنثيين الدية ، وفى اللسان الدية، وفى الشفتين الدية ، وإن قطعت الشفة العليا ففيها نصف الدية، وإن قطعت الشفة السفلى ففيها ثلث الدية .

[١٧٥] وعن سعيد بن المسيب أنه قال: في السمع إذا ذهب الدية تامة.

[۱۸۰] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثنى عياض بن عبد الله الفهرى؛ أنه سمع زيد بن أسلم يقول:

مضت السنة أشياء من الإنسان: في نفسه الدية، وفي أنفه الدية، وفي اللسان الدية، وفي العينين الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الغينين الدية، وفي المعنين الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية، وفي العقل إذا ذهب الدية، وفي الشفتين الدية،

و (جَدْعًا): أي قطعاً.

و(وفى المأمومة): قيل لها مأمومة ؛ لأن فيها معنى المفعولية فى الأصل. وجمعها على لفظها، مأمومات. وهى التى تصل إلى أم اللماغ، وهى أشد الشجاج. قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد ولرغاء الإبل، ولا يطيق البروز فى الشمس. وتسمى أيضًا آمّة، وجمعها أوام. مثل دابة ودواب.

و( وفي الجائفة ) : اسم فاعل من جافته تجوفه ، إذا وصلت لجوفه .

و( مما هنا لك ) : أي في يد أورجل.

و (وفي السن ): أضراس أو ثنايا أو رباعيات.

و( الموضحة ):الشجة التي تكشف العظم.

<sup>[</sup>٥١٦] رجال إسناده ثقات.

السنن الكبرى للبيهقى: (٨/ ٩٥) كتاب الديات / باب ماجاء في كسر الصلب .

من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به ، ولفظه : « أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية ».

<sup>[</sup>٥١٧] السنن الكبرى للبيهقى : ( ٨ / ٨٦ ) كتاب الديات / باب السمع من طريق أبو العباس محمد بن يعقوب عن بحر بن نصر عن ابن وهب به .

<sup>[</sup>٥١٨] رجال إسناده ثقات ، ولم نعثر عليه.

وفي الأصابع الدية ، وفي الأسنان الدية.

[ ١٩٥] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة قال : أخبرنى ابن جريج ، عن عطاء بن أبى رباح ؛ أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه ، عن يعلى ابن أمية قال :

غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة العسرة، وكانت أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير ، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع أصبعه ، فسقطت ثنيته ، فجاء إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته .

/ فقال (١) عطاء: فحسبت أن صفوان بن يعلى قال : قال : رسول الله ﷺ : 1/٦١ « أيدع يده في فيك ، فتقضمها كقضم الفحل ».

خ :(٤/ ٢٧١) (٨٧) كتاب الديات (١٨) باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه .

عن أبى عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه قال : خرجت فى غزرة ، فعض رجل فانتزع ثنيته ، فأبطلها النبى ﷺ. (٦٨٩٣). وانظر : رقم (١٨٤٨) وأطرافه.

م : (١/٣٠) (١٣٠) كتاب القسامة (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه:

عن أبى غَسّان المسمّعي ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبى ، عن قتادة ، عن بديل ، عن عطاء ابن أبى رباح ، عن صفوان بن يعلى ؛أن أجيرًا ليعلى بن مُنية ، عض رجل ذراعه ، فجذبها فسقطت ثنيته ، فرفع إلى النبى على فأبطلها . وقال: « أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟» . رقم (٢٠٤/٢٠).

وعن شيبان بن فروخ ، حدثنا همام، حدثنا عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن مُنيَّة ، عن أبيه ، قال : أتى النبى ﷺ رجل وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعنى الذى عضه ). قال: فأبطلها النبى ﷺ وقال : « أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل ؟ » . (٢٢).

وعن أبى بكر بن أبى شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرنى عطاء ، أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، قال:غزوت مع النبي على غزوة تبوك . قال:وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملى عندى. فقال عطاء : قال صفوان : قال يعلى : كان لى أجير ، فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر ) فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه ، فأهدر ثنيته (٢٣).

وعن عمرو بن زرارة ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ، نحوه . السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٣٣٦) كتاب الأشربة والحد فيها / باب ما يسقط القصاص من العمد . من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : ﴿ قَالَ ۗ ٣.

<sup>[</sup>٥١٩] صحيح بمنابعاته في الصحيحين.

[ ٠٢٠] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرنى جرير بن حازم، عن أيوب السَّخْتِيَانِيّ، عن محمد بن سيرين ؛ أن رجلاً (١) عض يد رجل فانتزع يده من فيه، فسقطت ثنيتاه ، فاستعداه النبى عَلَيْهُ ، فقال له رسول الله عَلَيْهُ :

« أفتريد أن يدعك فتقضم يده، كما يقضم الجمل ، إن شئت وضعت يدك في فيه فقضمها ثم انتزعتها » .

[۲۱] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرنى ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : أرسل مروان إلى عبد الله بن عباس وأنا عنده .

فسأله الرسول: ماذا ترى في الأصابع?

فقال ابن عباس : قضى رسول الله ﷺ فى اليد مجتمعين فريضة ، وفى الرجل مثل ذلك ، وفى الأصابع بعشر عشر .

فرجع الرسول إلى مروان فأخبره ، فرده مروان إليه فقال : أخبره أن عمر بن الخطاب قد قضى بالذى سمعته ، وقل له : تجعل الإبهام مثل الحنصر؟

فأتاه فأخبره . فقال ابن عباس : يرحم الله عمر ، فقد كان مجتهداً موفقاً ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع : ﴿ رحلا ﴾ بالحاء المهملة ، وهو خطأ.

<sup>[</sup>٥٢٠] مرسل ، ولم نقف عليه بهذا الإسناد ، وقد رواه الشيخان من حديث يعلى بن أمية . انظر تخريج الحديث السابق (٥١٩).

<sup>[</sup>٥٢١] في إسناده : ابن لهيعة ، متكلم فيه . ورواية ابن وهب عنه مستقيمة .

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٩٣) كتاب الديات / باب الأصابع كلها سواء.

من طريق الشافعي، أنبأ سفيان وعبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب وَلِحَيْثِتُهُ قضى في الإبهام بخمس عشرة ، وفي التي تليها بعشر ، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الحنصر بتسع ، وفي الحنصر بست.

ومن طريق جعفر بن عون ،أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في التي الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر ،وفي التي تليها باثني عشر،وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست \_ حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله على المنالك من الأصابع عشر عشر .

ولكن قد أخبرته بقول رسول الله ﷺ ، وقل لمروان : أتجعل مثل ضرسك (١) ؟ فإنهما عقلهما واحد؟

فقال مروان : ما أدرى أقوم لهذا أم أقعد .

[۲۲۰] قال یزید : وأخبرنی موسی بن سعد ، عن زید بن ثابت، عن أبی غطفان، مثل حديث ابن المسيب.

[٧٢٣] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني عبد الجبار بن عمر ، عن ابن شهاب . / وربيعة ، وأبي الزناد ، وإسحاق بن عبد الله ؛ أن رسول الله ﷺ لم ١٦/ ب يعقل ما دون المُوضِحَة ، وجعل ما دون الموضحة عفوًا بين المسلمين (٢) .

[ ٢٤] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : حدثني مالك ، عن أبي النضر ،

من طريق عبد الله بن يزيد المقرى ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني يزيد ابن أبي حبيب، أن موسى ابن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان ؛أن ابن عباس كان يقول : في الأصابع عشر عشر، فأرسل مروان إليه فقال: أتفتى في الأصابع عشر عشر، وقد بلغك عن عمر ﴿ وَلِيْكِنُهُ فَي الأصابع ، فقال ابن عباس: رحم الله عمر، قول رسول الله ﷺ أحق أن يتبع من قول عمر ﴿ وَلَا عُنْ

وذكر البيهقي لابن وهب روايتين بعده فقال:

وثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب ، أخبرني سفيان الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح قال :كتب عمـر بن الخطاب ولطُّختِه أن الأصابع سواء. وروى ذلك أيضًا عن مسروق بن الأجدع عن عمر رضي .

ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني الليث ، عن أيوب بن موسى القرشي ، عن مكحول ؟أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأجناد في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الأصبع.

[٧٣٣] مرسل ، وعبد الجبار بن عمر الأيلي ، ضعيف.

السنن الكبرى للبيهقي : (٨/ ٨٣) كتاب الديات / باب ما دون الموضحة من الشجاج :

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب به .

[٤٢٥] قال البيهقي : منقطع ، وقد روى موصولاً.

السنن الكبرى للبيهقي : (٨/٨) كتاب الجنايات / باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلها « أتجعل مقدم فمك مثل ضرسك » كما جاء في بعض الروايات .

<sup>(</sup>٢) قوله : « عفوًا بين المسلمين »: أي يعفي عن القصاص ، لعدم إمكانه ، ويأخذ المجنى عليه الأرش أو يعفو عنه إذا شاء .

<sup>[</sup> ٢٢ ] السنن الكبرى للبيهقى : (٨/ ٩٣) الموضع السابق .

وغيره أخبروه ؛ أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً مُتَخَلِّقًا ، فطعنه بقدح كان في يده ، ثم قال : « ألم أنهكم عن مثل هذا ؟ » .

فقال الرجل: يا رسول الله ، إن الله قد بعثك بالحق، وإنك قد عَقَرْتَنِي (١) . فألقى إليه رسول الله ﷺ القدح ، وقال له: « اسْتَقَدْ » (٢) .

فقال الرجل : إنك طعنتني وليس على ثوب ، وعليك قميص .

قال : فكشف له رسول الله ﷺ عن بطنه ، فأكب عليه الرجل فقبَّله .

[٥٢٥] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بُكَيْر

وقال البيهقى : هذا منقطع ، وقد روى موصولاً . ثم روى الحديث الموصول من طريق وهب بن جرير ابن حازم ، ثنا أبى ، عن الحسن ، عن سواد بن عمرو قال: أتيت النبى ﷺ وأنا متخلق بخلوق ، فلما رآنى قال: يا سواد بن عمرو خلوق ورس أو لَمْ أَنْهَ عن الخلوق ، ونخسنى بقضيب فى يده فى بطنى فاوجعنى فقلت : يا رسول الله ، القصاص قال: « القصاص » ، فكشف لى عن بطنه ، فجعلت أقبله ثم قلت : يا رسول الله ، أدعه شفاعة لى يوم القيامة .

قال البيهقى : تابعه عمر بن سليط ،عن الحسن ،عن سواد بن عمرو.

وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث الموصول :

المصنف : (٩/ ٤٦٧) كتاب العقول / باب قود النبي ﷺ من نفسه :

عبد الرزاق ، عن ابن عبينة ، عن عمرو ، عن الحسن قال: كان رجل من الأنصار يقال له سوادة بن عمرو يتخلق ، فأهوى له عمرو يتخلق كأنه عرجون ، وكان النبي على إذا رآه يعض له ، قال : فجاء يومًا وهو يتخلق ، فأهوى له النبي بعود كان في يده فجرحه ، فقال : القصاص يا رسول الله ! فأعطاه العود ، وكان على النبي قليبي قميصان، قال: فجعل يرفعهما قال: فنهره الناس قال: فكشف عنه حتى انتهى إلى المكان الذي جرحه فرمى بالقضيب وعلقه يقبله ، وقال : يا نبى الله؛ بل أدعها لك ، تشفع لى بها يوم القيامة . (١٨٠٣٩).

[٥٢٥] في إسناده : عَبيدة بن مُسافع الديلي ،المدنى ، مقبول ، من الرابعة . التقريب (ص ٣٧٩) رقم (٤٤١٣).

د :(٤/ ٦٧٣ ـ ٦٧٣) (٣٣) كتاب الديات (١٥) باب القود من الضربة ، وقص الأمير من نفسه .

عن أحمد بن صالح ،عن ابن وهب به .(٤٥٣٦).

س : (٨/ ٣٢) (٤٥) كتاب القسامة (٢١ ، ٢٢) القود في الطعنة .

عن وهب بن كيسان ،عن ابن وهب به. (٤٧٧٣) .

<sup>(</sup>١) عَقْرُهُ: أي جرحه .( لسان العرب ).

<sup>(</sup>٢) وقوله :« اسْتَقَدْ » :أي خذ القود وهو القصاص ،أي اقتصّ .

من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب به.

الجامع لابن وهب

ابن الأَشَجّ ، عن عَبِيدة بن مُسافع ، عن أبى سعيد الخدرى قال :

بينا رسول الله ﷺ يقسم شيئًا أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله ﷺ : « تعال فاسْتَقِدُ » . بعرجون كان معه ، فجرح الرجل ، فقال له رسول الله ﷺ : « تعال فاسْتَقِدُ » . فقال : بل عفوت يا رسول الله .

[٢٦٥] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : وسمعت حُيى بن عبد الله المعافرى يقول: حدثنى أبو عبد الرحمن الحُبُلِّى ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن أبا بكر الصديق قام يوم جمعة ، فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم ، ولا يدخل عليها أحد إلا بإذن .

فقالت امرأة لزوجها : خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملاً ، فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر قد دخلوا إلى الإبل ، فدخل معهما ، فالتفت أبو بكر / فقال : ما أدخلك علينا ؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه ، فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل ، دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال : اسْتَقِدْ .

فقال له عمر : والله لا يستقيد ، لا تجعلها سُنَّة .

قال أبو بكر : فمن لى من الله يوم القيامة ؟ فقال عمر : أَرْضِهِ . فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة من الدنانير فأرضاه بها .

و الجروبي المحروب عن ابن وهب قال : وأخبرني إبراهيم بن سعد ، عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ؛ أن رسول الله ﷺ أقاد من نفسه .

777

<sup>=</sup> وعن أحمد بن سعيد الربّاطي ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن يحيى ، عن بكير بن عبد الله به، نحوه . (٤٧٧٤).

السنن الكبرى للبيهقى : (٨/٨) كتاب الجنايات / باب ما جاء فى قتل الإمام وجرحه . عن أبى عبد الله الحافظ، وأبى زكريا بن أبى إسحاق ، وأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج ، كلهم عن أبى العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به.

<sup>[</sup>٥٢٦] إسناده حسن ، حُيَّى بن عبد الله المعافري ، صدوق يهم ، وباقى رجال الإسناد ثقات .

السنن الكبرى للبيهقى: (٩/٨ ٤٠ ـ ٥٠) كتاب الجنايات / باب ما جاء فى قتل الإمام وجرحه . عن أبى بكر بن الحسن القاضى، وأبى زكريا بن أبى إسحاق المزكى، وأبى سعيد بن أبى عمرو ، كلهم عن أبى العباس الأصم ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به .

<sup>[</sup>٥٢٧] مرسل ، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، ثقة فاضل من الخامسة ( التقريب ) .

في مصنف عبد الرزاق: (٤٩٩٩) كتاب العقول / باب قود النبي ﷺ من نفسه ، عن محمد بن مسلم ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن النبي ﷺ أقاد من نفسه ، وأن أبا بكر مُحالى الله عن سعد بن أبا بكر مُحالى الله عن سعد الله بن أسامة ، وأن عمر أقاد سعداً من نفسه . (١٨٠٤٢).

[٥٢٨] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب قال : وحدثنى عبد الله بن عمر ، عن أبى النضر؛أن رجلاً قام إلى عمر بن الخطاب \_ وهو على المنبر \_ فقال : يا أمير المؤمنين ، ظلمنى عاملك ، وضربنى .

فقال عمر : والله لأقيدنك منه إذًا.

فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين ، تقيد من عاملك ؟

قال : نعم ، والله لأقيدن ، أقاد رسول الله ﷺ من نفسه ، وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقدد ؟

فقال عمرو بن العاص : أو غير ذلك يا أمير المؤمنين !

قال: وما هو؟

قال: أو يرضيه.

قال: أو ذلك.

\* \*

كتاب القراض.

\* \* \*

سمع من أول الكتاب إلى هنا من الشيخ الإمام . . . أبى منصور ابن الشيخ المجدد . . . الحسين بن محمد العلوى الطبرى الشيخ الإمام أبو سعيد ابن . . . الأخ أحمد بن أبى بكر الطرطوسى . . . سماعه سنة ثلاث عشرة .

السنن الكبرى للبيهقي :(٨/ ٦٤) كتاب الجنايات / جماع أبواب القصاص فيما دون النفس.

عن أبى زكريا بن أبى إسحاق ، وأبى بكر أحمد بن الحسن وأبى سعيد بن أبى عمرو كلهم عن أبى العباس ، عن بحر بن نصر ، عن عبد الله بن وهب به.

قال البيهقى : هذا منقطع وقد رويناه موصولاً ومرسلاً في باب قتل الإمام.

وفى (٨/٨) كتاب الجنايات / باب ما جاء فى قتل الإمام وجرحه .

بسنده عـن سعید الجریری ، عن أبی نضرة ، عن أبی فراس قال :خطبنا عمر بن الخطاب رئولٹینی فقال ـ الحدیث بنحوه.

وفي مصنف عبد الرزاق : (٩/ ٤٦٤ \_ ٤٦٥) كتاب العقول / باب القود من السلطان .

عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن المغيرة بن سليمان ؛أن عاملاً لعمر ضرب رجلاً فأقاده منه ، فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين ،أتقيد من عمالك ؟ قال : نعم . قال : إذًا لا نعمل لك ، قال : وإن لم تعملوا ، قال : أو تُرضيه ؟ قال : أو أُرضيه .(١٨٠٣٥).

<sup>[</sup>٥٢٨] قال البيهقي :منقطع ، وقد رويناه موصولاً ومرسلاً .

## الفهارس العامة

أولا: فهرس الآيات القرآنية .

ثانيا : فهرس أطراف الأحاديث والآثار .

ثالثاً : فهرس شيوخ ابن وهب .

رابعاً: فهرس المصادر والمراجع .

خامسًا: فهرس الموضوعات.



## أولا: فهرس الآيات القرآنية (مرتبة حسب ورودها في المصحف)

| رقم الرواية | السورة<br>ورقم الآية | الآيـة                                                                         |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 400         | الفاتحة / ٢          | ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾                                      |
| 297         | البقرة / ١٧٨         | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ |
| 717         | آل عمران/ ۱۲۸        | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                                          |
| 177         | النساء / ٣           | ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ﴾                         |
| 771         | النساء / ١٢٧         | ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾                                           |
| 771         | النساء / ١٢٧         | ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِخُوهُنَّ ﴾                                            |
| 897         | النساء / ١٣٧         | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ﴾                       |
| 018         | المائدة / ١          | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾                       |
| 897         | المائدة / ٥٤         | ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾                  |
| ٧٢          | المائدة / ٩٠         | ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ ﴾                             |
| ٤٨٧         | الإسراء / ٣٣         | ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق ﴾          |
| 07          | الكهف / ٢٩           | ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن ﴾                     |
| ٤٦٦         | الفرقان / ١          | ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾                     |
| 144         | الأحزاب / ٢١         | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾                  |
| <b>*1</b> V | ص ۱۱                 | ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ﴾                                                            |
| 717         | ق/ ۱                 | ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾                                                 |
| 717         | القمر / ١            | ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾                                                     |
|             |                      |                                                                                |

| الجامع لابن وهب |               | ٣١٠                                                         |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 777             | الجمعة / ٩    | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ﴾ |
| 777             | المنافقون / ١ | ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾                           |
| <b>*</b> V ·    | الانشقاق / ١  | ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾                              |
| 737             | الأعلى / ١    | ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾                        |
| 777             | الغاشية / ١   | ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾                       |
| ٣٧٠             | العلق / ١     | ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾                   |
| 737, 937        | الكافرون / ١  | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾                         |
| 459             | الإخلاص / ١   | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾                                |

## ثانيًا: فهرس أطراف الأحاديث والآثار

| رقم<br>الرواية | الراوى              | الطرف                                      |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------|
| ۲۳.            | عائشة               | أبغض الرجال                                |
| 3 77           | عبد الله بن عباس    | أتانى جبريل عند باب الكعبة مرتين           |
| 777            | حمزة بن عمرو        | اتبع أيسر ذلك عليك                         |
| ۲              | أنس بن مالك         | أتى رجل من بنى تميم إلى رسول الله ﷺ        |
| ٤٩.            | ابن شهاب            | أتى رسول الله ﷺ برجل قد قتل رجلاً          |
| ٧٨             | سعيد بن المسيب      | أتى رسول الله ﷺ ليلة أسرى به بإيليا بقدحين |
| 00             | عبد الله بن عمر     | اجتمعوا ببقيع كذا وكذا                     |
| ۸٠             | عثمان بن عفان       | اجتنبوا الخمر                              |
| ٧              | أبو الزناد عن الثقة | اجعله في علف ناضح اليتيم                   |
| 171            | عائشة               | أحابستنا هي                                |
| 194            | جابر بن عبد الله    | احتاطوا لأهل الأموال                       |
| ٨              | عبد الله بن عمرو    | احتجم وأعطى الحجام أجره                    |
| <b>79.</b>     | ابن عباس            | احتجم وهو صائم                             |
| 178            | أنس بن مالك         | احتجم وهو محرم                             |
| ۱٦٣            | عبد الله بن عباس    | احتجم وهو محرم                             |
| 170            | سليمان بن يسار      | احتجم وهو محرم                             |
| 77             | نافع                | أخذ في بيت رجل من ثقيف شراب                |
| 404            | صفوان بن سليم       | اخفض صلاتك                                 |
|                |                     |                                            |

| لابن وهب   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 717                                        |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>701</b> | أبو سعيد                               | إذا أحدكم قضى صلاته في المسجد              |
| 440        | بر عدید<br>أبو هريرة                   | إذا اشتد الحرّ فأبردوا                     |
| ٤١٠        | بو هريرة<br>أبو هريرة                  | إذا أمن الإمام فأمنوا                      |
| ٣٦٢        | أبو هريرة                              | إذا أممتم الناس فخففوا                     |
| ۱۹۸        | عبد الله بن عمر                        | إذا انصرف رسول الله ﷺ من الصلاة قسمه بينهم |
| ٤٤٧        | كعب بن عجرة                            | إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد           |
| 719        | عبد الله بن عمر                        | إذا جاء أحدكم الجمعة                       |
| 754        | زيد بن أسلم                            | إذا جاءكم من ترضون دينه                    |
| ٤٤٤        | محجن                                   | إذا جئت فصل مع الناس                       |
| ٤٢.        | أبو سلمة                               | إذا خرج ثلاثة في سفر                       |
| ٤٤٦        | أبو قتادة                              | إذا دخل أحدكم المسجد فليصل                 |
| 791        | أبو سعيد                               | إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم               |
| 490        | عبد الله بن مسعود                      | إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربى العظيم       |
| 110        | ابن عباس                               | إذا رميت الجمرة فقد حللتم                  |
| 111        | عمر بن الخطاب                          | إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء         |
| ٤٧٣        | أبو سعيد                               | إذا سمعتم المؤذن فقولوا                    |
| ٥٠٦        | سعيد بن المسيب                         | إذا شج العبد موضحة                         |
| ٤٥٧        | عطاء بن يسار                           | إذا شك أحدكم في الصلاة                     |
| 499        | نافع بن جبير                           | إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة               |
| 173        | أبو هريرة                              | إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه                 |
| ٣٦٣        | أبو هريرة                              | إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء                |
| 575        | معاذبن عبدالله الجهني                  | إذا عرف يمينه من يساره                     |
| ۱۳۰        | عبد الله بن عمر                        | إذا فرقت بين الحج والعمرة فطف لكل واحد     |

| ~1~ <u> </u> |                          | الجامع لابن وهب                     |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ۲۳۲          | أنس بن مالك              | -<br>إذا قرب العشاء                 |
| 377          | أبو هريرة                | إذا قلت لصاحبك: أنصت                |
| 3 17         | أبو هريرة                | إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء     |
| ٤٠١          | أبو سعيد                 | اذا كان أحدكم يصلى                  |
| 770          | أبو بكر                  | إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل |
| 777          | أبو هريرة                | إذا كان يوم الجمعة                  |
| ٤٨٠          | ِ ابن عمر                | إذا كانوا ركبانًا وإنما هي الإقامة  |
| ٣٣٨          | عائشة                    | إذا نعس أحدكم في صلاته              |
| 1 🗸 ٩        | ابن عباس                 | اذبح سبعاً من الغنم                 |
| 9.1          | عبد الله بن عمرو         | اذبح ولا حرج                        |
| 124          | عمر                      | اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعاً       |
| ¥77          | أبو محذورة               | اذهب فأذن عند المسجد الحرام         |
| 444          | صالح بن كَيْسَان         | أرأيت لوكان عليه دين                |
| ۳۸٤          | أبو هريرة                | ارجع فصل فإنك لم تصل                |
| 1.4.1        | أبو هريرة                | اركبها ويل لك                       |
| 370          | أبو النضر وغيره          | استقد                               |
| 9.8          | عبد الله بن عمرو         | ارم ولا حرج                         |
| ١٠٨          | حرملة بن عمرو            | ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف         |
| ٣٠٦          | أبو هريرة                | أريت ليلة القدر                     |
| ۱۲.          | أم سليم                  | استفتيت رسول الله ﷺ وحاضت أو ولدت   |
| 799          | بعض أصحاب النبي عَلَيْكُ | أصبح الناس صياماً ليلتين            |
| १०९          | أبو هريرة                | أصدق ذو اليدين ؟                    |
| ٥            | سعيد بن المسيب           | أعراقي أنت ؟                        |

|          |                      | w , c                                          |
|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| لابن وهب | الجامع               | \mathref{\gamma}\tag{\gamma}                   |
| 7 2 0    | عبد الله بن الزبير   | أعلنوا النكاح                                  |
| 191      | عبد الله بن عمر      | اغنوهم عن طواف هذا اليوم                       |
| 418      | معاذ                 | أفتان أنت ؟                                    |
| ٥٢٠      | محمد بن سیرین        | أفتريد أن يدعك فتقضم يده                       |
| ١٤٠      | عمر بن الخطاب        | افصلوا بين حجكم وعمرتكم                        |
|          | أبو النضر وموسى      | أفضل صلاة المرء ما كان منها في بيته إلا الصلاة |
| 707      | ابن عقبة             | المكتوبة                                       |
| ٩٨       | عبد الله بن عمرو     | افعل ولا حرج                                   |
| 101      | عائشة                | افعلى ما يفعل الحاج                            |
| ٥١٣      | زیاد بن نعیم الحضرمی | أفلح المظلومون                                 |
| ٤٦٦      | حميد بن عبد الرحمن   | أفي المسجد أُبيّ بن كعب ؟                      |
| 178      | جابر بن عبد الله     | أقبلنا مع رسول الله ﷺ مهلين بحج مفرداً         |
| 0.1      | أبو هريرة            | اقتتلت امرأتان من هُذَيل                       |
| १०९      | أبو هريرة            | أقصرت الصلاة ؟                                 |
| 711      | عائشة وحفصة          | اقضيا يوماً مكانه                              |
| ٣.٧      | أنس                  | التمسوها في التاسعة                            |
| 370      | أبو النضر وغيره      | ألم أنهكم عن مثل هذا ؟                         |
| 01.      | عمران بن الحصين      | ألم تر إلى ماصنع صاحبكم هلال بن أميّة          |
| 1.1      | ابن عمر              | اللهم ارحم المحلقين                            |
|          |                      | أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حصر              |
| ١٥٠      | عبد الله بن عمر      | أحدكم في الحج                                  |
| ٣٥       | ديلم الجيشاني        | أليس يسكر ؟                                    |
| ١٢٧      | عائشة                | أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة             |
|          |                      |                                                |

| T10 - |                    | الجامع لابن وهب                                |
|-------|--------------------|------------------------------------------------|
|       |                    | أما العمد فإنا لانعلم إلا أن المرأة أن تقاد من |
| 898   | أبو الزناد         | الرجل                                          |
| ۳۸۳   | أبو شريح           | الإمام جُنَّة                                  |
| ٤٧٠   | ابن المسيب         | أمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يؤذن                 |
| 444   | ابن عباس           | أمرت أن أسجد على سبعة                          |
|       |                    | أن أبا بكر الصديق أمر خالد بن الوليد حين بعثه  |
| 890   | عروة               | إلى من ارتد من العرب                           |
| 077   | عبد الله عمرو      | أن أبا بكر الصديق قام يوم جمعة                 |
|       |                    | أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول الله    |
| 010   | عبدالله بن أبي بكر | ﷺ لعمرو بن حزم                                 |
| ٤٦    | محمد بن عبد الله   | أن أبا مسلم الخولاني حج                        |
|       |                    | أن أبا هند يسار الشامي هو حجم رسول الله        |
| 177   | ربيعة              | عالله<br>عالية<br>ويتي                         |
| 213   | نافع               | أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر    |
|       |                    | أن أسماء بنت عُمَيْس ولدت محمد بن أبي بكر      |
| 108   | القاسم             | الصديق بالبيداء                                |
| £ 9 V | عثمان              | أن أعرض عليهم دين الحق                         |
| ٤٩    | ابن عباس           | إن الذي حرم شربها                              |
| ٥٣    | عبد الله بن عباس   | إن الله تعالى لعن الخمر                        |
| ٥٧    | أبو هريرة          | إن الله حرم شربها وبيعها                       |
|       | رجل من السبريين    | إن الله حرم المتعة                             |
| 454   | عن أبيه            |                                                |
| 781   | خارجة بن حذافة     | إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة                  |

| بن وهب      | الجامع لا        | 717                                      |
|-------------|------------------|------------------------------------------|
| 09          | عبد الله بن عمرو | إن الله لعن الخمر                        |
| ۲           | عبد الله بن عمرو | إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة     |
|             |                  | إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون   |
| ٤٧١         | عائشة            | الصفوف                                   |
| ٤٨٨         | حكيم الصنعاني    | أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها .         |
|             |                  | أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله ﷺ   |
| ٥٠٣         | أبو هريرة        | رمت إحداهما الأخرى                       |
| ٧٢          | سالم بن عبد الله | إن أول ما حرمت الخمر                     |
| ٧١          | عائشة            | إن أول ما يكفأ هذا الدين على وجهه        |
| 198         | عبد الله بن عمرو | أن بنى شبابة بطن من فهم                  |
| <b>79</b> A | عبد الله بن عمر  | إن بلالاً يؤذن بليل                      |
| ٤٧٩         | عبد الله بن عمر  | إن التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء   |
| 277         | أبو الدرداء      | إن تعجيل الصلاة في اليوم                 |
|             |                  | أن جارية كانت لحفصة زوج النبى ﷺ مدبرة    |
| १९९         | أبو الرجال       | فسحرتها                                  |
| ٤٩٨         | عبد الله بن عمر  | أن جارية لحفصة زوج النبى ﷺ سحرتها        |
| ٤٣          | أنس              | إن الخمر قد حرمت                         |
|             | عبد الرحمن ويزيد | أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهى ثيب   |
| ۲۳۷         | ابنا مجمع        |                                          |
| ٧٥          | عبد الله بن عمرو | إن ربى عز وجل حرم علىّ الخمر             |
|             |                  | أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال : إن أمى امرأة |
| 109         | عبد الله بن عباس | كبيرة                                    |

| ۳۱۷ –  |                       |                                                     |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 17 - |                       | الجامع لابن وهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        | •                     | أن رجلاً سأل عبد الله بن عباس وعبد الله بن          |
| ۸١     | عبد الله بن هبيرة     | عمرو عن أكبر الكبائر                                |
| ٥٢.    | محمد بن سيرين         | أن رجلاً عض يد رجل                                  |
|        |                       | أن رجلاً قام.إلى عمر بن الخطاب وهو على              |
| ۸۲٥    | أبو النضر             | المنبر                                              |
| ٥٧     | أبو هريرة             | أن رجلاً من الأنصار قدم بخمر                        |
| १९१    | ابن شهاب              | أن رجلاً من المسلمين ارتد فكفر                      |
| ٥٢     | عامر بن يحيى المعافري | أن رجلين من أهل مكة أقبلا يريدان الإسلام            |
| ٨      | عبد الله بن عمرو      | أن رسول الله ﷺ احتجم                                |
| 175    | عبد الله بن عباس      | أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم                       |
| 178    | أنس                   | أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم                       |
| 717    | عمرة                  | أن رسول الله ﷺ اعتكف عشراً                          |
|        |                       | أن رسول الله ﷺ أعمر عائشة من التنعيم ليلة           |
| 1      | جابر بن عبد الله      | الحصبة                                              |
| ٥٢٧    | سعد بن إبراهيم        | أن رسول الله ﷺ أقاد من نفسه                         |
| 7 · 7  | عراك بن مالك          | أن رسول الله ﷺ أقام بمكة عام الفتح                  |
|        |                       | أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة يصلى                   |
| Y · V  | عبد الله بن عمر       | ركعتين                                              |
| 97     | ابن عباس              | أن رسول الله ﷺ بعث به مع أهله إلى منى               |
|        |                       | أن رسول الله على الله على الله على                  |
| 543    | أنس                   | حصير                                                |
| Yo.    | ابن عمر               | أن رسول الله حرمها يوم خيبر                         |
| 1.7    | ابن عمر               | أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع               |
|        |                       |                                                     |

| بن وهب | الجامع لا         | Y1X                                         |
|--------|-------------------|---------------------------------------------|
|        |                   | أن رسول الله ﷺ خرج إليهم ذات يوم وهم في     |
| ٧٥     | عبد الله بن عمرو  | المسجد                                      |
|        |                   | أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد     |
| ۳۹۳    | صالح بن خيوان     | اعتم على جبهته                              |
| 11.    | عطاء بن أبي رباح  | أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل أن يرموا     |
| 400    | أنس               | أن رسول الله ﷺ ركب فرساً فصرع عنه           |
| ١٨١    | أبو هريرة         | أن رسول الله ﷺ سئل عن ركوب الهدى            |
| ٣٦٧    | أبو سعيد الخدرى   | أن رسول الله ﷺ سجد في ( ص )                 |
| 419    | أبو هريرة         | أن رسول الله ﷺ سجد في النجم                 |
| £01    | عبد الله بن مسعود | أن رسول الله ﷺ صلى خمس ركعات                |
| ٨٤     | عروة              | أن رسول الله ﷺ صلى الصلاة بمنى ركعتين       |
| 119    | أنس بن مالك       | أن رسول الله ﷺ صلى الظهر والعصر             |
|        |                   | أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة |
| 97     | عبد الله بن عمر   | جميعاً                                      |
|        |                   | أن رسول الله ﷺ فرض على الناس زكاة الفطر     |
| 190    | عبد الله بن عمر   | من رمضان                                    |
|        |                   | أن رسول الله ﷺ قام في اثنتين من الظهر فلم   |
| 277    | عبد الله بن بحينة | يجلس                                        |
| ۲ · ٤  | على بن حسين       | أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد السفر           |
|        |                   | أن رسول الله ﷺ كان إذا سجد يُركى بياض       |
| 498    | ابن عباس          | إبطيه                                       |
|        |                   | أن رسول الله ﷺ كان إذا صدر من الحج أو       |
| 177    | عبد الله بن عمر   | العمرة أناخ بالبطحاء                        |

| ۳۱۹ — |                      | الجامع لابن وهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                      | أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من غزو أو                |
| ١٢٣   | عبد الله بن عمر      | حج                                                  |
| •     |                      | أن رسول الله ﷺ كان يأمر مناديه فينادى               |
| ٤٨٤   | ابن عمر              | بالصلاة                                             |
|       |                      | أن رسول الله ﷺ كان يخرج إلى العيد من                |
| 717   | عبد الله بن عمر      | طريق                                                |
| ۲۸٦   | عبد الله بن عمر      | أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه             |
| ٣٨٧   | سلیمان بن یسار       | أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه في الصلاة              |
| ٤١٤   | ابن شهاب             | أن رسول الله ﷺ كان يسلم من الصلاة                   |
| ٣٠٨   | عبد الله بن عمر      | أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر                      |
| ٤٣٣   | عبد الله بن عمر      | أن رسول الله ﷺ كان يصلى قبل الظهر ركعتين            |
| ۲۸۲،  | عائشة                | أن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم                    |
| 3 1 7 |                      |                                                     |
|       |                      | أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الركعة الأولى            |
| 737   | الحسن                | بـ ( سبح )                                          |
| 1.7   | عبد الله بن عمرو     | أن رسول الله ﷺ كان يقوم بين الجمرتين                |
| 757   | عمرو بن یحی <i>ی</i> | أن رسول الله ﷺ كان يكره نكاح السر                   |
| 780   | عبد الله بن عمر      | أن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير                  |
| 710   | عائشة                | أن رسول الله ﷺ كبر في الفطر والأضحى                 |
| ٥٢٣   | ابن شهاب وآخرون      | أن رسول الله ﷺ لم يعقل ما دون الموضحة               |
| 797   | أنس بن مالك          | أن رسول الله ﷺ لم يكن يكره الكحل للصائم             |
|       | أبو مسعود عقبة بن    | أن رسول الله ﷺ نهاهم عن ثمن الكلب                   |
| 11    | عمرو                 |                                                     |

| لابن وهب          | الجامع،                                         | ٣٢٠                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨                | جابر بن عبد الله                                | أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ التمر والزبيب                                                                                                                    |
| 77                | أنس                                             | أن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التمر والزهر                                                                                                                     |
|                   |                                                 | أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن جمع بين المرأة                                                                                                                 |
| 777               | أبو هريرة                                       | وعمتها                                                                                                                                                      |
| 10                | جابر بن عبد الله                                | أن رسول الله ﷺ نهى عن الخليطين                                                                                                                              |
| 777               | عبد الله بن عمر                                 | أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار                                                                                                                                |
| 7 \$ 1            | الربيع بن سبرة                                  | أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء                                                                                                                           |
| 444               | ابن عمر                                         | أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال                                                                                                                                |
| 701               | على                                             | أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء                                                                                                                  |
| 9.1               | عبد الله بن عمرو                                | أن رسول الله ﷺ وقف بالناس عام حجة الوداع                                                                                                                    |
|                   | ( عبد الرحمن بن                                 | أن رفاعة طلق امرأته                                                                                                                                         |
| 777               | الزبير )                                        |                                                                                                                                                             |
| 377               | ( عائشة )                                       | أن رفاعة القرظي طلق امرأته                                                                                                                                  |
|                   |                                                 | أن سالماً وعبيد الله بن عبد الله بن عمر كلما                                                                                                                |
| 177               |                                                 |                                                                                                                                                             |
|                   | نافع                                            | أباهما ليالي نزل الحجاج بابن الزبير                                                                                                                         |
| 017               | نافع<br>سعید بن المسیب                          | أباهما ليالى نزل الحجاج بابن الزبير<br>أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية                                                                             |
| 017<br>71.        | _                                               |                                                                                                                                                             |
|                   | سعيد بن المسيب                                  | أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية                                                                                                                    |
| ۲١.               | سعيد بن المسيب<br>عائشة                         | أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية<br>إن الشمس والقمر آيتان                                                                                           |
| 71.<br>771        | سعید بن المسیب<br>عائشة<br>عطاء بن یسار         | أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية<br>إن الشمس والقمر آيتان<br>إن الشمس والقمر خلقا من النار                                                          |
| 71.<br>771        | سعید بن المسیب<br>عائشة<br>عطاء بن یسار         | أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية إن الشمس والقمر آيتان إن الشمس والقمر خلقا من النار أن صاحب هدى رسول الله ﷺ سأله                                   |
| 71.<br>771<br>177 | سعید بن المسیب<br>عائشة<br>عطاء بن یسار<br>عروة | أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية إن الشمس والقمر آيتان إن الشمس والقمر خلقا من النار أن صاحب هدى رسول الله عليه سأله إن صدرت عن البيت صنعنا كما صنع |

.

| ۳۲۱ –      |                       | الجامع لابن وهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 104        | جابر بن عبد الله      | أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة                           |
| ٣١١        | عروة وعمرة            | أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت إذا اعتكفت                |
| 187        | سعيد بن المسيب        | أن عائشة كانت تعتمر في آخر ذي الحجة                 |
| 207        | نافع                  | أن عبد الله بن عمر أغمى عليه وذهب عقله              |
|            |                       | أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر             |
| 849        | نافع                  | بالأولى                                             |
|            |                       | أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق            |
| 177        | نافع                  | الأيسر                                              |
| 97         | سالم بن عبد الله      | أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله               |
| ۲۲.        | نافع                  | أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره                  |
|            |                       | أن عبد الله بن عمر كان يكون بمكة فإذا خرج           |
| ۸٥         | نافع                  | إلى منى وعرفة قصر الصلاة                            |
| ٤٨٤        | نافع                  | أن عبد الله بن عمر نادي بالعشاء                     |
|            | عبيد الله بن عبد الله | أن عبد الله بن مسعود أخذ بالكوفة رجالاً             |
| ٤٩٧        | ابن عتبة              | ينعشون حديث مسيلمة الكذاب                           |
| 117        | عبد الله بن عمر       | أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة                    |
| <b>797</b> | عمرو بن العاص         | إن فصل ما بين صيامنا                                |
| ۸۲         | عبد الله بن عمرو      | إن في كتاب الله: أنا الله لا إله إلا أنا            |
|            |                       | أن قريشاً كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب             |
| ٧          | أبو الزناد عن الثقة   | الحجام                                              |
| ٤٠٢        | قبيصة بن ذؤيب         | أن قِطّا أراد أن يمشى بين يدى رسول الله ﷺ           |
| 193        | عائشة                 | إن كسر عظم الميت                                    |
|            | ابن عمر ، وزید        | إن لها الميراث من زوجها                             |

| ٣٢٢ الجامع لابن وهب |                  |                                                  |  |  |  |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
|                     |                  |                                                  |  |  |  |
| 307                 | ابن ثابت         | ₹ 1 . 2 . 0 . 1 . 1 . 5 . ¶ 1 5 . ′              |  |  |  |
| ٣                   | سالم بن عبد الله | َ أَنْ نَاسَأُ رَأُوا هَلَالَ الْفَطْرِ نَهَاراً |  |  |  |
| ٤٦                  | عائشة            | إن ناساً من أمتى يشربون الخمر                    |  |  |  |
|                     |                  | أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله        |  |  |  |
| ٣٤                  | أم حبيبة         | مَلَلِيْهِ<br>عَلَيْكِيْهِ<br>وَسِيْكِيْمُ       |  |  |  |
|                     |                  | أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم      |  |  |  |
| ٤٨٧                 | زيد بن أسلم      | رجلاً                                            |  |  |  |
| 170                 | سليمان بن يسار   | أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم                        |  |  |  |
| 197                 | ابن شهاب         | أن النبي ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر                 |  |  |  |
|                     |                  | أن النبي ﷺ كان يجمع بين المغرب والعشاء           |  |  |  |
| ٩٣                  |                  | بالمزدلفة                                        |  |  |  |
| ١                   | ابن عباس         | أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع                      |  |  |  |
| ١٣                  | على بن أبي طالب  | أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب                      |  |  |  |
|                     |                  | أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا            |  |  |  |
| 400                 | أنس              | يفتتحون الصلاة بالحمد                            |  |  |  |
| 710                 | عائشة            | أن النبي ﷺ واقع أهله ثم نام ولم يغتسل            |  |  |  |
| 279                 | نافع             | أن نساء عبد الله بن عمر وجواريه كنّ يخضبن        |  |  |  |
| 144                 | سليمان بن يسار   | أن هَبَّار بن الأسود جاء يوم النحر               |  |  |  |
|                     | عبد الله بن أبي  | أن هذا كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم.            |  |  |  |
| ١٨٢                 | بكر بن حزم       |                                                  |  |  |  |
| ۲۸                  | أنس              | انتبذوا فيما شئتم                                |  |  |  |
| ٦٢                  | عمر              | أنت فويسق                                        |  |  |  |
|                     |                  |                                                  |  |  |  |

| ٣٢٣ |                  | الجامع لابن وهب                                       |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|
| ٥٠٧ | عمر              | انظر من صاحب هذا ؟                                    |
| 200 | أنس              | إنما جعل الإمام ليؤتم به                              |
| 0.1 | أبو هريرة        | إنما هذا من إخوان الكهان                              |
| ٤٠٧ | جابر بن عبد الله | أنه أتى النبي ﷺ وهو يصلي                              |
| 171 | على بن أبي طالب  | أنه أهلُّ بحجة وعمرة معاً                             |
| 103 | جابر بن عبد الله | أنه رأى رسول الله ﷺ يصلى في ثوب واحد                  |
| ٤١٧ | أبو أمامة بن سهل | أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع           |
|     |                  | أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حتى يرى             |
| ٤٨٣ | عمر بن محمد      | الفجر                                                 |
|     |                  | أنه رأى عائشة زوج النبي ﷺ معتمرة في ذي                |
| 181 | عبید بن وردان    | الحجة                                                 |
| ١٠٩ | عاصم بن عدی      | أنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة                       |
|     |                  | أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله :               |
| 177 | ( عروة )         | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ |
| 704 | ابن عمر          | أنه سئل عن متعة النساء                                |
|     |                  | أنه سجد مع رسول الله ﷺ إحدى عشرة                      |
| ۸۶۳ | أبو الدرداء      | سجدة                                                  |
|     | عبد الرحمن بن    | أنه سمع عمر بن الخطاب يعلم الناس التشهد               |
| 113 | عبد القارى       | على المنبر                                            |
|     |                  | أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ   |
| 777 | عبد الله بن عمر  | آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاة ﴾                     |
|     |                  | أنه سمع منادى رسول الله ﷺ ينادى بتحريم                |
| 71  | أنس              | الخمر                                                 |
|     | •                | ·                                                     |

| ېن وهب | الجامع لا             | ***************************************    |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|
| ٤٤٤    | محجن                  | أنه كان جالساً مع رسول الله ﷺ فأذن بالصلاة |
| 00     | ثابت بن يزيد الخولاني | أنه كان له عم يبيع الخمر                   |
| 171    | كعب بن عجرة           | أنه كان مع رسول الله ﷺ محرماً              |
| ٥١     | كيسان                 | أنه كان يتجر بالخمر                        |
| 1 2 9  | عبد الله بن عمر       | أنه كان يعتمر في رجب ويُهدى                |
| 777    | أبو هريرة             | أنه كان يقرأ في الجمعة                     |
| 777    | أبو هريرة             | أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة        |
| ٣٨٨    | عبد الله بن عمر       | أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض            |
| ٤٧٨    | عبد الله بن عمر       | أنه ليس على النساء أذان                    |
| ٦      | عمرو بن عامر          | أن مشى مع جار له حجام إلى أنس              |
| ۱۸۰    | عائشة                 | أنها أضلت لها بدنتان                       |
| ٥١     | کیسان                 | إنها قد حرمت                               |
| ٣.0    | عائشة                 | أنها كان يؤمها غلامها                      |
| ١٤٨    | عائشة                 | أنها كانت تأتى الجحفة قبل هلال المحرم      |
| 157    | عائشة                 | أنها كانت تعتمر فى رجب                     |
| ٤٨     | عائشة                 | أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر     |
| 179    | عائشة                 | إنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة       |
|        |                       | أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد صاحب النبي ﷺ   |
| १९७    | أبو على الهمداني      | في البحر                                   |
| ۲۸.    | أبو هريرة             | إنى أبيت يطعمني ربى                        |
| 77     | عبد الله بن مسعود     | إنى كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية             |
| 779    | ابن عمر               | إنى لست كهيئتكم                            |
| ١      | على بن أبي طالب       | إنى وطئت على دجاجة ميتة                    |

| ۳۲۰ — |                   | الجامع لابن وهب                             |
|-------|-------------------|---------------------------------------------|
| 170   | عائشة             | أهل رسول الله ﷺ بحج                         |
| 107   | عائشة             | أهلى بالحج                                  |
| 454   | الحسن             | -<br>أوتر                                   |
| ۲٧٠   | عبد الرحمن بن عوف | أولم ولو بشاة                               |
| 17    | أنس               | ألا إن الخمر قد حرمت                        |
| 7 5 5 | عباد بن شيبان     | ألا أنكحك أميمة                             |
| **    | الحكم بن عتيبة    | ألا إنى كنت نهيتكم أن تنبذوا                |
| 019   | صفوان بن یعلی     | أيدع يده في فيك ؟                           |
| ٣٦    | أبو وهب الجيشانى  | أيسكر ؟                                     |
| ٤٥    | عمر بن عبد العزيز | أيشرب الطلاء ؟                              |
| 377   | ابن عباس          | الأيم أحق بنفسها                            |
| ۲۲۲،  | عائشة ، وسعيد بن  | أيما امرأة نكحت على صداق                    |
| 775   | المسيب            |                                             |
| ٥٠٧   | عمر               | أين صهيب ؟                                  |
| 790   | عائشة             | أين المحترق آنفأ                            |
| 017   | الحسن             | بعث رسول الله ﷺ سرية فأتاهم رجل             |
| 118   | عقبة بن عامر      | بعثنى رسول الله ﷺ ساعياً                    |
| 227   | بريدة الأسلمي     | بكروا بالصلاة في اليوم الغيم                |
| ٣٧٢   | عطاء بن يسار      | بلغنى أن رجلاً قرأ بآية من القرآن فيها سجدة |
| ۲۸۸   | ابن شهاب          | بلغنى أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين         |
| ٤     | جابر بن عبد الله  | بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه ناس        |
|       |                   | بينا رسول الله ﷺ يقسم شيئاً أقبل رجل        |
| 070   | أبو سعيد          | فأكب عليه فطعنه رسول الله ﷺ بعرجون          |

| بن وهب | الجامع لا            |                                          |
|--------|----------------------|------------------------------------------|
| ۲٦.    | عائشة                | تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت ست سنين      |
| ٤٤١    | أبو هريرة ، وجابر    | التسبيح للرجال                           |
| 733    | ابن عبد الله         |                                          |
| 790    | عائشة                | تصدق                                     |
| 070    | أبو سعيد             | تعال فاسْتَقِدْ                          |
| ٤٨٥    | مكحول                | تقسم النساء وغيرهم في دية الخطأ          |
| 1 8 0  | عائشة                | تمت عمرة الدهر كله                       |
| 10     | جابر بن عبد الله     | التمر والزبيب                            |
| ٦.     | أبو هريرة            | ثمن کل خمر حرام                          |
| ١.     | أبو هريرة            | ثمن الكلب غير الصائد سحت                 |
|        | أبو مسعود عقبة بن    | ثلاثة هن سحت                             |
| 11     | عمرو                 |                                          |
| 17     | أبو بكر              | ثلاثة هن سحت                             |
| ٦٨     | عبد الله بن عمر      | ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة     |
| 199    | أبو سعيد             | جاء رجال من أهل البادية إلى النبي ﷺ      |
| 1 / 9  | ابن عباس             | جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إنى نذرت بدنة |
| ٤٠٣    | عبد الله بن عباس     | جئت راكباً على أتان                      |
| 0      | أنس                  | حجم أبو طيبة رسول الله                   |
| ١٠٣    | نافع                 | حلق رسول الله ﷺ وطائفة من أصحابه         |
| ١.٧    | جابر بن عبد الله     | خذوا منا مناسككم                         |
| 884    | عبد الله بن عمر      | خرج رسول الله ﷺ إلى قباء                 |
| ٣٠٣    | ثعلبة                | خرج رسول الله ﷺ ليلة في رمضان            |
| 711    | عبادة بن تميم عن عمه | خرج رسول الله يوماً يستسقى               |

| 77V <u> </u> |                    | الجامع لابن وهب                        |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|
| 107          | عائشة              | خرجنا مع رسول الله ﷺ فأهللت بعمرة      |
| 188          | عائشة              | خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهلٌ بحجة |
| ۲1.          | عائشة              | خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ         |
| ٤٠٤          | زيد بن أسلم        | خياركم ألينكم مناكباً في الصفوف        |
| ٤٠٦          | أبو حازم           | خير صفوف الرجال أولها                  |
|              |                    | دفع رسول الله ﷺ من عرفة حتى إذا جاء    |
| 91           | أسامة بن زيد       | الشعب نزل                              |
| ۳۸۰          | مالك               | ذلك أحب إلى ً                          |
| ٧٦           | قیس بن سعد         | ذلك والغبيرا وكل مسكر حرام             |
| 111          | ابن عباس           | الراعى يرمى بالليل                     |
| 7 8          | أبان بن أبى عياش   | رأيت جوارى أنس يضعن البُسْر في المكاتل |
| 247          | أبو حميد           | رأيت رسول الله ﷺ إذا قعد في الركعتين   |
| ١٠٨          | حرملة بن عمرو      | رأيت رسول الله ﷺ بعرفة                 |
|              | عبد الله المزنى عن | رأيت رسول الله ﷺ كبر في الأضحى سبعًا   |
| 717          | أبيه               | وخمساً                                 |
| 1 · V        | جابر بن عبد الله   | رأيت رسول الله ﷺ يأخذ حصى الخَذْف      |
| 1.0          | قدامة بن عمار      | رأيت رسول الله ﷺ يرمى الجمرة           |
| ۲۰۸          | عبد الله بن عمر    | رأيت رسول الله ﷺ يصلى على الحمار       |
| 277          | أبو هريرة          | رأيت عمر بن الخطاب فطيني سجد في النجم  |
| 0 · ٤        | عروة               | سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة ؟    |
| ٣٣           | عائشة              | سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع             |
| ٤            | عروة               | سئل رسول الله ﷺ في غزوة تبوك           |
| 7 · 9        | البراء بن عازب     | سافرت مع رسول الله ﷺ ثمانية عشر سفراً  |
|              |                    |                                        |

| رهب       | الجامع لابن و        | ٣٢٨                               |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| 440       | أنس                  | سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان    |
| ٣٩.       | عمر بن الخطاب        | سبحانك الله وبحمدك                |
| . ۳۷۰     | أبو هريرة            | سجدت مع رسول الله ﷺ               |
| 877       | أبو رافع             | سلوا الله حواثجكم                 |
|           |                      | سمعت رسول الله ﷺ يأمر أن يعتدل في |
| 491       | جابر بن عبد الله     | السجود                            |
| ٣.٠       | عائشة ٩              | السنة في المعتكف ألا يمس امرأته   |
|           | إبراهيم بن عبيد بن   | سيكون بعدى أئمة يضيعون الصلاة     |
| 44        | رفاعة .              |                                   |
| 770       | عدى الكندى د         | شاوروا النساء في أنفسهن           |
| <b>YV</b> | أنس ا                | شهدت وليمتين لرسول الله ﷺ         |
| ٣.        | أبو هريرة ٢          | شهر ثلاثين وشهر تسع وعشرين        |
|           | عبد الله بن أبي      | صدقة الغنم ليس فيها صدقة          |
| ١٨,       | بکر بن حزم ۲         |                                   |
| 277       | عمرو بن دینار ۳      | صلى عبد الله بن عباس على بساط     |
| ٤٥)       | جابر بن عبد الله ٣   | صلينا ليلة في غيم                 |
| ١٦        | کعب بن عجرة          | صم ثلاثة أيام                     |
| 24        | عبد الله بن عَمْرو ٢ | صلاة أحدكم وهو قاعد               |
| ٤٨        | ابن عمر ۱            | الصلاة خير من النوم               |
| ٣٣        | عبد الله بن عمر ٩    | صلاة الليل مثنى مثنى              |
| 80        | عبد الله بن عمر      | صلاة الليل والنهار مثنى مثنى      |
| ١٣        | عائشة ٨              | الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج  |
| ١٢        | عائشة                | طمثت صفية بنت حُييَ               |

| <b>7</b> 79 — |                    | الجامع لابن وهب                        |
|---------------|--------------------|----------------------------------------|
| 118           | عائشة              | طيبت رسول الله ﷺ يوم النحر             |
| 0 · 0         | ابن عباس           | العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئاً      |
| 99            | جابر بن عبد الله   | عرفة موقف                              |
| <b>V</b> 9    | عبد الله بن عمرو   | عصارة أهل جهنم                         |
| 191           | على بن أبى طالب    | عفوت عن الخيل والرقيق                  |
| 011           | عبد الله بن عَمْرو | عقل الكافر نصف عقل المؤمن              |
| ٣٢٣           | عثمان بن مظعون     | عليك بالصيام فإنه مَجْفَرة             |
| ٤٩.           | ابن شهاب           | عمد يد أو خطأ قلتَ ؟                   |
|               |                    | عن وفد جيشان الذين قدموا على رسول الله |
| ٣٦            | أبو وهب الجيشانى   | ميالية<br>عليه<br>وسيام                |
| 45            | أم حبيبة           | الغبيراء                               |
| 019           | يعلى بن أمية       | غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة العسرة        |
| 101           | عبد الله بن عباس   | فأتت رسول الله ﷺ امرأة من خثعم تستفتيه |
| ، ۳۸۰         | رفاعة بن رافع      | فإذا أتممت صلاتك على نحو هذا           |
| 277           |                    |                                        |
| 00            | عبد الله بن عمر    | فإن الله لعن الخمر                     |
| 100           | جابر بن عبد الله   | فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم     |
| 770           | عائشة              | فإنه يا رسول الله قد جاءني هَبَّة      |
| ٤٦٦           | حميد بن عبد الرحمن | فإنها لم تنسخ                          |
| 171           | أبو سعيد           | فأيكم واصل فمن سحر إلى سحر             |
| ,179          | عائشة              | فتلت قلائد هدى رسول الله ﷺ بيدى        |
| ١٧٠           |                    |                                        |
| ٤١            | عائشة              | فالحسوة منه حرام                       |
|               |                    |                                        |

| ٣٣ ·                                    | الجامع             | لابن وهب |
|-----------------------------------------|--------------------|----------|
| فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين        | عائشة              | 7.7      |
| فشج سعد                                 | ابن شهاب           | ٧٣       |
| فضل صلاة الجمع على صلاة الفذ            | ابن عمر            | 773      |
| فضل صلاة الجمع على صلاة الفذّ           | أبو هريرة          | 270      |
| فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة        | ابن شهاب           | 193      |
| فليؤمهم أفقههم                          | ابن المسيب         | 273      |
| فما منعك أن تفتح علىّ                   | حميد بن عبد الرحمن | ٤٦٦      |
| فمن تصدق اليوم ؟                        | أنس                | 477      |
| فمن شهد جنازة اليوم ؟                   | أنس                | 777      |
| فمن عاد مريضًا اليوم ؟                  | أنس                | 477      |
| فمن لى من الله يوم القيامة ؟            | أبو بكر            | 770      |
| في البدن الثَّني فما فوقه               | عبد الله بن عمر    | 140      |
| في الجمعة ساعة                          | أبو هريرة          | 777      |
| فى الخمار والدرع السابغ                 | أم سلمة            | 807      |
| فى السمع إذا ذهب الدية تامة             | سعيد بن المسيب     | ٥١٧      |
| فى القراءة فى الصلاة بذلك               | أنس                | 401      |
| فيما سقت الأنهار والغيم العشور          | جابر بن عبد الله   | 197      |
| قاتل الله يهودًا                        | أنس                | 71       |
| قاتل الله يهودًا                        | جابر بن عبد الله   | ٣        |
| قاتل الله يهودًا                        | عبد الله بن عمرو   | ۲        |
| قاتل الله يهودًا                        | أبو هريرة          | ٦.       |
| قاتله في النار                          | ابن شهاب           | ٤٩.      |
| قال الله عز وجل : كل حسنة عملها ابن آدم | أبو هريرة          | ۲۱۶      |
|                                         |                    |          |

| ۳۳۱ — |                   | الجامع لابن وهب                            |
|-------|-------------------|--------------------------------------------|
| ۳۱۳،  | أبو هريرة         | قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له        |
| 414   |                   |                                            |
| 804   | جابر بن عبد الله  | قد أحسنتم                                  |
| ٣٠٣   | ثعلبة             | ،<br>قد أحسنوا                             |
| ٦     | أنس               | قد كان رسول الله ﷺ يحتجم                   |
| 101   | عائشة             | قدمت مكة وأنا حائض                         |
|       |                   | قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه لعمرو بن   |
| 018   | ابن شهاب          | حزم                                        |
| 0.7   | أبو هريرة         | قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان |
| 071   | ابن عباس          | قضى رسول الله ﷺ في اليد مجتمعين فريضة      |
| 0 . 8 | المغيرة بن شعبة   | قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة                   |
| ٤١١   | عمر               | قولوا : التحيات لله                        |
| ٤ ٠ ٢ | على بن حسين       | كان إذا أراد السفر يومًا جمع               |
| 498   | ابن عباس          | كان إذا سجد يُرَى بياض إبطيه               |
| ۲۷٦   | عبد الله بن عمر   | كان إذا فاتته ركعة أو شيء من الصلاة        |
| 410   | عبد الله بن عمر   | كان إذا فاته شيء من الصلاة                 |
| ٤١٣   | عبد الله بن عمر   | كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الصلاة          |
| 213   | عبد الله بن مسعود | كان رسول الله ﷺ إذا كان في الركعتين        |
| ٣١    | جابر بن عبد الله  | كان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئًا           |
| 717   | أبو سعيد          | كان رسول الله ﷺ يخرج يوم العيد فيصلى       |
| 757   | عبد الله بن عمر   | كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة           |
| 800   | عائشة             | كان رسول الله ﷺ يستفتح القراءة بالحمد لله  |
| 540   | أنس               | كان رسول الله ﷺ يصلى على الخمرة            |

| ابن وهب | الجامع لا        | 744                                           |
|---------|------------------|-----------------------------------------------|
|         |                  | كان رسول الله ﷺ يصلى فيما بين أن يفرغ من      |
| ٣٣٦     | عائشة            | صلاة العشاء إلى الفجر                         |
|         |                  | كان رسول الله ﷺ يصلى يوم الجمعة حين تميل      |
| 177     | أنس بن مالك      | الشمس                                         |
| 471     | عائشة            | كان رسول الله ﷺ يصوم حتى أعرف فيه             |
| 9 8     | عبد الله بن عباس | كان رسول الله ﷺ يقدم العيال                   |
| ٣٧٣     | عبد الله بن عمر  | كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن             |
| 454     | عبد الله بن عمر  | كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر           |
|         |                  | كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة         |
| 717     | أبو هريرة        | الفجر                                         |
| ۳۸۹     | على بن حسين      | كان رسول الله ﷺ يكبر كلما خفض                 |
| 277     | عبد الله بن عمر  | كان سالم مولى أبى حذيفة يؤم المهاجرين الأولين |
| 10.     | سالم             | كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج     |
| ٤٧٩     | عبد الله بن عمر  | كان لا يؤذن في السفر بالأولى                  |
| ٤٨٢     | ابن عمر          | كان لا يزيد على الإقامة في السفر              |
| 44.     | عمر بن الخطاب    | كان لا يكبر حتى يلتفت إلى الصفوف              |
| Y 1 V   | عبد الله بن عمر  | كان يخرج إلى العيد من طريق                    |
| ٣١١     | عائشة            | كان يدخل عليَّ رأسه                           |
| ۳۸٦     | عبد الله بن عمر  | كان يرفع يديه حذو منكبيه                      |
| ٣٨٧     | سليمان بن يسار   | كان يرفع يديه في الصلاة                       |
| ٤١٤     | ابن شهاب         | كان يسلم من الصلاة أمام وجهه                  |
| ٣٣٣     | عبد الله بن عمر  | كان يسمع قراءة الإمام في المغرب               |
| ١٦٧     | عبد الله بن عمر  | كان يشعر بدنه من الشق الأيسر                  |
|         |                  |                                               |

| ۳۳۳ – |                     | الجامع لابن وهب                                   |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------|
| ۳۸۱   | عبد الله بن عمر     | کان ی <i>صلی</i> سبحته فی مقامه                   |
| 277   | عبد الله بن عمر     | كان يصلى قبل الظهر ركعتين                         |
| 408   | عبد الله بن عمر     | كان يفتتح أم الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم       |
| ۲۸۳،  | عائشة               | كان يقبل وهو صائم                                 |
| 317   |                     | ·                                                 |
| 717   | أبو واقد الليثى     | کان یقرأ بـ (ق)                                   |
| 777   | النعمان بن بشير     | كان يقرأ بـ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ |
| 177   | عبد الله بن عمر     | كان يقطر في عينيه الصَّبر وهو محرم                |
| 73    | أنس                 | كان يقطع الرطب من البُسْر                         |
| ۲۲.   | عبد الله بن عمر     | كان يقلم أظفاره                                   |
| 409   | ابن عمر             | كان يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها                 |
| 787   | عمرو بن یحیی        | كان يكره نكاح السر                                |
| 750   | عبد الله بن عمر     | كان يوتر على البعير                               |
| 187   | أم علقمة            | كانت عائشة تعتمر بمكة بعد الحج                    |
| ٣.    | الأسود بن يزيد      | كانت عائشة تنبذ لرسول الله ﷺ                      |
| 017   | الحسن               | كذبت بل أنت متعوَّذ                               |
| ٣٣    | عائشة               | كل شراب أسكر فهو حرام                             |
| ۹.    | محمد بن المنكدر     | كل عرفة موقف                                      |
| 7 · ٢ | عبد الله بن عمر     | کل مال یؤدی زکاته فلیس بکنز                       |
| ٤٤    | أبو سعيد الخدري     | کل مسکر حرام                                      |
| ٤٢    | عبد الرحمن بن حجيرة | کل مسکر حرام                                      |
| ۲۳۷   | عبد الله بن عمر     | کل مسکر خمر                                       |
| ۲۸    |                     |                                                   |

| ابن وهب      | الجامع ا          | <b>***</b>                                  |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ۷٥٢ ،        | عبد الرحمن بن عوف | كم سقت إليها ؟                              |
| <b>YV</b> ·  |                   |                                             |
| ٥            | ربيعة             | كم في أصبع المرأة ؟                         |
| 707          | أبو سلمة          | كم كان صداق بنات رسول الله ﷺ ؟              |
| 787          | على               | كمل دينه                                    |
| ٧٤           | أنس               | كنا في بيت أبي طلحة وأبي عبيدة              |
| ٤٠٨          | نافع              | كنت إذا صليت مع عبد الله بن عمر             |
| 23           | أنس               | كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأُبَىّ بن كعب |
| ٨٢٨          | عائشة             | كنت أفتل القلائد لهدى رسول الله ﷺ           |
| ***          | عطاء بن يسار      | كنت إماماً فلو سجدت سجدت معك                |
|              |                   | كنت فيمن يقدم رسول الله ﷺ إلى منى من        |
| 90           | ابن عباس          | المزدلفة                                    |
| <b>Y Y X</b> | حمزة بن عمرو      | كيف لى بالصيام ؟                            |
| 778          | عائشة             | لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة              |
| 014          | زیاد بن نعیم      | لعن الله جَمْداً                            |
| ٥٤           | ذُويد             | لعن في الخمر عشرة                           |
| ۸۳           | عبد الله بن عمرو  | لقد قرأت في ثلاث كتب أن الخمر محرمة         |
| ٤٣٤          | ابن شهاب          | لم أزل أسمع أن رسول ﷺ صلى على خمرة          |
| ٥١٣          | زیاد بن نعیم      | لم أكن لأفعل                                |
| ٣            | جابر بن عبد الله  | لما قدم رسول الله رَبِيْكِيْرُ مكة          |
| ٥٨           | جابر بن عبد الله  | لما كان فتح مكة أهراق رسول الله ﷺ الخمر     |
| ٥١٣          | زیاد بن نعیم      | ليأتين عليكم زمان ترضون بالكفاف             |
| ٤٧           | أبو مالك الأشعري  | ليشربن أناس من أمتى الخمر                   |

| <b>~</b> ~ |                  |                                                     |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۳٥        |                  | الجامع لابن وهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 710        | أبو هريرة        | ليس الصيام من الأكل والشرب فقط                      |
| 119        | أبو هريرة        | ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة             |
| ۱۸۸        | عبد الله بن عمر  | ليس في الحلى زكاة                                   |
| ١٨٥        | أبو سعيد الخدرى  | ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة                 |
| 279        | أبو هريرة        | لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم                        |
|            |                  | ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله ﷺ                 |
| 777        | عامر بن ربيعة    | يتسوك وهو صائم                                      |
| 707        | عائشة            | ما أخذ رسول الله ﷺ لشيء من بناته                    |
| 071        | مروان            | ما أدرى أقوم لهذا أم أقعد                           |
| 39         | عبد الله بن عمرو | ما أسكر كثيره                                       |
| ٤١         | عائشة            | ما اُسكر كثيره                                      |
| ٥٧         | أبو هريرة        | ما دريت ما المدية قبل ذلك اليوم                     |
| 0 7 1      | سعيد بن المسيب   | ماذا ترى في الأصابع ؟                               |
| 207        | أم سلمة          | ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟                    |
|            |                  | ماذا كان رسول الله عَلَيْةٍ يـقرأ في الفـطر         |
| 717        | عمر              | والأضحى                                             |
| 777        | الضحاك بن قيس    | ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة             |
| ٤٠٠        | عروة             | ما سترة المصلى ؟                                    |
| 317        | أبو سلمة         | ما صمت ولا أفطرت                                    |
| 473        | عطاء بن أبي رباح | ما علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم            |
| ٥٠٧        | عمر              | مالك ولهذا ؟                                        |
| ٣٣٧        | عائشة            | ما من امرئ يكون له صلاة بالليل                      |
| ٤٤٤        | محجن             | ما منعك أن تصلى مع الناس                            |

|                                         | الجاه            | ع لابن وهب |
|-----------------------------------------|------------------|------------|
| ملم حراماً يحله إلا الطواف بالبيت       | عائشة            | ١٧٢        |
| کیك ؟                                   | عائشة            | 104        |
| سنع هؤلاء                               | ثعلبة            | ٣.٣        |
| مؤخرة الرَّحْل                          | عروة             | ٤٠٠        |
| ، رجل يهلّ                              | ابن عباس         | ٠٢١        |
| فلتغتسل                                 | أبو بكر          | 108        |
| ت السنة أشياء من الإنسان ، فى نفسه الدي | زيد بن أسلم      | ٥١٨        |
| درك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر        | عمر بن الخطاب    | ۸۸         |
| درك من الصبح ركعة                       | أبو هريرة        | १०१        |
| صبح منكم صائماً ؟                       | أنس بن مالك      | 477        |
| عتمر في أشهر الحج                       | عبد الله بن عمر  | , 140      |
|                                         |                  | 120        |
| مّ الناس فأصاب الوقت                    | عقبة بن عامر     | ٣٨٢        |
| رك الجمعة ثلاثأ                         | جابر بن عبد الله | 770        |
| رك الصلاة سكراً أربع مرات               | عبد الله بن عمرو | ٧٩         |
| مي الجمرة ثم حلق                        | عمر              | 117        |
| بَدَّ فرجة في الصف                      | عروة             | ٤٠٥        |
| ىرب جرعة من خمر                         | عبد الله بن عمرو | ٧٠         |
| ىرب الخمر فسكر                          | عبد الله بن عمرو | 79         |
| رب الخمر في الدنيا                      | عبد الله بن عمر  | 77         |
| هد العشاء مع الإمام فكأنما قام          | عثمان            | 277        |
| سام رمضان                               | أبو أيوب         | ٣٢.        |
| مام يوماً في سبيل الله                  | أبو سعيد         | 419        |

•

| ۳۳۷ — |                    | الجامع لابن وهب                             |
|-------|--------------------|---------------------------------------------|
| 409   | أبو هريرة          | من صلى صلاة لم يقترئ بأم القرآن             |
| ٣٢    | عبد الله بن عمر    | من العنب خمراً                              |
| 177   | ابن عمر            | من قرن بين الحج والعمرة                     |
| 00    | عبد الله بن عمر    | من كان عنده من هذه الخمر شيء                |
| 797   | القاسم بن محمد     | من كان عليه صيام من رمضان                   |
| 777   | أنس                | من كان له ظهر أو فضل                        |
| 771   | یحیی ویزید بن عیاض | من كان منكم له إمام يأتم به فلا يقرأنَّ معه |
|       |                    | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على |
| 70    | عمر بن الخطاب      | مائدة تدار عليها الخمر                      |
| ٧٧    | قیس بن سعد         | من كذب علىّ متعمدًا                         |
| ٢٨٢   | حفصة               | من لم يجمع الصيام قبل الفجر                 |
| ٥٣٣   | عمر بن الخطاب      | من نام عن حزبه                              |
| 670   | ابن المسيب         | من نسى صلاة فليصلها                         |
| 373   | عبد الله بن عمر    | من نسى صلاة من صلواته                       |
| 117   | عبد الله بن عباس   | من نسى من نسكه شيئاً                        |
|       |                    | نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن   |
| ١٧٨   | جابر بن عبد الله   | سبعة                                        |
| ۲     | أنس بن مالك        | نعم إذا أديتها إلى رسولي                    |
| ۱۳۳   | أبو هريرة          | نعم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة          |
| ۲ · ٤ | عمر                | نعم البدعة هذه                              |
| ٤٥    | سالم               | نعم قد کان أبی يشربه                        |
| ٥٢٨   | عمر                | نعم ، والله لأقيدن                          |
| ٣٦٦   | عقبة بن عامر       | نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما            |

| بن وهب | الجامع لا         | YYA                                        |
|--------|-------------------|--------------------------------------------|
| ۳۹٦    | على بن أبي طالب   | نهاني رسول الله ﷺ أن اقرأ راكعًا أو ساجدًا |
| 77     | أنس               | نهى أن يخلط التمر والزهو                   |
| ١٨     | جابر بن عبد الله  | نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا           |
| ٤٤٨    | عبد الله بن مغفّل | نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في معاطن الإبل     |
|        |                   | نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ التمر والزبيب      |
| ١٧     | أبو قتادة         | جميعًا                                     |
|        |                   | نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في سبع           |
| 2 2 9  | عبد الله بن عمر   | مواطن                                      |
| ٩      | أبو هريرة         | نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة               |
| ۲۸     | أنس               | نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر               |
| ١٣     | على بن أبي طالب   | نهى عن ثمن الكلب                           |
| 777    | أبو هريرة         | نهى عن جمع بين المرأة وعمتها               |
| 10     | جابر بن عبد الله  | نهى عن الخليطين أن يشربا                   |
| 781    | الربيع بن سبرة    | نهى عن متعة النساء                         |
| 444    | ابن عمر           | نهى عن الوصال                              |
| 79     | أبو سعيد الخدري   | نهيتكم عن النبيذ                           |
| ۱۸۷    | على بن أبي طالب   | هاتوا لى ربع العشور                        |
| ۱۷٤    | عبد الله بن عمر   | الهدى ما قُلِّدَ وأشعر                     |
| ٥١٤    | ابن شهاب          | هذا بيان من الله عز وجل ورسوله             |
| 018    | ابن شهاب          | هذا كتاب الجراح                            |
| 787    | على               | هذا النكاح لا السفاح                       |
| 107    | عائشة             | هذه مكان عمرتك                             |
| 3 7    | أنس               | هكذا كنا ننبذ على عهد رسول الله ﷺ          |

| ٣٣٩ _ |                      | الجامع لابن وهب                             |
|-------|----------------------|---------------------------------------------|
| ٤٩    | ابن عباس             | هل علمت أن الله عز وجل قد حرمها ؟           |
|       | محمد بن عبد الرحمن   | هما فَجْرَان                                |
| ٣٢٨   | ابن ثوبان            |                                             |
| 173   | أبو سلمة             | هو أميرهم                                   |
| 77    | عبد الله بن عُمرو    | هي أكبر الكبائر                             |
| ٥٥    | ابن عباس             | هی حزام وثمنها حرام                         |
| 777   | حمزة بن عمرو         | هي رخصة من الله                             |
| ٣٧٧   | أبو سعيد             | هي السنّة                                   |
| ٥١٣   | زیاد بن نعیم الحضرمی | هي لكم حتى ينزعها الله منكم                 |
| ٧٠    | عبد الله بن عمرو     | والذى نفسى بيده إنه لفى الكتاب الأول        |
| 77    | عبد الله بن عمرو     | والله إن عظيمًا عند الله                    |
| ۸۲٥   | عمر                  | والله لأقيدنك منه                           |
|       |                      | والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم |
| ٤٨٨   | ء<br>عمر             | أجمعين                                      |
| ٥٠٧   | عمر                  | والله ما على هذا عاهدناكم                   |
| 077   | ءُ<br>عُمر           | والله لا يستقيد                             |
| 277   | أنس                  | وإن كانوا ليرون من صام فهو أفضل             |
| 444   | أنس                  | وجبت له                                     |
| 337   | مالك                 | وربما أوتر بعد الفجر                        |
| ٤٨١   | نافع                 | وكان ابن عمر إذا رأى الفجر أذن              |
| ١٧٦   | ابن عمر              | وكل هدى لم يقلد يوم عرفة ويوقف فهو جزور     |
| ١٦.   | ابن عباس             | وما شبرمة ؟                                 |
| 77    | عبد الله بن عمرو     | وهُو في الحجر بمكة وسئل عن الخمر            |

|             |                     | <b>~</b> (                        |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| بن وهب      | الجامع لا           | Υ٤٠                               |
| 48.         | مالك                | والوتر سنة                        |
| ۱۸۷         | على                 | وليس في مال زكاة                  |
| ١٢٢         | عبد الله بن عمر     | لا إله إلا الله وحده لا شريك له   |
| ٤٤.         | مالك                | لا بأس بذلك أن يصلين بالحناء      |
| ٤١٨         | أبو هريرة           | لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون       |
| ۲۳۸         | أبو هريرة           | لا تزوج المرأة المرأة             |
| 70          | جابر بن عبد الله    | لا تشربوا في المزفت               |
| ٣.١         | عبد الله بن عمر     | لا تصوموا حتى تروا الهلال         |
| ٣٤          | أم حبيبة            | لا تطعموه                         |
| ۲١          | امرأة               | لا تنتبذوا التمر والزبيب          |
| ٤           | جابر بن عبد الله    | لا تنتفعوا بشيء من الميتة         |
| 377         | عائشة               | لا ، حتى تذوقى عسيلته             |
| ٣           | عبد الله بن عمر     | لا ، حتى يُرَى من حيث يُرى بالليل |
| ١           | عطاء                | لا رمل فيه                        |
| ۲۳۳         | عبد الله بن عمر     | لا شغار في الإسلام                |
| 19.         | أبو هريرة           | لا صدقة على الرجل في خيله         |
| 34          | عبد الله بن عَمْرو  | لا صلاة بعد طلوع الفجر            |
| <b>70</b> A | عبادة بن الصامت     | لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن    |
| 199         | أبو سعيد            | لاً . فأدوها عن الصغير والكبير    |
| 781         | عائشة               | لا نامت عينه                      |
| ۲٤.         | أبو موسى            | لا نكاح لامرأة بغير إذن ولى       |
| ۲           | عبد الله بن عمرو    | لا . هي حرام                      |
| ٤٣٠         | أبو هريرة وأبو سعيد | لا يتنخّم أحدكم في القبلة         |

| ٣٤١ - |                      | الجامع لابن وهب                              |
|-------|----------------------|----------------------------------------------|
| 777   | أبو الدرداء          | لا يجوز اللعب في كل شيء                      |
| ۱۷۳   | عائشة                | لا يحرم إلا من أهَلَّ ولبَّى                 |
| ١٤    | أبو هريرة            | لا يحل ثمن الكلب                             |
| 101   | أبو هريرة            | لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر        |
| 777   | عبد الرحمن بن الزبير | لا يحل لك حتى تذوق العسيلة                   |
| 729   | الحسن                | لا يحل نكاح إلا بولى                         |
| 577   | سعيد بن المسيب       | لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق       |
| 777   | أبو هريرة            | لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه                  |
| ٧٠    | عبد الله بن عمرو     | لا يدخل الجنة خمسة                           |
| ٤٨٦   | ابن المسيب           | لا يرث قاتل                                  |
| 449   | المغيرة              | لا يسبح الإمام في مصلاه                      |
|       |                      | لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم لها |
| YOA   | عبد الله بن عمر      | شيئا                                         |
| ٤٥٠   | أبو هريرة            | لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد               |
| 400   | أبو سعيد             | لا يضر أحدكم إذا تزوج                        |
|       | سالم وعبيد الله بن   | لا يضرك ألا تحج العام                        |
| 127   | عبد الله             |                                              |
| ٤٣٧   | وهب بن عبد الله      | لا يضعنّ أحدكم ثوبه على أنفه                 |
| 2 2 0 | جابر                 | لا يعيد الرجل الصلاة من التبسّم              |
| ٢٨    | عطاء بن أبى رباح     | لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جَمْع   |
| 0.9   | بكر بن سوادة         | لا يقتل مؤمن بكافر                           |
| ٥٠٨   | عبد الله بن عَمْرو   | لا يقتل مؤمن بكافر                           |
| 737   | عائشة                | لا ينكح امرأة بغير أمر وليها                 |

| لابن وهب    | الجامع           | ٣٤٢                                               |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 771         | عائشة            | يا ابن أختى هي اليتيمة                            |
| ٥           | سعيد بن المسيب   | يا ابن أخى إنها السنة                             |
| ٥٠٧         | معاذ بن جبل      | يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك                  |
| ۸۲۵         | عمرو بن العاص    | يا أمير المؤمنين تقيد من عاملك ؟                  |
| ٤٣          | أبو طلحة         | يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها                  |
| ٤٧٥         | صفوان بن سليم    | یا بنی خطمة اجعلوا مؤذنکم                         |
| 790         | عائشة            | يا رسول الله احترقت                               |
| ۲           | أنس              | يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك            |
| ۲۳۱         | أبو هريرة        | يا رسول الله ، أمن ساعات الليل والنهار            |
| 101         | عبد الله بن عباس | يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده    |
| 199         | أبو سعيد         | يا رسول الله ، إنا أولو أموال                     |
| 30          | ديلم الجيشاني    | يا رسول الله ، إنا بأرض باردة                     |
| 397         | جابر بن عبد الله | يا رسول الله ، إنى أمى ماتت وعليها صيام           |
| 737         | الحسن            | يا رسول الله ، أوتر بعد الفجر ؟                   |
| 417         | عقبة بن عامر     | يا رسول الله ، في سورة الحج سجدتان ؟              |
| ٥١          | کیسان            | یا کیسان ، إنها قد حرمت                           |
| ٥٣          | عبدالله بن عباس  | يا محمد ، إن الله تعالى لعن الخمر                 |
| <b>۲۱</b> ۸ | ابن السَّبَّاق   | يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين |
| 7 . 0       | أنس              | توخر الظهر إلى أول وقت العصر                      |
| ۲ . ۲       | أبو هريرة        | يتبع أحدكم كنزه يوم القيامة                       |
| ۲۳٦         | أبو هريرة        | اليتيمة تستأمر                                    |
| 071         | ابن عباس         | يرحم الله عمر                                     |
| PAY         | صالح بن كيسان    | يقضى عنه                                          |

| ٣٤٣ |                  | الجامع لابن وهب                          |
|-----|------------------|------------------------------------------|
|     |                  | ینادی یوم القیامة منادی أن كل حارث يُعطى |
| ۳۱۸ | كعب الأحبار      | بحرثه                                    |
| 779 | جابر بن عبد الله | يوم الجمعة                               |

## ثالثًا: فهرس شيوخ ابن وهب

- ۱ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ، أبو إسحاق المدينى ، نزيل بغداد ، ثقة تُكُلِّم فيه بلا قادح ، من الثامنة ، مات سنة خمس وثمانين [ومائة] . ع ـ التقريب ( ترجمة رقم ۱۷۷ ) : ( ٤١٦ ) ، ٥٢٧ ) (\*) .
- ٢ إبراهيم بن نَشيط الوَعْلاني ، المصرى ، أبو بكر ، ثقة ، من الخامسة ، مات سنة إحدى وستين [ ومائة ] . بخ دس ق التقريب (ترجمة رقم ٢٦٦): (٢٦ ، ٤٦).
- ۳ ـ أسامة بن زيد الليثي مولاهم ، أبو زيد المدني ، صدوق يهم ، من السابعة ، مات سنة ثلاث وخمسين [ ومائة ] وهو ابن بضع وسبعين . خت م ٤ ـ التقريب ( ترجمة رقم ٣١٧ ) : ( ١ ، ٢٩ ، ٢٢ ، ٣٣ ، ٣٧ ، ٩٩ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٧٦ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٤٧١ ، ٤٧٩ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧١
- ٤ إسماعيل بن عيَّاش بن سُلَيْم العنْسى ، أبو عتبة الحمْصى ، صدوق فى روايته عن أهل بلده مُخلِّط فى غيرهم ، من الثامنة ، مات سنة إحدى \_ أو اثنتين \_ وثمانين [ومائة ] وله بضع وسبعون سنة \_ ى ٤ \_ التقريب ( ترجمة رقم ٤٧٣ ) : ( ١٧٩ ) .
- م اشهل بن حاتم الجُمحى مولاهم أبو عمرو، وقيل: أبو حاتم، بصرى، صدوق يخطئ ، من التاسعة ، مات سنة ثمان ومائتين . خ ت ـ التقريب ( ترجمة رقم ٥٣٤ ) :
   (٤٦٠) .
- ٦ أفلح بن حميد بن نافع الأنصارى المدنى ، يكنى أبا عبد الرحمن ، يقال له : ابن صَفِيراً ، ثقة ، من السابعة ، مات سنة ثمان وخمسين [ ومائة ] وقيل بعدها . خ م د س ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ٥٤٧ ) : ( ١٦٩ ، ٢٨٥ ) .
- ٧ ـ أنس بن عياض بن ضَمْرة أبو عبد الرحمن ، الليثى ، أبو ضَمْرة المدنى ، ثقة ،
   من الثامنة ، مات سنة مائتين ، وله ست وتسعون سنة . ع . التقريب ( ترجمة رقم ٥٦٤ ) : ( ٣١٥ ) .
- $\Lambda$  بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصرى ، أبو محمد ، أو أبو عبد الملك ، ثقة ثبت ، من الثامنة ، مات سنة ثلاث ـ أو أربع ـ وسبعين [ ومائة ] ، وله نيف وسبعون . خ م د ت س ـ التقريب ( ترجمة رقم ۷۵۱ ) : (  $\pi \cdot \pi$  ) .

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين الأولين يعنى رقم الترجمة في المصدر . وما بين القوسين الثانيين يعني أرقام الترجمة .

۹ ـ جابر بن إسماعيل الحَضْرْمَى ، أبو عباد المصرى ، مقبول ، من الثامنة ، بخ م د
 س ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ٨٦٤ ) : ( ٢٠٥ ) .

۱۱ \_ الحارث بن نَبْهَان الجَرْمى ، أبو محمد البصرى ، متروك ، من الثامنة ، مات بعد الستين [ ومائة ] . ت ق \_ التقريب ( ترجمة رقم ۱۰۰۱ ) : ( ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۹۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ )

۱۲ \_ حَرْمُلَة بن عمران بن قُرَاد التَّجِيبى ، أبو حفص المصرى ، يعرف بالحاجب ، ثقة ، من السابعة ، مات سنة ستين [ وَمائة ] ، وله ثمانون سنة . بخ م د س ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ١١٧٤ ) : ( ١٤١ ) .

۱۳ ـ حفص بن ميسرة العُقيلى ، أبو عمر الصنعانى ، نزيل عسقلان ، ثقة ربما وهم، من الثامنة ، مات سنة إحدى وثمانين . خ م مد س ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ١٣٣٣ ) : ( ١٦٢ ، ١٩٧ ، ٤٠٤ ) .

18 ـ حمید بن زیاد ، أبو صخر ، ابن أبی المخارق الخراط ، مدنی سکن مصر ، ویقال هو : حمید بن صخر أبو مَوْدُود الخراط ، وقیل : إنهما اثنان ، صدوق یهم ، من السادسة ، مات سنة تسع وثمانین [ ومائة ] . بخ م د ت عس ق ـ التقریب ( ترجمة رقم ( ۱۵۶۲ ) : ( ۲۷ ) .

10 \_ حنظلة بن أبى سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحى ، المكى ، ثقة حجة ، من السادسة ، مات سنة إحدى وخمسين [ ومائة ] ع \_ التقريب ( ترجمة رقم ١٥٨٢ ) : (٢٢٢٠ ) .

17 \_ حَيْوَة بن شُريْح بن صفوان التَّجيبي، أبو زرعة المصرى، ثقة ثبت فقيه زاهد، من السابعة ، مات سنة ثمان \_ وقيل : تسع \_ وخمسين [ ومائة ] \_ ع \_ التقريب ( ترجمة رقم ١٦٠٠ ) : ( ٢٢٠ ، ٣٤٢ ، ٣٩٧ ) .

۱۷ \_ حُيَى بن عبد الله بن شريح المعافرى ، المصرى ، صدوق يهم ، من السادسة ، مات سنة ثمان وأربعين [ ومائة ] \_ ع \_ التقريب ( ترجمة رقم ١٦٠٥ ) : ( ٥٢٦ ) .

۱۸ ـ الخليل بن مُوة الضّبُعى ، البصرى ، نزل الرَّقة ، ضعيف ، من السابعة ، مات سنة ستين [ ومائة ] . ت ـ التقريب ( ترجمة رقم ۱۷۵۷ ) : ( ۲۲ ) ، ۳۲۷ ) .

۱۹ ـ داود بن قیس الفراء الدبّاغ ، أبو سلیمان القرشی مولاهم ، المدنی ، ثقة فاضل، من الخامسة ، مات فی خلافة أبی جعفر ـ خت م ٤ ـ التقربب ( ترجمة رقم ١٨٠٨ ) : ( ٢١٣ ، ٢٨٥ ، ٣٩٩ ، ٤٤٧ ) .

۲۰ ــ زَمْعَة بن صالح الجَندى اليمانى ، نزيل مكة ، أبو وهب ، ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون ، من السادسة . م مد ت س ق ــ التقريب ( ترجمة رقم ۲۰۳۵ ) : (٤ ، ٤٣٣) .

۲۱ ـ سعید بن أبی أیوب الخزاعی مولاهم المصری أبو یحیی بن مقلاًص ، ثقة ثبت، من السابعة ، مات سنة إحدی وستین [ ومائة ] وقیل غیر ذلك وكان مولده سنة مائة ـ ع ـ التقریب ( ترجمة رقم ۲۲۷۶ ) : ( ٤٥ ، ٤٠٠ ، ٤٢٨ ) .

۲۲ ـ سعید بن عبد الرحمن الجُمَحی، أبو عبد الله المدنی، قاضی بغداد، صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان فی تضعیفه، من الثامنة، مات سنة ست وسبعین [وماثة] وله اثنتان وسبعون . عخ م د س ق ـ التقریب ( ترجمة رقم ۲۳۰۰) : (۱۷۷، ۲۲، ۳۳۸).

۲۳ ـ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ، أبو عبد الله الکوفی ، ثقة حافظ فقیه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة ، وكان ربما دلّس ، مات سنة إحدى وستین [ومائة] ، وله أربع وستون . ع ـ التقریب ( ترجمة رقم ۲٤٤٥ ) : ( ٥، ١٠٥، ١١٥، ١٨٥ ، ١٨٥ ) .

۲۵ ـ سلمة بن وردان الليثي ، أبو يعلى المدنى ، ضعيف ، من الخامسة ، مات سنة بضع وخمسين [ ومائة ] بخ ت ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ٢٥١٤ ) : ( ٣٢٢ ) .

۲٦ ـ سليمان بن بلال التيمى مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدنى ، ثقة ، من الثامنة ، مات سنة سبع وسبعين [ ومائة ] . ع . التقريب ( ترجمة ٢٥٣٩ ) : ( ٥٠ ) . ٢٤٩

٢٧ ـ شبيب بن سعيد التميمي الحبطى البصري ، أبو سعيد ، لا بأس بحديثه من

رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب ، من صغار الثامنة ، مات سنة ست وثمانين [ ومائة ] خ خد س ــ التقريب ( ترجمة رقم ۲۷۳۹ ) : ( ۵۹ ، ۷۰ ، ۲۳۲).

۲۸ ـ شمر بن نُمیْر ، ضعیف وأحادیثه منکرة ـ الکامل لابن عدی (٤/ ١٣٦٢) :
 ۲۵ ، ٤٠ ، ۲٤٦) .

۲۹ ـ الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خاك بن حزام الأسدى الحزامي، أبو عثمان المدنى ، صدوق يهم، من السابعة . م ٤ ـ التقريب ( ترجمة رقم ٢٩٧٢) : ( ٢٣٩ ) .

۳۰ ـ طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمى ، المكى ، متروك ، من السابعة ، مات
 سنة اثنتين وخمسين [ ومائة ] ـ ق ـ التقريب ( ترجمة ٣٠٣٠ ) : ( ١١٤) .

٣١ ـ عاصم بن حكيم ، أبو محمد ، ابن أخت عبد الله بن شُوْذَب ، صدوق ، من السابعة . بخ د ـ التقريب ( ترجمة ٣٠٥٥) : ( ٦٩ ) .

٣٢ ـ عبد الله بن الأسود القرشى . قال أبو حاتم : شيخ لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب . الجوح والتعديل ( ٢/٥ ـ ترجمة زقم ٦ ) : ( ٢٤٥ ) .

۳۳ ـ عبد الله بن زیاد بن سلیمان بن سَمْعان المخزومی أبو عبد الرحمن المدنی ، قاضیها ، متروك ، اتهمه بالكذب أبو داود وغیره ، من السابعة ، مد ق ـ التقریب (ترجمة رقم ( ۳۳۲۱) : ( ۲۰ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ) .

۳٤ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، العمرى، المدنى ، ضعيف عابد ، من السابعة ، مات سنة إحدى وسبعين [ ومائة ] وقيل بعدها - م ٤ - التقريب ( ترجمة رقم ٣٤٨٩) : ( ٥ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٢٢ ، ٨٥ ، ٩٣ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٢١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ) .

٣٥ ـ عبد الله القتباني ، لعله عبد الله بن المفضل بن فضالة القتباني ( ت ١٨٤ هـ) ذكره السمعاني في الأنساب ( ١٠ / ١٠ ) وقال : وما علمت له رواية قاله ابن يونس .

٣٦ ـ عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، أبو عبد الرحمن المصرى ، القاضي ، صدوق ، من السابعة ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل

من غیرهما ، وله فی مسلم بعض شیء مقرون ، مات سنة أربع وسبعین [ ومائة ] وناف علی الثمانین، م د ت ق . التقریب ( ترجمة رقم ۳۵،۳ ) : ( ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۵ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۷۷ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۵۰ ، ۷۲ ، ۱۱۸ ، ۱۲۸ ، ۱۰۲ ، ۲۰۲ ، ۱۱۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ) .

٣٧ ـ عبد الجبار بن عمر الأيْلى الأموى ، مولاهم ، ضعيف ، من السابعة ، مات بعد الستين [ ومائة ]. ت ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ٣٧٤٢ ): ( ١٥، ١٦ ، ٢٥ ، ٢٥ ).

٣٨ ـ عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقى قاضيها ، ضعيف فى حفظه ، من السابعة ، مات سنة ست وخمسين وقيل بعدها ، وكان رجّلاً صالحاً بخ د ت ق . التقريب ( ترجمة رقم ٣٨٦٢ ) : ( ٣٤٧ ) .

٣٩ ـ عبد الرحمن بن أبى الزناد: عبد الله بن ذكوان المدنى ، مولى قريش ، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها ، من السابعة ، ولى خَرَاج المدينة فَحُمِد ، مات سنة أربع وسبعين [ ومائة ] ، وله أربع وسبعون سنة . خت م ٤ ـ التقريب ( ترجمة رقم ٣٨٦) : ( ٣ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٣٢١ ) .

• ٤ - عبد الرحمن بن سلمان الحجرى . قال أبو حاتم : مضطرب الحديث . . . ما رأيت فى حديثه منكراً ، وهو صالح الحديث . الجرح والتعديل ( ٥ / ٢٤٢ ، ترجمة رقم ١١٤٧ ) : ( ١١ ، ٢١ ، ٢٠٣ ، ٤٦١ ) .

١٤ - عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله المَعَافري ، أبو شريح الإسكندراني ، ثقة فاضل لم يصب ابن سعد في تضعيفه ، من السابعة ، مات سنة سبع وستين [ ومائة ] ع \_ التقريب ( ترجمة رقم ٣٨٩٢ ) : ( ٥٥ ) .

27 ـ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريَّج الأموى مولاهم المكى ، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل ، من السادسة ، مات سنة خمسين [ ومائة ] أو بعدها ، وقد جاز السبعين . ع ـ التقريب ترجمة رقم ( ٤١٩٣ ) : ( ٢٦ ، ٣١ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ) .

٤٤ ـ عثمان بن الحكم الجُذامي المصرى ، صدوق له أوهام ، من الثامنة ، مات سنة

ثلاث وستين [ ومائة ] ، وهو أول من أدخل مصر مسائل مالك . قاله ابن وهب . د س \_ التقريب ( ترجِمة رقم ٤٤٥٩ ) : ( ٤٦٧ ) .

ده عثمان بن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى ، أبو مسعود المقدسى ، ضعيف ، من السابعة ، مات سنة خمس وخمسين [ ومائة ] وقيل : سنة إحدى ـ خد ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ٢٠٥٢ ) : ( ٣٧٩ ) .

**٤٦ \_ عقبة بن صُهْبان الأزدى ، بص**رى ، ثقة ، من الثالثة ، مات بعد السبعين [ومائة ] خ م د ق \_ التقريب ( ترجمة رقم ٤٦٤ ) : ( ٥٧ ) .

٤٧ \_ عُمَر بن قيس المكى ، المعروف بسنْدَل ، متروك ، من السابعة ، ق \_ التقريب
 ( ترجمة رقم ٤٩٥٩ ) : ( ١٠١ ، ١٠١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٣٠٩ ) .

93 \_ عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى مولاهم المصرى ، أبو أيوب ، ثقة فقيه حافظ ، من السابعة ، مات قديما قبل الخمسين ومائة . ع \_ التقريب ترجمة رقم (٤٠٠٥) : (١٧، ١٨، ٢٢ ، ٣٤ ، ٤٤ ، ٢٦ ، ٢٥ ، ٦٥ ، ٢٧ ، ٧٩ ، ٩٤ ، ٩٤ ، ٥٩ ، ٢١ ، ١٩١ ، ١٠١ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٩٠ ، ٢٢٩ ، ٢٩٠ ) .

- ٥٠ عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهرى ، المدنى ، نزيل مصر ، فيه لين ،
   من السابعة \_ م د س ق \_ التقريب ( ترجمة رقم ۸۲۷۸ ) : ( ١٨٦ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ،
   ٤٣١ ، ٥١٨ ) .
- ١٥ ـ عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى ، كوفى نزل الشام مرابطاً ، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين [ومائة] ، وقيل سنة إحدى وتسعين [ومائة] ـ
   ع ـ التقريب ( ترجمة رقم ٥٣٤١ ) : ( ١٤٥ ) ، ٣٥٧ ) .

٥٢ ـ فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخبزاعي ،أبو يحيى المدني ، صدوق كثير الخطأ ،
 من السابعة مات سنة ثمان وستين ومائة \_ ع \_ التقريب ( ترجمة \_ ٥٤٤٣ ) : (٢٠٩ )
 ٢٢١ ) .

٥٣ ـ القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى، المدنى، متروك، رماه أحمد بالكذب، مات بعد الستين [ومائة] من الثامنة . ق ـ التقريب

- ( ترجمة رقم ٥٤٦٨ ) : ( ٣١٣ ، ٣١٣ ، ٣١٧ ، ٣١٧ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ) .
- ٥٤ ـ قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المَعَافرى ، المصرى ، صدوق له مناكير ، من السابعة ، مات سنة سبع وأربعين [ ومائة ] م ٤ ـ التقريب ( ترجمة رقم ٥٥٤١ ) :
   ٤٧٧ ، ٣٧٠) .
- ۵۰ کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنی ، المدنی ، ضعیف ، أفرط من نسبه إلى الكذب، من السابعة. ر د ت ق التقریب ( ترجمة رقم ( ٥٦١٧ ) : ( ١٩٩، ٢١٤ ) .

٢٥ - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفه مي أبو الحارث المصرى ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، من السابعة ، مات في شعبان سنة خمس وسبعين [ وماثة ] - ع - التقريب ( ترجمة رقم ١٨٤٥ ) : ( ١١ ، ١٨ ، ١٩ ، ٣٦ ، ٥٥ ، ٢٧ ، ٣٠١ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، ١٠٣ ، ١٠٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢٤٨ ، ٢٩٢ ، ٢٤١ ، ٢٩٢ ، ٣١٥ ، ٢٠١ ، ٣٢١ ، ٣٢١ ، ٣٢١ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٥ ، ٣٢٥ ) .

۷۰ \_ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبَحي ، أبو عبد الله المدني ، الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين وكبير المتثبتين . . . (۹۳ \_ ۱۷۹هـ) \_ ع \_ التقريب ( ترجمة رقم ٢٦٤١) : (٥ ، ١١ ، ٢٠ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٤٢ ، ٤٨، ٤٨ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩٨ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ) . ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ) . ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ) . ١٩٢ ، ١٩٢ ) . ١٩٢ ، ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٠٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ) . ١٠٢ ) . ١٠٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ) . ١٠٢ ) . ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ) . ١٠٢ ) . ١٠٢ ، ١٠٢ ) . ١٠٢ ) . ١٠٢ ، ١٠٢ ) . ١٠٢ ) . ١٠٢ ) . ١٠٢ ) . ١٠٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢ ) . ١٩٢

0 - 0 مالك بن الخير الزبادى . روى عنه حيوة بن شريح وعبد الله بن وهب وزيد ابن الحباب، الجرح والتعديل (٨ / ٢٠٨ ـ ترجمة ٩١٥) ، ثقات ابن حبان (٧/ ٤٦٠) : ( 0 - 0 ) .

٥٩ ـ محمد بن أبى حميد : إبراهيم الأنصارى الزّرقى، أبو إبراهيم المدنى لقبه حماد ،
 ضعيف ، من السابعة ، ت ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ٥٨٣٦ ) : ( ٩٠ ، ٢٠١ ) .

٦٠ ـ محمد بن سعيد ، لم نعرفه ( ١٩٨ ) .

71 \_ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى العامرى ، أبو الحارث المدنى ، ثقة فقيه فاضل ، من السابعة ، مات سنة ثمان وخمسين [ ومائة ] وقيل: سنة تسع \_ ع \_ التقريب ( ترجمة ٢٠٨٢) : ( ٩٢ ، ٩٦ ، ٩٦ ، ١٩٦ ، ٢١١ ، ٢٢٥ ، ٢٩٠ ) .

77 \_ مَخْرَمَة بن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشج ، أبو المسور المدنى ، صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المدينى : سمع من أبيه قليلاً ، من السابعة ، مات سنة تسع وخمسين [ ومائة ] بخ م د س \_ التقريب ( ترجمة رقم ٢٥٢٦) : ( ٣٤٨ ، ٤٢١ ، ٤٩١ ، ٥٠٦ ) .

77 ـ مسلم بن خالد المخزومى مولاهم المكى ، المعروف بالزَّنْجى ، فقيه صدوق كثير الأوهام ، من الثامنة ، مات سنة تسع وسبعين [ ومائة ] أو بعدها ـ دق ـ التقريب (ترجمة رقم ٦٦٢٥ ) : ( ٩ ، ٩٣ ) .

٦٤ ـ مسلمة بن على الخُشنى أبو سعيد الدمشقى البَلاَطى ، متروك ، من الثامنة ،
 مات قبل سنة تسعين [ ومائة ] ـ ق ـ التقريب ( ترجمة ٦٦٦٢ ) : ( ٧١ ، ٢٣٨ ) .

70 ـ معاوية بن صالح بن حُدير الحضرمى الحمصى قاضى الأندلس ، صدوق له أوهام ، من السابعة ، مات سنة ثمان وخمسين [ وماثة ] ، وقيل بعد السبعين . ر م ٤ ـ التقريب ( ترجمة رقم ٢٧٦٢ ) : ( ٤٧ ، ٤٢٢ ، ٤٨٥ ) .

77 ـ معروف بن سُویْد الجُذَامی ، أبو سلمة البصری ، مقبول ، من السابعة ، مات سنة خمسین تقریباً . د س ـ التقریب ( ترجمة رقم ۲۷۹۳ ) : ( ۱٤ ) .

٦٧ ـ موسى بن عُلَى بن رَبَاح اللّخمى ، أبو عبد الرحمن المصرى، صدوق ربما أخطأ،
 من السابعة ، مات سنة ثلاث وستين [ ومائة ] ، وله نيّف وسبعون . بخ م ٤ ـ التقريب .
 ( ترجمة رقم ٢٩٩٤ ) : ( ٢٩٧ ، ٢٩٧ ) .

7۸ ـ نجیح بن عبد الرحمن السّندی أبو معشر ، ضعیف من السادسة ، أسنّ واختلط ، مات سنة سبعین ومائة ـ ٤ ـ التقریب ( ترجمة ٧١٠ ) : ( ٣٨ ) .

79 ـ هشام بن سعد المدنى ، أبو عباد ، أو أبو سعيد، صدوق له أوهام ورمى بالتشيع ، من كبار السابعة ، مات سنة ستين [ ومائة ] أوقبلها خت م ٤ ـ التقريب (ترجمة رقم

3 P T Y ) : ( 177 , 737 , 777 , 373 , 703 , 703 ) .

٧٠ ـ الوليد بن المغيرة بن سليمان المصرى ، أبو العباس ، ثقة ، من السابعة ، مات سنة اثنتين وسبعين [ ومائة ] عخ مد ـ التقريب ( ترجمة ٧٤٥٧ ) : ( ٢٣٧ ) .

۷۱ ـ يحيى بن أيوب الغافقى ، أبو العباس المصرى ، صدوق ربما أخطأ من السابعة ، مات سنة ثمان وستين [ ومائة ] ـ ع ـ التقريب ( ترجمة رقم ۷۵۱ ) : ( ۱، ۸ ، ۷۷ ، ۲۲۲ ، ۳۲۹ ، ۳۸۳ ، ۳۸۲ ، ۲۶۷ ) .

٧٢ ـ يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر المدنى ، صدوق ، من كبار الثامنة ، مات سنة ثلاث وخمسين [ ومائة ] ـ م د س ـ التقريب ( ترجمة رقم ٧٥٨٤):
 ( ١٧٧ ، ١٨٥ ، ١٩٤ ، ٢٠٨ ، ٣٣٤ ، ٣٣٨ ، ٣٦١ ، ٤٦٤ ، ٤٧١).

٧٣ ـ يزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثى ، أبو الحكم المدنى ، نزيل البصرة ، وقد ينسب لجده، كذّبه مالك وغيره ، من السادسة. ت ق ـ التقريب ( ترجمة رقم ٧٧٦١) : ( ٣ ، ٢٤٤ ، ٢٧٢ ، ٣٠٩ ، ٣٦١ ، ٤٨٧ ) .

٤٧ - يونس بن يزيد بن أبي النّجاد الأيلي أبو يزيد مولي آل أبي سفيان ، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلاً ، وفي غير الزهري خطأ ، من كبار السابعة ، مات سنة تسع وخمسين [ ومائة ] على الصحيح ، وقيل سنة ستين . ع ـ التقريب ( ترجمة رقم ١٢١ ) : ( ١١١ ، ٣٣ ، ٤٨ ، ٢٢ ، ٧٨ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٨ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٥ ، ٢٣٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٣٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٢٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ).

٧٥ ـ أبو حسين ، رجل من أهل مكة ( ٢٨٩ ) .

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ٣٥٣

## رابعًا: فهرس المصادر والمراجع

- ١ \_ القرآن الكريم .
- ٢ ـ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للبوصيرى ؛ أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل ( ت ٨٤٠ هـ ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ـ الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م .
- ٣ ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : للأمير علاء الدين بن بلبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ / ١٩٩٨م .
- ٤ ـ الاستذكار: لابن عبد البر ( ٣٦٨ ـ ٣٦٨ هـ ) بتحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى ،
   الطبعة الأولى: المحرم ١٤١٤ هـ بالقاهرة .
  - اسد الغابة: لابن الأثير الجزرى ( ٥٥٥ هـ ـ ٦٣٠ هـ ) ، مطبعة الشعب .
- 7\_الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني ، طبع إحياءُ التراث العربي، الطبعة الأولى ( ١٣٢٨ هـ ) .
- ٧ ـ الإفصاح عن أحاديث النكاح: لابن حجر الهيتمي المكي ، تحقيق محمد شكور، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م . دار عمار ، عمان .
- ٨ ـ الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب الكمال: لأبي المحاسن محمد بن على بن الحسن بن حمزة الحسيني الشافعي (ت ٧٦٥هـ)، تحقيق عبد الله سرور فتح محمد، دار اللواء بالرياض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
  - ٩ ـ الأمالي: للشجري ؛ يحيى بن الحسين ، عالم الكتب ، بيروت .
- ١٠ ـ الأموال: لأبى عبيد ؛ القاسم بن سلام ( ١٥٧هـ ـ ٢٢٤ هـ ) ، مؤسسة ناصر للثقافة ، بيروت ، الطبعة الأولى ( ١٩٨١ م ) .
- ۱۱ ـ الأنساب: للسمعانى ؛ أبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور ( ٥٠٦ هـ ـ ١٢٥ هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي طبعة الهند ١٣٨٢هـ ـ ١٤٠١ هـ .
- 17 ـ الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: لأبى العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري (ت ٧١٠ هـ) ، تحقيق الدكتور محمد أحمد إسماعيل الخاروف ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، كلية الشريعة بمكة المكرمة .
- ۱۳ ـ تاريخ بغداد: لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى (ت ٤٦٣ هـ) ، مطبعة السعادة بمصر .
- ١٤ \_ التاريخ الكبير \_ للبخارى ؛ محمد بن إسماعيل ( ١٩٤ هـ \_ ٢٥٦ هـ ) طبع دار

الكتب العلمية ، مصورة عن الطبعة الهندية ١٣٦١ هـ \_ ١٣٦٢ هـ .

- 01- تحريم نكاح المتعة: لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، دار طيبة للنشر والتوزيع.
- 17 \_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للإمام جمال الدين أبى الحجاج يوسف بن الزكى المزى ( ١٥٤هـ ـ ٧٤٢ هـ ) ، طبع الدار القيمة بالهند .
- ۱۷ ـ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ـ دار العاصمة للنشر ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م .
- ۱۸ ـ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة: للحسينى ؛ أبى المحاسن محمد بن على
   (٧١٥ هـ ـ ٧٦٥ هـ) ، تحقيق أ . د / رفعت فوزى ، مكتبة الخانجى بالقاهرة .
- 19 ـ تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة: لابن حجر العسقلاني ، طبع دار المحاسن بالقاهرة .
- ٢٠ ـ تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني ، طبع المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .
- ٢١ تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد عوامة ، طبع دار الرشيد ،
   سوريا ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ .
- ٢٢ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني، طبعة المدينة المنورة ١٣٨٤هـ / ١٩٩٥م.
- ٢٣ ـ تهذیب التهذیب : لابن حجر العسقلانی ، طبع دار صادر ، بیروت ، مصورة عن
   الطبعة الهندیة ١٣٢٦ هـ .
- ٢٤ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ المزى ، تحقيق الدكتور بشار عواد، طبع مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- ۲۰ ـ الثقات: لابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (٣٥٤هـ/ ٩٦٥ م)،
   الطبعة الأولى بالهند.
- ۲۲ ـ جامع البيان في تفسير القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت ٣١٠ هـ )، دار المعرفة ، بيروت .
- ۲۷ ـ الجامع الصغير: للسيوطى ( ۸٤٩ ـ ۹۱۱ هـ ) ، طبع دار الفكر ببيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م .
- ۲۸ ـ الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازى؛ محمد بن عبد الرحمن (۲۶۰ ـ ۳۲۷ هـ)، الطبعة الهندية ، وطبعة الخانجي بتحقيقنا .
- ٢٩ ـ جزء القراءة خلف الإمام: للبخارى ، تحقيق د / على عبد الباسط مزيد ، طبعة

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ٥٥٣

الخانجي بالقاهرة.

- ٣٠ ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للإمام السيوطي (ت ٩١١هـ) ، طبعة دار المعرفة، بيروت .
- ٣١ ـ الزهد: لعبد الله بن المبارك المروزى (ت ١٨١ هـ) ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، مؤسسة الرسالة .
- ۳۲ ـ سنن أبى داود السجستانى ( ۲۰۲ ـ ۲۷۰ هـ ) ، طبع دار الحديث ، حمص ، سورية ، الطبعة الأولى ۱۳۹۳ هـ / ۱۹۷۳ م .
- ٣٣ ـ سنن ابن ماجه: محمد بن عبد الله القزويني ( ٢٠٧ ـ ٢٥٧ هـ ) ، تحقيق محمد . فؤاد عبد الباقي ، طبعة الحلبي .
- **٣٤ ـ سنن الترمذي** : محمد بن عيسى بن سورة ( ٢٠٩ ـ ٢٩٧ هـ ) ، طبعة مصطفى الحلبي ، الأولى ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٢ م .
- ۳۵ \_ سنن الدارقطني : لأبى الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى ( ۲۰۱ \_ ۳۸۰ هـ)، المدينة المنورة ، ۱۳۸۱ هـ / ۱۹۶۱ م .
- ٣٦ ـ سنن الدارمي : لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت ٢٥٥ هـ )، طبعة الريان .
- ٣٧ ـ سنن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي (ت ٢٢٧هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، طبعة الدار السلفية بالهند ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٢م .
- ٣٨ ـ سنن النسائى ( المجتبى ) : أحمد بن شعيب ، بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ، بيروت ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م ، الطبعة الأولى .
- ٣٩ ـ السنن الكبرى: للبيهقى ؛ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على (ت ٤٥٨) ، طبعة الهند ، حيدر آباد الدكن ، الطبعة الأولى ١٣٤٦ هـ .
- ٤- السنن الكبرى: للنسائى: أحمد بن شعيب ، بتحقيق عبد الغفار سليمان البندارى وسيد حسن، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- ١٤ شرح السنة للبغوى: أبى محمد الحسين بن سعود الفراء (٤٣٦ ٥١٦ هـ )، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويس ، طبع المكتب الإسلامى ، بيروت .
- ٤٢ شرح صحيح مسلم للنووى : ( ٦٣١ ٦٧٦ هـ ) ، دار القلم ، بيروت ، الطبعة
   الأولى ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.
- ٤٣ ـ شرح معانى الآثار للطحاوى : لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك،
   الحنفى ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م.
- ٤٤\_ صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل (١٩٤ ٢٥٦ هـ)، المطبعة السلفية ، الأولى

- ١٤٠٠ هـ) ، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
- ٥٠ ـ صحيح ابن حبان ( راجع : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) .
- 23 صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق السلمى (٣٢٣ ٣١١ هـ)، تحقيق د/ محمد مضطفى الأعظمى ، طبع المكتب الإسلامى ، بيروت.
- ٧٤ صحيح مسلم: أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ، ( ٢٠٦ ٢٦١ هـ ) ،
   دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٥ م ، ترقيم محمد فؤاد
   عبد الباقى .
- ٤٨ ـ صحيفة على بن أبى طالب عن رسول الله ﷺ : تحقيق أ. د / رفعت فوزى عبد المطلب ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع .
- **93 ـ صحيفة همام بن منبه** : عن أبى هريرة ، تحقيق أ. د / رفعت فوزى عبد المطلب ، مكتبة الخانجي بالقاهرة .
- ٥- الضعفاء والمتروكين: لابن الجوزى ؛ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على ابن محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م .
- ١٥ ـ الضعفاء الصغير: البخارى ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، دار الوعى بحلب ،
   الطبعة الأولى ( ١٣٩٦ هـ ) ، ومعه الضعفاء والمتروكين للنسائى .
- ۲۰ الطبقات الکبری : محمد بن سعد کاتب الواقدی ، طبع دار صادر ، بیروت ،
   ودار التحریر بالقاهرة ۱۳۸۸ هـ / ۱۹٦۸ م .
  - ٥٣ ـ العالم والمتعلم: للحكيم الترمذي ، طبعة الخانجي بتحقيقنا .
- ٤٥- علل الحديث: لابن أبى حاتم الرازى ، طبعة الخانجى ، بتحقيقنا ، وطبعة بغداد (مكتبة المثنى ١٣٤٣هـ) .
- ٥٥ ـ العلل للدارقطني: أبى الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى، (٣٠٦ ـ ٣٨٥هـ).
   تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفى الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م،
   دار طيبة ، الرياض .
- حريب الحديث: لأبى عبيد القاسم بن سلام الهروى ( ت ٢٢٤ هـ ) الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة.
- ۷۰ فتح الباری شرح صحیح البخاری : لابن حجر العسقلانی ، الطبعة السلفیة بالقاهرة .
- ٥٨ ـ فتوح مصر وأخبارها: لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، مكتبة المثنى ببغداد ، ( طبع في ليدن بمطبعة بريل ١٩٢٠ ) .

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ ٣٥٧

۹۰ ـ فضائل القرآن : لابن الضريس ؛ أبى عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى (۲۰۰ ـ ۲۹٥ هـ) . بتحقيق د / مسفر سعيد الغامدى ، توزيع دار حافظ للنشر والتوزيع .

- ٦٠ ـ القاموس المحيط: للفيروزابادى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- 71 \_ الكافى : للكلينى ؛ أبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق ( ت ٣٢٨/ ٣٢٩هـ ) ، دار الكتب الإسلامية بإيران \_ الطبعة الثالثة ١٣٨٨ هـ .
- 77 ـ الكامل في التاريخ: لابن الأثير: أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد ابن الكريم الشيباني الجزري (ت ٠٣٠ هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ/ ١٩٩٣ م .
- 77 ـ الكامل في ضعفاء الرجال: لأبى أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني ( ٢٧٧ ـ ٣٦٥ ـ ١٤٠٤ م. هجرعاني )، طبع دار الفكر ببيروت ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤م.
- 75 \_ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى ( ٧٣٥ \_ ٧٣٠ هـ ) ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ، طبع مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- 70 \_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: لإسماعيل ابن محمد العجلوني (ت ١١٦٢ هـ)، تحقيق أحمد القلاش، مكتبة التراث الإسلامي، حلب.
- 77 \_ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للعلامة علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى (ت ٩٧٥ هـ) ، مكتبة التراث الإسلامي ، حلب .
  - 77 ـ لسان العرب: لابن منظور ، طبعة دار المعارف بالقاهرة .
- ٦٨ ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : لابن حبان ( ت ٣٥٤ هـ ) ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، طبع دار الوعى ، حلب ، الطبعة الأولى ١٣٩٦ هـ .
- 79 ـ لمحات الأنوار ونفحات الأزهار ورى الظمآن لمعرفة ماورد من آثار في ثواب قارئ القرآن : لمحمد عبد الواحد إبراهيم العافقي (٥٤٩ ـ ٦١٩ هـ)، بتحقيق أ. د/رفعت فوزى عبد المطلب، دار البشائر الإسلامية، بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
- ۷۰ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمى ؛ نور الدين على بن أبى بكر (ت ۸۰۷ هـ/ ۱۹۸۲ م.
   هـ)، طبع دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ۱۹۸۲هـ/ ۱۹۸۲م.
- ٧١ ـ المجموع شرح المهذب: للنووى ؛ أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى، مكتبة الإرشاد ، جده ، السعودية .
- ٧٧ ـ مختصر كتاب قيام رمضان: لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ( ت ٢٩٤هـ ) ،

اختصار العلامة أحمد بن على المقريزي (ت ١٤٥ هـ) ، مكتبة المنار بالأردن، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م .

- ۷۳ \_ مختصر كتاب الوتر: للمروزى ؛ أبى عبد الله محمد بن نصر (ت ٢٩٤هـ) ، اختصار أحمد بن على المقريزى (ت ٨٤٥هـ) مكتبة المنار بالأردن ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م .
  - ٧٤ ـ المدونة : لسحنون ، طبع دار الكتب العلمية ، ببيروت .
- ٧٠ ـ المراسيل: لأبى داود السجستانى (ت ٢٧٥هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، طبع مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م .
- ۷۲ ــ المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابورى (ت ٥٠٥هـ) ، وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ، طبع دار الفكر ، بيروت ( ١٣٩٨هـ/١٩٨٧م) .
- ٧٧ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، طبعة المكتب الإسلامي ببيروت ، طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت أيضاً .
- ٧٨ مسند البزار ( البحر الزخّار ): للإمام أبى بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكى البزّار ( ت ٢٩٢هـ ) ، تحقيق د/ محفوظ الرحمن زيد الله ، الطبعة الأولى ٩ ٠ ١٤هـ/ ١٩٨٨م ، مؤسسة علوم القرآن ببيروت ، ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة .
- ٧٩ ـ مسند الحميدى: لأبى بكر عبد الله بن الزبير (ت ٢١٩هـ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ، عالم الكتب ببيروت ، مكتبة المتنبى بالقاهرة .
- ۸۰ مسند الموطأ: لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهرى (ت ۳۸۱ هـ) ، دار الغرب الإسلامى ، بيروت . الطبعة الأولى ۱۹۹۷ م .
- ۸۱ ـ مسند أبى يعلى الموصلى: أحمد بن على بن المثنى (۲۱۰ ـ ۳۰۷هـ) تحقيق حسين سليم أسد، طبع دار المأمون للتراث ، دمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤ م.
- ٨٢ ـ مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان التميمي البستي (٣٥٤هـ ) ، طبع بيروت، لبنان .
- ۸۳ ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للشهاب أحمد بن بكر البوصيري ( ٧٦٢ هـ ـ ۸۳ هـ ) ، تحقيق موسى محمد على ، والدكتور عزت على عطية ، مطبعة حسان بالقاهرة ، الناشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة .
- ٨٤ مصنف ابن أبى شيبة الكوفى العبسى (ت ٢٣٥ هـ) ، تحقيق مختار أحمد الندوى ، الهند ، الطبعة الأولى ٣٠٤ هـ/ ١٩٨٣م ، ومطبعة العلوم الشرقية بالهند ، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ/ ١٩٧١م .
- ٨٥ ـ مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦ ـ ٢١١ هـ ) ، تحقيق حبيب الرحمن

الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_\_ عمل الجامع لابن وهب \_\_\_\_\_

الأعظمي، طبع المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .

- ٨٦ ـ معالم السنن : للخطابى ؛ أبى سليمان أحمد بن محمد (ت ٣٨٨هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ/ ١٩٩١م .
- ۸۷ ـ المعجم الأوسط: للطبراني ؛ أبي القاسم سليمان بن أحمد ( ٣٦٠ هـ ) ، تحقيق د/ محمود الطحان ، مكتبة المعارف بالرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م .
- ۸۸ ـ المعجم الصغير: للطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨ م .
- ٨٩ ـ المعجم الكبير: للطبراني (٣٦٠ هـ) مطبعة الدار العربية ، بغداد ، الطبعة الأولى ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي .
- ٩ ـ معرفة الصحابة: لأبى نعيم ؛ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانى (٣٣٦هـ/ ٤٣٠ هـ) ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، ومكتبة الحرمين بالرياض .
- **٩١ ـ المنتخب** من مسند عبد بن حميد : لأبى محمد عبد بن حميد ( ت ٢٤٩ هـ)، تحقيق السيد صبحى البدرى ، ومحمود محمد خليل الصعيدى ، طبع عالم الكتب ، مكتبة النهضة ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .
- 97 \_ الموطأ: للإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي ( ٩٣ \_ ١٧٩ هـ ) \_ رواية يحيى ابن يحيى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار إحياء الكتب العربية (الحلبي) .
- 97 ـ الموطأ: للإمام مالك ـ رواية محمد بن الحسن الشيباني ، طبع دار القلم ، بيروت، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف .
- 9. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ، تحقيق على محمد البجاوى ، طبع دار المعرفة، بيروت، وطبع دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ١٣٨٢هـ/ ١٣٨٣م .
- 90 ـ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله ابن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ٧٦٢هـ). طبع المكتب الإسلامي ، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ .
- 97 النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير الجزرى ( 085 7.7 هـ ) ، تحقيق طاهر أحمد الزاوى ، ومحمود محمد الطناحي ، طبع دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م .

## فهرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0          | مقدمة التحقيق                                                       |
| 7          | التعريف بابن وهب                                                    |
| ۸          | شيوخه                                                               |
| 9          | تلاميذه                                                             |
| 9          | مؤلفاته                                                             |
| 11         | عملنا في هذا الجزء                                                  |
| 79         | من كتاب الأشربة                                                     |
| 78         | في الحجفي الحج                                                      |
| 1.0        | من كتاب الزكاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 111        | من كتاب الصلاة                                                      |
| 148        | من كتاب النكاح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 177        | من كتاب الصوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| 190        | من كتاب الصلاة                                                      |
| <b>TVV</b> | كتاب القسامة والعقول والديات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ٣.٧        | الفهارس العامة                                                      |
| ٣.٩        | أولاً : فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|            | ثانيًا : فهرس أطراف الروايات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 788        | ثالثًا : فهرس شيوخ ابن وهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| <b>708</b> | رابعًا : فهرس المصادر والمراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|            | خامسًا : فهرس الموضوعات                                             |

رقسم الإيسداع ١٩١٥٧ / ٢٠٠٣م

I.S.B.N: 977 - 15 - 0448 - 7